

النَّالتَّالِثُ النَّالِثُ

تجقت يق الأستَاذ محمَّد بوُخِ بَرَة



## جَهُ مِنْ عَالَحقوقَ مُحَفُوظَ مَنَ الطبَعَامُ الأولَا 1994

### @ 1994 وَالرالْفَرَبُ لِلْفُلِكِ

**دار الغرب الإسلامي** ص. ب. 5787-113 يبروت

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمع بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستاتية ، أو أشرطة ممغنطة ، أو وسائل ميكانيكية ، أو الاستنساخ الفوتوغرافي ، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر .





# كب إلنوارهم الرحيم

### كتاب الزكاة

ومعناها في اللغة الزيادة من زكا يزْكو زَكَاءً بالمد إذا زاد بذاته كالزكاة بصفاته كالانسان، وما يقصر معناه الزوج من العدد والفرد. سُمِّي الماخوذ من المال زكاة وإن كان ينقص لأنه يزكو في نفسه من الله تعالى لقوله عليه السلام: مَنْ تَصَدَّقَ بِكَسْبٍ طَيِّبٍ ولا يَقْبَلُ الله إلاَّ طَيِّبًا كَأَمَّا يَضَعُهَا في كَفِّ الرَّحْمَانِ يُربِّيها له كها يُربِّي المَّحدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ مثلَ اجْبَلِ " ، أو لأنه يُزكِي المال فحذف من صفته لما في ابي داود قال عليه السلام: ما فَرَضَ الزّكاة ، الا ليطيب ما بقي مِنْ أموالِكم (2) فاذا لم يخرج كان خبينًا. ولذلك سميت أوساخ الناس وفي ذاته بالبركة: أو لأنه يزكي المأخوذ منه في صفته لقوله تعالى: ﴿خُدْ مِنْ اموالِهِ صَدَقَةً لُولُهُ مَا يَنْكُم يَنْفَدُ ومَا عِنْدَ الله فيزيد فيه، وهو المال المعتبر في الحقيقة لقوله تعالى: ﴿مُا عِنْدُكُم يَنْفَدُ ومَا عِنْدَ الله فيزيد فيه، وهو المال المعتبر في الحقيقة لقوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُم يَنْفَدُ ومَا عِنْدَ الله فيزيد فيه، وهو المال المعتبر في الحقيقة لقوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُم يَنْفَدُ ومَا عِنْدَ الله فيزيد فيه، وهو المال المعتبر في الحقيقة لقوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُم يَنْفَدُ ومَا عِنْدَ الله فيزيد فيه، وهو المال المعتبر في الحقيقة لقوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُم يَنْفَدُ ومَا عِنْدَ الله في النحل: موحبًا بمن يوفّر مالنا في الدارنا، أو لأنه يؤخذ من الأموال التامة الزاكية بذاتها، كالحرث والماشية، أو لذارنا، أو لأنه يؤخذ من الأموال التامة الزاكية بذاتها، كالحرث والماشية، أو

رواه الشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه بالفاظ متقاربه عن ابي هريرة.

<sup>2)</sup> كذا في المخطوط (د). ولفظ الحديث الذي أخرجه أبو داود في باب في حقوق المال من كتاب الزكاة عن ابن عباس مرفوعًا: وإن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب ما بَقِي من أموالكم..... واسنادُه حسن وأخرجه الحاكم في (المستدرك 333/4) وصححه ووافقه الذهبي كما في (جامع الأصول من احاديث الرسول) لابن الأثير طبعة دمشق بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤ وط حفظه الله، وقد اعتمدناه كثيرًا في هذا التخريج.

بغيرها كالنّقدين. فالأول من مجاز التشبيه، والثاني من مجاز إعطاء المسبّب المادي، والثالث من مجاز إعطاء المسبب حكم السّبب الغامض (۱۱). والرابع من مجاز التشبيه إن جعلنا الزيادة حقيقة في الأجسام دون المعاني والا فهو حقيقة، والحامس من مجاز إعطاء المسبب حكم السبب المادي عن حقيقته، خلاف ما تقدم في الثاني. قال في (الجواهر): من الزكاة معروف المال، فعلى هذا هي حقيقة، ويكون اللفظ يشترك بين الزيادة والمعروف. وتسمى صدقة في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنَ امُوالِمُم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وتُزكِّهِم بها﴾ (التوبة: ١٠٣) من التصديق (١٠٤).

حقا في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِه﴾ (الأنعام: ١٤١) لأن (ه هو الثابت وهو الثابت بوجوبها. وسميت عفوًا في قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ (الاعراف: ١٩٩) لأن العفو في اللغة الزيادة اي الزيادة على الغني.

قاعدة: الأصل في كثرة الثواب والعقاب (1) او قلتها وقد تستوي مصلحة الفعلين من كل وجه، ويوجب الله تعالى (2) او عليه ويجعل ثوابه أتم أجرًا، فإن درهمًا من الزكاة مساو في المصلحة لدرهم من (2) يوجبه لتقاعد الأغنياء عن بر الفقراء فيهلكوا، وعظم أجره ترغيبًا في اكرامه ودفعه. ومن تفضيل التساوي بين الحج والعمرة والصوم في رمضان، فان كان (2) اياما من غيره وان القراءة والأذكار في الفرض أفضل من مثلها في النفل، وتكبيرة الاحرام مع سائر التكبيرات والأذكار في القرآن اذا قصد بها غير القرآن جازت بغير طهارة، بل قد يكون النفل اعظم مصلحة من الواجب كالتصدُّق بشاة سمينة، والتزكية بدونها، والتصدق بحقة والتزكية ببنت مخاض مع القطع بأن ثواب الواجب أتم لقوله تعالى: وَلَنْ (6) يَتَقَرَّبَ إِلَى عَبدى بمثل أَذَاء ما افترضته عليه .

<sup>1)</sup> كذا الاصل.

<sup>2)</sup> كلمات مطموسة في (د) لا تقرأ.

<sup>3)</sup> كلمة مطموسة

<sup>4)</sup> كلمات مطموسة لا تقرأ.

<sup>5)</sup> كلمات مطموسة.

<sup>6)</sup> هو جزء من حديث الولي وهو حديث قدسي رواه البخاري في الرقاق - باب التواضع، عن أبي هريرة.

وهذا الحديث معمول به إذا تساوى الفرض والنفل. أما إذا تفاوتا بالقلة والكثرة مثل التزكية بشاة والتصدق بعشرة الاوساة (1) فيحتمل ان يكون الفرض أفضل ويحتمل العكس، وفيه مخالفة ظاهر الحديث وليس في التزام (2) وبعد كثير، كما فضل الله تعالى هذه الأمة مع قلة عملها على اليهود والنصارى وسائر الأمم، والصلاة في المسجدين (3) على الصلاة الكثيرة في سائر المساجد.

تنبيه: أوجب الله تعالى الزكاة شكرًا للنعمة على الأغنياء وسدًا لخلة الفقراء وكمل هذه الحكمة بتشريكه بين الأغنياء والفقراء في أعيان الأموال بحسب الإمكان حتى لا تنكسر قلوب الفقراء باختصاص الأغنياء بتلك الأموال.

ومُتعلقاتُها في الشرع ستة: النقدان والماشية والحرث والتجارة والمعادن والفطر، ولم يوجبها في غير هذا من نفائس الأموال مع حصول النهاء فيها، والفرق: أن العقار كالأراضي والدور مشتملة على الاموال ركوبه (4)، فاكتفى بتزكية ما يخرج منها، فان الغالب الرفع (5) من النقدين في الأخذ، ومن الحدث في الاراضي، واما الجواهر فلا يملكها الا قليل من الناس.

تمهيد: قال صاحب (التلقين): كل عين جاز بيعها جاز "تعلق الز آة بها، قالوا: يشكل بالدور والجواهر وغيرها فانها يجوز بيعها ولا يجوز تعلق الزكاة بها. والجواب أن نقول: كل ما جاز بيعه جاز أن يكون تجارة، (وكل ما جاز ان يكون تجارة) (") جاز تعلق الزكاة به، ينتج: كل ما جاز بيعه جاز تعلق الزكاة به بالضرورة، ولم يقل رحمه الله: وجبت الزكاة فيه، وانما قال: جاز تعلق الزكاة به.

<sup>1)</sup> كذا الأصل.

<sup>2)</sup> كذا الأصل.

يعني: الحرمين الشريفين.

<sup>4)</sup> كذا الأصل.

<sup>5)</sup> كذا الأصل

<sup>6)</sup> من هنا تبدأ النسخة المغربية المرموز لها بحرف (ي).

<sup>7)</sup> زيادة من (ي) ولا بد منها.

قال صاحب (المقدمات) : من جحد وجوبها كفر، ومن أقر ومنعها ضرب وأخذت منه كرها. فان امتنع في جماعة وقوة قوتلوا حتى تؤخذ كها فعل الصديق رضي الله عنه، وقال ابن حبيب: من اعترف بالوجوب وامتنع كفر كها قاله في الصلاة.

وفي الكتاب، ابواب تسعة.

<sup>(</sup>٠) هو الامام ابو الوليد محمد ابن رشد القرطبي الشهير بالجد. والنص منقول بتصرف كثير من (المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، والتحصيلات المحكمات، لأمهات مسائلها المشكلات) الذي طبع بتحقيق الدكتور محمد حجي المغربي. كاملا بعناية دار الغرب الاسلامي، والنص فيها في (274/1).

## البَا ــــُـــالاُ وَّلَ في زكاة النقدين

والنظر في سبب الوجوب وشروطه وموانعه، والجزء الواجب، والواجب عليه، فهذه خمسة أنظار، النظر الأول في التسبب، وهو أن يملك<sup>(1)</sup> نصابا من الذهب وهو عشرون دينارا مسكوكة أو غير مسكوكة، أو من الورق وهو مائتا درهم مسكوكة أو غير مسكوكة أو غير مسكوكة.

وفي (التنبيهات): النصاب في اللغة الاصل، ومنه قول السموأل(2): ونحن كهاء المزن لا في نصابنا كهام ولا منا يعد بخيل

وأصله (أن المنار وهو العلم (أن ومنه الأنصاب ، حجارة نصبت علما للعبادة وأخذت أن الارتفاع ، لأن نصائب الحوض حجارة ترفع حوله ، والنصاب أصل الوجوب وعلم عليه ، ومرتفع عن القلة ، فاجتمعت المعانني كها فيه ، وفي النسائي (أن ) ، قال عليه

<sup>1)</sup> في (ي): وهو ملك نصاب.

<sup>2)</sup> هذا بيت من لامية السموأل بن عاديا اليهودي: انظر ما في (ديوان الحماسة).

<sup>3)</sup> في (ي): واصله النُّصب وهو العلَّم.

<sup>4)</sup> بفتح اللام.

<sup>5)</sup> في (ي): او أخذ.

 <sup>6)</sup> ابو داود في البيوع. باب المكيال مكيال المدينة، والنسائي في البيوع، باب الرجحان في الوزن، وسنده صحيح وصححه ابن حيان والنووي وغيرهم.

السلام: المِكْيالُ عَلى مِكيالِ أهل المدينة، والورْنُ على وَزن أهل مكة. وفي الجواهر (\*)؛ قال ابن حنبل: أحبرني كل من أثق به أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة ، وثلاثة أعشار الحبة من حب الشعير المطلق ، والدرهم سبعة اعشار المثقال ، فالدرهم المكي سبع وخسون حبة وستة اعشار الحبة وعشر عشر حبة ، قال سند: كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكانت الدراهم بغلية ثمانية دوانق ، وطبرية اربعة دوانق ، فجمعت في الاسلام وكل (أ) جعل كل درهم ستة دوانق ، وقال غيره: والبغلية كبرت لرداء تها(أ) ، وكان الاجتماع على ذلك في زمن عبد الملك بن مروان والظاهر من الاجتماع إنما كان لاذهاب تلك الرداءة (ألتي هي من آثار الكفر، وان الدرهم كان معلوما في زمنه عليه السلام (أ) ولذلك رتب الزكاة عليه ، وكانت الأوقية (أ) في زمنه اربعين والسن (أ) نصف أوقية ، والنواة خسة دراهم .

والدنانير في الأحكام (خمسة)(٢)، ثلاثة، اثنا عشر في الدية والنكاح والسرقة ويجمعها انها في الذمة(١)، واثنان، عشرة عشرة في الزكاة والجزية، لان تقسيط المقدر من الدنانير يقتضيه.

تنبيه: الدرهم المصري اربعة وستون حبة، فهو اكثر من درهم الزكاة، فاذا أسقطت الزائد كان النصاب من دراهم مصر مائة وثمانين درهما وحبتين فقط.

<sup>(\*)</sup> عبارة ابن شاش: .. وبحثت انا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق لي على ان دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة اعشار حبة بالحب من الشعير المطلق. . . هو من نسخة خاصة.

<sup>1)</sup> في (ي): وجمع وجعل.

<sup>2)</sup> في (ي): رداتها.

<sup>3)</sup> في (ي): الردات، ولعله يقصد رداءتها، الرداءة.

<sup>4)</sup> في (ي): ﷺ وكذلك هي في النسخة كلها.

<sup>5)</sup>في (ي): الأقية.

<sup>6) (</sup>والسن نصف مكانها بياض في (ي).

<sup>7) (</sup>خسة) ساقطة من الأصل.

<sup>8)</sup> في (ي): الدما.

والنقدان ثلاثة اقسام: اعيان موجودة، وقيم المتاجر، وديون في الذمة. القسم الأول: النقود الموجودة، وهي الذهب والفضة وفي الكتاب: اذا كان عنده فلوس قيمتها مايتا درهم لا زكاة، الا ان يكون مديرا فتجرى (أ) مجرى العرض، وكره الربا فيها، وقال ش، -(2): اذا اعدت للمعاملة وجبت في قيمتها الزكاة، ولا يعتبر وزنها اتفاقا، والفرق بين الزكاة والربا: ان الربا اشد لأن البين عند الجميع، والمطعومات عند ش والمكيالات عند - دبويات، وليست كلها زكوية (4) مع ان مالكا لم يحرم، وانما كره الربا فيها.

#### فروع خمسة:

الأول: ما زاد عَلَى النصاب اخذ منه بحسابه عند مالك و ش وابن حنبل، وقال طاوس: لا شيء فيه حتى يبلغ فلا مائتين اخرى، وقال ح: لا شيء فيه فلا حتى تصير الدراهم مائتين واربعين، والدنانير اربعة وعشرين معتجا بما في ابي داود: قال عليه السلام فلا عفوت لَكُم عَن الخَيلِ وَالرقيقِ، فَهَاتُوا صَدَقة الرِّقّة، مِنْ كُل أربعينَ دِرهَما (دِرْهَمُ) فلا ، ولَيسَ في تسعينَ ومائةٍ شَيءً، فإذا بَلغَتْ مائتين ففيها خَسة دراهم ولأنه نصاب مزكى فيكون له وقص كالمائية.

والجواب عن الأول: انه معارض بما في أبي داود: قال عليه السلام(١١١) لعلى

<sup>1)</sup> في (ي): فيجري.

 <sup>2)</sup> في (ي): ش وح، وكتب في الطرة: ط: ش ـ الشافعي، وح: ابو حنيفة، وكتب في (د):
 س دون نقط.

<sup>3)</sup> في (ي): الكيلات، وهو الصواب.

<sup>4)</sup> في (ي): زكوته.

<sup>5)</sup> في (د): بلغ

<sup>6)</sup> في (ي): عليه فيه.

<sup>7) (</sup>د): وعشرون، وهو لحن.

<sup>8)</sup> رواه ابو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والترمذي في الزكاة، باب في زكاة الذهب والورق، عن على بن ابي طالب، وحسنه الحافظ في الفتح.

<sup>9)</sup> ليست في النسختين، وهي في لفظ الحديث.

<sup>(10) (</sup>ي) اذا كانت، وما بين القوسين ساقط من (د) والحديث رواه ابو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة، وفي سنده الحارث الأعور. وهو ضعيف وقد اتهم.

رضي الله عنه: (إذًا كَانَ لَك مائتا دِرْهَم وَحَالَ عَليها الحَولُ (ففيها خسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً)، فإذًا كَانَ لَك عَشرون دينارًا، فَفيهَا نِصف دِينَادٍ، فها زادَ فَبحِسابِ ذلك) وفي سنده وهن، ولأن الاستدلال بما ذكرتموه انما هو من جهة مفهوم العدد، وهو معارض بالمنطوق، وهو اقرى منه اجماعا بما في قوله (أ) عليه السلام: (في الرقة ربع العشر» وعن الثاني: (الفرق)(أ) بان التجزئة في المواشي عشرة بخلاف النقدين، والمعارضة بالقياس على الحبوب وهو اولى من القياس على المواشي، لاجل تيسير التجزيء (أ) وعدم اختلاف النصاب.

فائدة: الرقة بكسر الراء وفتح القاف وتخفيفها: الدراهم المسكوكة، لا يقال في غيرها، والورق: المسكوك وغيره، قاله في (التنبيهات).

الثاني<sup>(+)</sup>، لو كانت المائتان ناقصة تجوز بجواز الوازنة، قال الأبهري: ومعنى النقصان: أن تكون في ميزان دون آخر، فان نقصت في الجميع فلا زكاة، وقال عبد الوهاب: بل فيها الزكاة اذا تسامح الناس بذلك، وعليه جمهور الأصحاب، وقال محمد: ان نقصت كل دينار ثلاث حبات وهي تغتفر وجبت الزكاة، وفي (الموطأ)<sup>(5)</sup> كتب عمر بن عبد العزيز الى عامله بمصر: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ عما ظهر من أموالهم عماً يديرون من التجارة من كل اربعين ديناراً دينارا، فيا نقص فبحساب ذلك، حتى تبلغ عشرين ديناراً، فان نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها شيئا. قال صاحب (تهذيب الطالب):

ا هو بعض حدیث رواه مالك في (الموطأ) في الزكاة .. باب صدقة الماشية، عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، وهو حدیث حسن.

<sup>2) (</sup>الفرق) ساقط من (د).

<sup>3) (</sup>د): التحري.

<sup>4)</sup> يعنى الفرع الثاني.

<sup>5)</sup> في باب زكاة العُروض. وعامله: هو زريق بن حيان، وفيه بعد ما ذكر: ومن مربك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فان نقصت ثلث دينار فناه فخذ مما يشيئا. واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثله من الحول.

قال عبد الملك: أذا جازت بجواز الوازنة وجبت الزكاة، كان النقص ما كان بحصول المقصود، هذا في المسكوكة، وأما غيرها: فقال عبد المالك: أذا نقص غير المسكوك درهما من المائتين، أو ثلث دينار لم تجب الزكاة، قال: وتعارض الموازين كتعارض البينتين والخبرين والقياسين، والمثبت أولى من النافي. قال صاحب (المقدمات): قال أبن حبيب: تجب الزكاة في ماثتي درهم بوزن زماننا، ويزكي أهل كل بلد بوزنهم، وأن كان أقل من الكيل، قال أن وهو بعيد جدا، وقال أبن حبيب الزكاة، وقال عن مالك، وقال عن مالك.

الثالث: اذا كان النقد مغشوشا يسيرا جدا كالدانق في العشرة<sup>(2)</sup>: فلا حكم له، والا فالمعتبر<sup>(3)</sup> بما فيه حق النقد قل او كثر، وقاله ش وابن حنبل، وقال الحنفي<sup>(4)</sup> وابن النجار منا: الحكم للأغلب، وظواهر النصوص تمنع الاعتداد<sup>(5)</sup> بغير النقدين.

الرابع، في الكتاب: يضم الذهب الى الورق بالأجزاء لا بالقيمة، ويخرج من كل صنف ربع عُشره وقاله ح وش (6) وابن حنبل وقال (7): هما جنسان لا يمتنع التفاضل بينها فيمتنع (8) الضم كالابل مع البقر، والفرق: أنها رؤ وس الأموال وقيم المتلفات (9)، والواجب في الجميع ربع العشر بخلاف غيرهما، وقال ح : يكمل النصاب بالورق أو القيمة لحصول المقصود، وجوابه: لو مَلَك عشرة

<sup>1) (</sup>قال) يعني ابن رشد تعقيبا على كلام ابن حبيب. في (ي): ابن حنبل.

<sup>2)</sup> في (ي): العشر.

<sup>3)</sup> في (ي): فالمعتبر ما فيه من النقد.

<sup>4)</sup> ني (ي): ح.

<sup>5)</sup> في (ي): العتداد، وهو تصحيف.

<sup>6)</sup> في (ي): وقاله ح وابن حنبل.

<sup>7)</sup> في (ي): وقال (ش): هما...

<sup>8)</sup> في (د): لا يمنع... فيمتنع.

<sup>9)</sup> في (ي): المتلوفات.

قيمتها ماثتا درهم لم تجب الزكاة اجماعا، واما(1) الإخراج من كل صنف فلأنه اعدل للفقراء والأغنياء مع علة الاختلاف بخلاف الحبوب، لما عظم الخلاف فيها اعتبر الوسط عدلا بين الفريقين.

فاثدة هندسية فقهية يعلم بها النقد المغشوش هل هو مغشوش أم لا؟ وإن كان مغشوشا فيا مقدار غشه؟ وهل الغش من النقد الزكوي فيضم بعد العلم بمقداره او من غيره فيطرح من غير حما<sup>(2)</sup> بالنار، ولا برد بالمبرد، ولا حك بالميلق، بل يعلم ذلك والذهب والفضة على حاليها من سكة أو صياغة او ترصيع فصوص مع بقائه على منحته، وهي فائدة يحتاجها الفقهاء والقضاة في أموال الأيتام، والملوك وأرباب الأموال النفيسة، وهي من عجائب المعقولات مما تعب الأقدمون التعب الكثير حتى فتح الله عليهم بها. وصورة ذلك: أن يتخذ ميزانا تتحرك علاقة كفته من طرف العمود الى وسطه، ويعمل على طرف العمود علامة متقاربة متناسبة البعد محررة التساوي، ثم تأخذ ذهبا أو فضة(٥) خالصين وتسوى زنتهما في الهواء، ولتكن كفتا الميزان من جسم يغوص في الماء متساويتي الزنة والمساحة، ثم نزلهما في مائع متساوي الأجزاء، سهل الحركة كالماء الصافي ونحوه، فيحصل في كفة الذهب من الماء أكثر مما في كفة الفضة (4) ليتلزز الذهب فتحرك علاقة كفته على العمود حتى يساوي الفضة في الماء، كما ساواها في الهواء، وتحفظ عدد تلك العلامات (التي)(5) قطعتها علاقة كفته، ولتكن ستة مثلا فيعلم ان ذلك فضل الذهب الخالص على الفضة الخالصة، ونفرض ان الجرم المتحن ذهب 6 فتزنه بفضة خالصة في الهواء ثم تضعها في الماء فترجح كفة المتحن لتلزز الذهب، فتسوي

<sup>1)</sup> انفردت (د) هنا بصفحتين سقطتا من (ي)، ومن هنا ابتداء السقط، وقد اتضح بعد ذلك ان ما اسقط هنا اثبت في صفحة 25 من (ي) فلينظر

<sup>2)</sup> كذا.

<sup>3)</sup> في (ي): وفضة خالصتين.

<sup>4)</sup> في (ي): بسبب تنزز الذهب يتحرك.

<sup>5)</sup> زيادة من (ي) ولا بد منها.

<sup>6)</sup> في الأصلين: ذهبا:

بينها في الماء بتحريك العلاقة على الرد(1) ، فان قطعت العلاقة تلك العلامات الست فهو خالص لا غش فيه، وان حصلت المساواة دون ذلك، ولتكن حصلت بالحركة على أربع فقط، فقد بقي الثلث، فثلثه فضة، وعلى هذه النسبة، أو يعمل جرمين متساويي العظم احدهما ذهبٌ خالص والآخر فضة خالصة، وتحرَّرُ وزنهما، ولتكن الفضة أربعة، والذهب خمسة، ويعمل جرما آخر مساويا عظمه لعظم الممتحن فضة خالصة، ولتعرف وزنه، ولتكن سبعة، ووزن الممتحن ثمانية بزيادة الممتحن واحد ونسبتُه الى السبعة، نسبةُ السبع، ونسبة الواحد في الذهب الخالص الى الفضة الخالصة نسبة الربع، ففي المتحن من الغش بقدر ما بين الربع والسُّبع، فلو كان الممتحن (2) ثمانيةً ونصفا وربعا حتى يكون لزائِدٍ مثل ربع الفضة التي تقابله، كان خالصا، فان عسر علينا وجود فضة متساوية للمختلط عملنا جرمين من شمع أو غيره، أحدهما مساو عظمه لعظم المختلط، والآخر يساوي عظمه عظم فضة (مساوية للمختلطة)(3) أعددناها، ثم تعرف زنة الشمعين، فان كانت نسبة زنة شمع المتحن اليه كنسبة زنة شمع الفضة إليها فالممتحَن فضة خالصة، وان كان ذهبا فاجعل مكان الفضة ذهبا، فإن عسر اتخاذ جرم يساوي عظمه عظم المختلط فتزنه بصنج في (الهواء في ميزان محكم، ثم تزيله من الميزان، وتملأ كفتيه بالماء، ثم تضع الممتحن في)(4) الكفة فيطلع بعض الماء وترجع الكفة فتقابله بالصنج في الكفة الأخرى، فتكون هذه الصنج أكثر من صنج الهواء إن كان جوهرها أخف من جوهر الذهب، لأن(٥) الخالص, حينئذ من الماء معها أقل، ومع الممتحن أكثر، فإن كانت أثقل من جوهر الذهب كانت اقل من صنح الهواء، أو مساوية له كانت مساوية لصنح الهواء، ثم تحفظ نسبة ما بين الهواء والماء من زيادة الصنج وقلتها، وتفعل مثل ذلك بجسم خالص من الذهب

<sup>1)</sup> في (ي): العمود.

<sup>2)</sup> في (د): للمتحن ثمانية ونصف وربع.

ساقطة من (د).

<sup>4)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>5)</sup> في (ي): كان الحاصل.

إن كان الممتحن ذهبا أو الفضة ان كانِت فضة، فان استوت النسبتان فهو خالص، أو اختلفتا فهو مغشوش بقدر الاختلاف، وبهذه الطريق(1) يُمتحن سائر المعادن.

الخامس: حلى التجارة المفصل بالياقوت ونحوه يزكي عليه غير المدير وزنه كل عام، والحجارة بعد البيع، والمدير يقوم الحجارة في شهر زكاته ويزكي وزن الحلي. وفي (المقدمات): إن كان مربوطا بالحجارة ربط صياغة: روى ابن القاسم: لا تأثير للربط، فإن كان الذهب تبعًا للحجارة ووزنه زكى الذهب تحريا كل عام، وإذا باع زكى(2) ما ينوب الحجارة بعد حول من يوم البيع، وان اشتراه للتجارة وهو مدير قوم الحجارة وزكى وزنه تحريا، وهو ظاهر (المدونة) وقال التونسي: تقوم الصياغة، وان كان محتكرا زكى الذهب كل عام تحريا، وثمن الحجارة بعد البيع لِعام واحد، فعلى ظاهر (المدونة) يفض الثمن على الحلي مصوغا الحجارة بعد البيع لِعام واحد، فعلى ظاهر (المدونة) يفض الثمن على الحلي مصوغا وقيمة الحجارة، وعلى قول التونسي: لا يحتاج الى الفض، بل يسقط عدد ما زكى(3) تحريا ويزكي الباقي، وفي (الجواهر): اذا لم يمكن النزع فهل يعطى كل نوع حكمه بالتحري أو يغلب الحجارة فيكون الجميع عَرضا، أو يكون الحكم للأكثر؟

القسم الثاني من النقدين ما يكون قيها في المتاجر، والتاجر إما أن يباشر بنفسه أو بغيره، والمباشر بنفسه إما أن ينتظر حوالة الأسواق ـ وهو المحتكر ـ أولا ـ وهو المدير ـ والمباشر لغيره هو (أ) المقارض، فهذه ثلاث حالات: الحالة الأولى، المحتكر، فتجب الزكاة عليه عند مالك والأثمة لقوله تعالى: ﴿خُدْ مِن ٱمُوالِمُمْ صَدَقَةً تُطَرِّهُم وَتُزكِيهم بِهَا ﴾ (التوبة: 103) وفي ابي داود (أ): (كان عليه السلام يَامُرنَا أن نُحْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِي (أ) نُعِدهُ للبَيْع) وفي هذه الحالة:

<sup>1)</sup> في (ي): الطرق.

<sup>2)</sup> في (ي): عا.

<sup>3)</sup> في (ي): زكاه.

<sup>4)</sup> في (ي): فهو.

<sup>5)</sup> رواه ابو داود في الزكاة عن سمرة بن جندب، واسناده لين. كها قال الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام).

<sup>6)</sup> في (ي): من الدين بعد البيع، وهو تحريف عجيب.

فروع ستة: الأول، قال سند: فإن اشترى بعرض كان للتجارة، ولم تخل نيته فعليه الزكاة اذا باع، فان اشترى بعرض مقتنى تنزل المشتري منزلة اصله، ولا تؤثر فيه نية التجارة تغليبًا للأصل، قاله مالك، خلافًا للأئمة، ولأنه لم يملكه بعين زكاته ولا ما تضمنها، فهو كالهبة والميراث والغنيمة اذا نوى بها التجارة، فلا زكاة عند الجميع، ولأن زكاة القيم تابعة لزكاة العين، ولا عين، فلا زكاة، فان اشتراه لعين بناه على حولها، فان لم يبعه بعد حول العين: قال مالك: لا يزكي حتى يبيع خلافًا لـ(ش) و(ح) وخيراه (۱) بين إخراج ربع عشر العرض أو ربع عشر قيمته، لنا: أن وجود العين في يده معتبر في الابتداء فكذلك في الانتهاء، فان زكى قبل البيع لم تجزه عند ابن القاسم لعدم الوجوب خلافًا لأشهب ، لأنه يرى الوجوب متحققا(2)، وانما ترتب الاخراج على البيع وهو مذهبه في الدين.

الثاني: في (الكتاب): اذا استهلك عَرض التجارة فأخذ قيمته بناها على حوله كالثمن، لأنه ثمن بالعقد، والقيمة ثمن بالشرع، ولأن القيمة قاثمة مقام المقوم، ولذلك سميت قيمة، فإن أخذ بالقيمة سلعة للتجارة (فهي للتجارة، أو للقنية) فهي للقنية لا تزكى بعد البيع، قال سند: إذا أخذ من المتعدي عروضا فلا زكاة ولو حال عليها الحول قبل التعدي، وكذلك لو باع بثمن فلم يقبضه حتى أخذ عنه عرضا لعدم وجود العين.

الثالث: في (الكتاب): اذا باع سلعة للتجارة بعد الحول فإنه يزكي حينئذ بعد القبض، فان أخذ في المائة ثوبا فباعه بعشرة فلا يزكي إلا أن يكون عنده ما يكمل به النصاب، أو يبيع بنصاب لأن القيم أمور متوهمة، وانما يحققها البيع.

الرابع: قال ابن القاسم في (الكتاب): اذا ابتاع عبدًا للتجارة فكَاتَبه فعجز، أو ارتجع من مُفلس سلعته، او أخذ من غريمه عبدًا في دَينه أو دارًا فأجرها سنين، رجع جميع ذلك لحكم اصله من التجارة، فإن ما كان للتجارة لا يبطل الا بنية

<sup>1)</sup> في (ي): وخيره.

<sup>2)</sup> في (د): متحقق.

ما بين القوسين ساقط من (ي).

القنية، والعبد المأخوذ يتنزل منزلة أصله. قال سند: فلو ابتاع الدار أو غيرها بقصد الغلة، ففي استئناف الحول بعد البيع لمالك روايتان، وأجاز ابن القاسم الاستئناف، ولو ابتاعها للتجارة والسكنى: فلمالك قولان مراعاة لقصد الثمنية(1) بالغلة والتجارة، وتغليبا لنية القنية على نية الثمنية(1) لأنها الأصل في العروض، فان اشترى ولا نية له فهي للقنية لأنه الأصل فيها.

قاعدة: كلَّ ما له ظاهر فهو منصرف لظاهره الا عند قيام المعارض الراجح، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح الا بجرجح (2)، ولذلك انصرفت العقود الى النقود الغالبة، لأنها ظاهرة فيها، وإلى تصرف الإنسان لنفسه دون مواليه، لأنه الغالب عليه، والى الحل دون الحرمة، لأنه ظاهر حال المسلم، والى المنفعة المقصودة من العين عرفا، لأنه ظاهر فيها، ولا يحتاج الى التصريح بها، واحتاجت العبادات (3) النيات لتردد ما (4) بينها وبين العادات وترددها بين مراتبها من الفرض والنفل وغيره والكائنات (5) الى المميزات لترددها بين المقاصد، وهي قاعدة يتخرج عليها كثيرٌ من أبواب الفقه.

الخامس: في (الكتاب): اذا اكترى، أرضا فابتاع طعاما فزرعه فيها للتجارة اخرج زكاته يوم حصاده ان كان خسة أو سق، ثم ابتدأ حولا وقومه بعده ان كان مديرا وله عين سواه، وإلا زكاة (6) بعد البيع بعد حول، فان باع قبله انتظر الحول ان كان نصابا، لأنه لا يزكى مال في حول مرتين، فإن زرعها بطعامه او كانت له فزرعها للتجارة زكاة يوم حصاده ان كان خسة أو سق، فان باعه فالثمن.

فائدة: والفرق انه متولد عن الارض (والبذر)() كتولد السخال عن الماشية،

<sup>1)</sup> في (ي): التنمية، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (ي): الالمترجع.

<sup>3)</sup> هنا ينتهي السقط الذي بنسخة (ي) ثم استدرك منها.

<sup>4)</sup> في (ي): لترددهما بينها.

<sup>5)</sup> في (ي): والكنايات

<sup>6)</sup> في (د): ولا زكاة، وهو تحريف.

<sup>7)</sup> ساقط من (د).

فلما كان احدهما ليس للتجارة سقط حكمها تغليبا للأصل في القنية. وفي (الجواهر): وقيل في حكم الزرع انه للأرض كما غلبت الأم (ا) في لحوق الولد في الزناعلى الأب، وقيل: للبذر والعمل نظراً للكثرة، وقال عبد الحميد: يفض على الثلاثة فها ناب ما للتجارة (أن زكي، ولو كان مال التجارة ماشية وجبت زكاة العين دون التجارة. قال سند: وأسقط اشهب الزكاة في وجهي الزراعة لأن التجارة انما تكون بالبيع والشراء غالباً بل هذا كمبتاع الغنم لِلبَنها والعبد لغلته، وعند ابن القاسم لو كان مديراً وحل شهره والزرع بقل قومه بقلا، وان حل (بعد) (ابعد) تعلق زكاة الزرع به لا يقومه ولا تبنه. لأنه تابع للحب قبل الانفصال، والمال لا يزكى في عام مرتين، وكذلك (الو اشترى غنها فزكاها زكاة الماشية فلا يزكى ثمنها الا بعد حول من حينئذ، فإن حل حوله (الله بعد حول من يوم زكاته، ناضه (الله وعروضه وتبن الحب، ولا يزكى الحب الا بعد حول من يوم زكاته، وكذلك ثمنه ان باعه.

السادس: في (الكتاب): من اشترى عرضًا للتجارة ثم نوى القنية سقطت الزكاة، وقاله (ش) و(ح). وَفي (الجلاب) (\*): لو اشترى عرضا للقنية فَنوى به التجارة لا يكون للتجارة بل يستقبل حولا بعد البيع، وقاله مالك والأثمة. والفرق

<sup>1) (</sup>د): الأيام

<sup>2)</sup> في (ي): يفيض.

<sup>3)</sup> في (د): مال التجارة.

<sup>4)</sup> ساقط من (ي).

<sup>5)</sup> في (ي): وكما لو.

<sup>6)</sup> في (ي): زرعه.

<sup>7)</sup> في (د): نضه.

<sup>(</sup>٠) يعني كتاب (التفريع) للشيخ ابي القاسم عبيد الله ابن الجلاب البصري وهو من مطبوعات دار الغرب الاسلامي بتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني، والنص فيه يختلف عها هنا. ولفظه: (1/280): من اشترى عرضا للقنية ثم نوى به التجارة ثم باعه استقبل بثمنه حولا بعد قبضه، ومن اشترى عرضا للتجارة، ثم نوى به القنية ثم باعه ففيه روايتان: احداهما: انه يزكى الثمن عند قبضه. والأخرى انه يستقبل به حولا بعد قبضه.

<sup>(8)</sup> في (د): والقنية.

من وجهين: الأول، أن الأصل في العروض القنية، فيرجع الى اصلها بالنية، ولا يخرج عنه، كما لا يرجع المقيم مسافرا، لأن الأصل الاقلمة حتى ينضاف اليها فعل الخروج ويصير مقيها بها لسلامتها عن معارضة الأصل. الثاني: أن حقيقة القنية الامساك. وقد وجد حقيقة البيع للربح ولم يوجد، وقال اشعب: لا تبطل التجارة بالنية، فإن الفعل السابق - وهو الشراء للتجارة- أقوى من النية، فانه مقصد وهي وسيلة، والمقاصد مقدمة على الوسائل. (الحالة الثانية)(1): الادارة كالخياط والزيّات ومن ينقل القماش الى البلاد فيجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروض التجارة فيزكي قيمتها مع عينه ودّينه الا ما لا يرتجيه منه، فكذلك لو تأخر بيعها وقبض دّينه عاما آخر، والفرق بَينه وبين المحتكر: أن ضبط حول كل سلعة مع تكرر ذلك مع الأيام عسر(2)، فان ألزمناه بذلك اضررنا (به، او اسقطنا الزكاة اضررنا)(3) بالفقراء فكانت المصلحة الجامعة كما ذكرناه وسوى ش وح بينها. وقال سند: ومبدأ الحول اليوم الذي يزكى فيه المال قبل إدارته او يوم افادته ان كانت الادارة قبل تزكيته فيبني على حول اصله، فان اختلطت احواله جرى على اختلاف اصحابنا في ضم الفوائد اذا اختلطت احوالها، فإن لم يكن له ناض، أو له لكنه اقل من الجزء الواجب عليه: قال مالك: يبيع العرض، لأن الزكاة انما تجب في القيم، فلو اخرج العرض لكان كإخراج القيمة وهو المشهور، وقال ايضا() ش وح: يُخير بين البيع واخراج الثمن وبين اخراج العرض لأن الزكاة مرتبطة بالعروض من جهة انها مملوكة وهي الكائنة في الحول، والقيم متوهمة لم توجد ومرتبطة بالقيم لانهاالنصاب، وهي السبب الشرعي، فخير لذلك، وقال ابن نافع: لا يزكي حتى ينض عشرون (5) دينارا بعد حول فيزكيها ثم يزكي بعد ذلك ما قل، ولا يقوم (لأن الزكاة انما تتعلق بالثمن بشرط النضوض، وروى ابن القاسم في مدير لا يقوم)™، بل

<sup>1)</sup> ليست في (د).

<sup>2)</sup> في (ي): مع الامام عرفا والزمناه. . . وفيه تحريف.

<sup>3)</sup> ساقطة من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): وقال ايضا وش وح...

<sup>5)</sup> في (د): عشرين.

<sup>6)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

متى نض له شيء زكاه ما صنع الا خيرا وها أعرفه من عمل الناس، قال ابن القاسم، والتقويم احب إلى (١). وإذا قلنا بالتقويم فيقوم ما يباع بالذهب بالذهب، وما يباع غالبا بالفضة بالفضة، لأنه قيمة الاستهلاك، فان كانت تباع بهما واستويا بالنسبة الى الزكاة يُخر والاضمن، قاله: الاصل في الزكاة الفضة قوم بها. وان قلنا، انها اصلان فقال (ح) وابن حنبل: يعتبر الافضل للمساكين، لأن التقويم لحقهم، وقوله في (الكتاب): يقوم دينه، محمول على دين المعاملة، أما دين القرض فقال ابن حبيب: حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد، لأن القرض مصروف عن الإدارة كعرض ادخره للكسوة أو القنية، والدين على المعسر لا يحسب(2) ولا يقوم عند مالك والأثمة، وقال ابن حبيب: يقومه لأنه ممكن البيع، فان كان على ملىء وعليه بينة مرضية زكاه، وان كان مؤجلا على موسر فلا يزكيه عند ابن القاسم والأثمة لتعَذر المطالبة به فأشبه المعسر، وعند ابن الماجشون: يقومه لأ مكان بيعه، واذا كان له مال غائب لا يعلم خبره، قال ملك: لا يزكيه حتى يعلم خبره فيزكيه للسنين الماضية، لأنه اولى بالسقوط من الدين على المعسر لتعذر بيعه، بخلاف دين المعسر، وفي (الجواهر): المعتبر في الدين: الحال عدده ان كان عينا، أو القيمة ان كان عَرضا أو مؤجلًا، واختلف المتأخِّرون في تقويم دَينه من الطعام نظرا لكونه بيع الطعام قبل قبضه ام لا.

فروع ثمانية: الأول: في (الكتاب): يقوم نخل التجارة، وقاله ابن حبيب<sup>(3)</sup>. (ح) خلافا (ش) دون تمرها، لأن التمرة زكاة الخرص<sup>(4)</sup>، ولأنها كخراج الدابة والعين<sup>(5)</sup>، قال سند: ان كانت النخيل<sup>(6)</sup> مثمرة واشترط<sup>(7)</sup> ثمرتها وقد طابت

<sup>1)</sup> في (ي): اليه.

<sup>2)</sup> في (ي): لا يحسب.

<sup>3)</sup> في (ي): ابن حنبل خلافا لِـ(ش).

<sup>4)</sup> في (د): الخوص، وهو تحريف، والمراد بالخرص: التقدير.

<sup>5)</sup> في (ي): والعبد، وهو الصواب.

<sup>6)</sup> في (د): الثمار.

<sup>7)</sup> في (ي): واشرط.

فزكاتها من البائع، وإن كانت لم تطب وكانت يوم التقويم لا تبلغ خسة أوسق قومت مع الرقاب وإن بلغت فيحتمل الا تقوم لأنها آئلة الح الزكاة في عينها، وظاهر قول أصبغ التقويم، وإن طابت يوم التقويم، وبلغت الزكاة زكى عينها ولا تقوم، وكذلك قال في (الكتاب): لا يقوم المدير غنمه وإن ابتاعهاللتجار، ولا تقوم، وكذلك قال في (الكتاب): لا يقوم المدير غنمه وإن ابتاعهاللتجار، ولترك رقابها كل عام، وقال الأئمة: الواجب فيها زكاة التجارة قياسا على الحمير لنا: إن زكاة العين أقوى لتعلقها بالعين دون القيمة، ولأنه يجب باجماع ويستغنى عن النية، وتؤكده ظواهر النصوص بالوجوب في الماشية، فإن كانت دون النصاب: قال مالك: يقومها، إلا إن تكون للقنية لتقدم (2) تعلق الزكاة بعينها، وإن زكى عينها ثم باعها فحول ثمنها من يوم زكاة عينها كالزرع إذا باعه بعد تعشيره وينقطع عن حول إدارته، لأن الحول شرط، وإن زكى قيمتها ثم نتجت (3) فصار نصابا لم يزكها الساعي الا إلى حول من يوم زكاة القيمة ليلا يزكى المال في الحول مرتين رؤكها الساعي الا إلى حول من يوم زكاة القيمة ليلا يزكى المال في الحول مرتين (وإن كانت نصابا) (4) فلم يتم حولها حتى باعها: قال ابن القاسم في (الكتاب): تسقط عنه زكاة الماشية ويزكي ثمنها لعدم مزاحمة زكاة العين.

في (الكتاب)(5): لو زكى النقد ثم اشترى به غنها بعد اشهر استقبل الحول من يوم اشتراها، وفي (الجلاب) رواية في بنائه على حول العين، الثاني: قال سند: ان كان يشتري ما يصبغه ثم يبيعه، قوم (معه)(6) ماله عين مقصوده كالصبغ يخلاف غير المقصود كخيط الحرير يخيط به او يطرز به وفي (الجواهر): فيه خلاف لأن المقصود الصنعة دون الخيط، وكالصابون (يغسل به(7) ولا تقوم آلات صنعته، لأنها لم تتخذ للبيع الثالث: قال (سند)(8): ولا يقوم كتابة مكاتبه عند ابن

<sup>1)</sup> في (ي): عنها، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (ي): لعدم.

<sup>3)</sup> في (د): ثم سحب.

ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>5)</sup> في (د): في الكتب.

<sup>6)</sup> ساقط من (د).

<sup>7)</sup> ساقط من (ي).

<sup>8)</sup> ساقط من (ي).

القاسم لأنها فائدة خارجة عن الإدارة، وعند ابن حبيب: (يحسب)(١) الأقل من قيمة الرّقبة أو الكتابة. الرابع: في (الجواهر): إذا بار عرضه قومه خلافاً لعبد الملك ، لأنه قال: يبطل حكم الإدارة ولم يحد لذلك حداً ، وحده سحنون بعامين. الخامس: في (الكتاب): اذا نض له وسط السنة او في طرفها ولو درهم واحد قوم عروضه لتمامها، والا فلا، فإن نض له بعد ذلك شيء قوم وكان حوله من يومئذ. والغي الوقت الأول، لأن سبب وجوب الزكاة العين، فاذا فقدت سقط حق الفقراء. قال ابن يونس: وقال اشهب: لا يقوم حتى يمضى له حول من يوم باع بذلك العين لأنه من يومئذ دخل في حال المدير، وقال ابن حبيب: اذا لم ينض له شيء قوم لأن التقويم لأجل القيمة، فلا حاجة الى العين لقيام القيمة مقامها، قال سند: وقال اشهب: لا يزكى حتى ينض عشرين دينارا او ما يُكَملها بما عنده من عين بيع او اقتضاء، لأن العين لما كانت معتبرة كان النصاب معتبرا، فتكون القيمة تبعا له، وكل هذه الفروع اذا ابتدأ التجارة بالعين، فلو ورثُّ عرضا او وهب له (2) او كانت عنده للقنية فأدارها فلا يزكى عند ابن القاسم، وإن نض له، لأنها لا تتعلق بها زكاة في الحكرة(ف) فلا يتعلق بها في الادارة، فيجب ان يعزل ما يبتاعه مما ينض له فيكون ادارة دون الأول، وان نض له شيء فابتاع به سلعة نظر إلى قيمتها بعد حول من يوم الابتياع فان كان نصابا والا ضم ما ابتاعه ثانيا اليه، حتى يحصل النصاب ، فان لم يحصل فلا شيَّ عليه ، وان حصل روعي نضوض العين بعد ذلك على الخلاف، وان بيع (4) بدين اعتبر بعد قبضه ما ابتاع به. وعلى قول عبد الملك : يكون مديرًا من يوم باع لأنه سلك بالدين مسلك التجارة، وسوَّى في (الكتاب) بين نضوض وسط الحول وآخره، وقال عبد الوهاب: لا بد منه (آخر الحول)(٥) لأنه زمن الوجوب، والنصوض شرط في كل عام. السادس: قال سند:

<sup>1)</sup> ساقط من (د).

<sup>2)</sup> في (د): فلو ورث عرضا او وهب له.

<sup>3)</sup> في (د): الحركة، وهو تصحيف,

<sup>4)</sup> في (د): بيع.

ض (د).

اختلاط احوال المدير كاختلاط احوال الفوائد، ولو أدار أحد عشر شهرا ثم ترك: قال ابن القاسم: لا يزكي دّينه حتى يقبضه، ولا عرضه حتى يبيعه، لعدم الوجوب بعدم الحول. السابع: (قال)(1) لو كان بعض ماله مدارا أو بعض غير مدار، وهما متساوينا: فلكل مال حكمه (2). والا قال ابن القاسم: ان ادار الاكثر زكى الجميع أو الأقل(3) زكاه وانتظر(4) بالآخر حوله، لأن زكاة الادارة أقوى من الحكر لإخراجها من الدين والعرض، وبادن (5) نضوض بخلاف الحكرة فتكون متبوعة لا تابعة، وقال عبد الملك: الاقل تابعا مطلقا لأنه المعهود (6) في الشرع، وقال اصبغ بعدم التبعية مطلقا. الثامن: قال: لو طرأ له مال فائدة فخلطها بمال الادارة في اثناء الحول زكى كل واحد على حوله، وقال اصبغ: ان بقي من الحول يسير ألغي.

الحالة الثالثة: المقارضة، وهي مأخوذة من القرض الذي هو القطع، كأن رب المال اقتطع ماله عن العامل. وفي (الجواهر): اذا كان العامل ورب المال كل منها مخاطب بوجوب الزكاة منفردا فيها ينوبه وجبت عليهها، وان لم يكن فيهها مخاطب لكونهها عبدين او ذميين او لقصور المال وربحه عن النصاب، وليس لربه غيره: سقطت عنها، وان كان احدهما مخاطبا فقط: قال ابن القاسم: متى سقطت عن احدهما سقطت عن العامل في الربح، وروي اشهب: الاعتبار برب المال، وفي النه يزكي ملكه، فاذا خوطب وجبت في حصة العامل وان لم يكن اهلا، وفي كتاب محمد ابن المواز: يعتبر حال العامل في نفسه، فان كان اهلا بالنصاب وغيره زكى، والا فلا، وفي (الكتاب): اذا اقتسها قبل الحول يزكي رب المال لتمام

<sup>1)</sup> ساقط من (د).

<sup>2)</sup> في (د): حطه.

<sup>3)</sup> في (د): والأقل.

<sup>4)</sup> في (ي): وانظر.

<sup>.</sup> 5) في (ي): زياد في، وهو تصحيف.

<sup>6)</sup> في (د): المقصود.

<sup>7)</sup> في (ي): عند العامل.

حوله، ولا يزكي العامل الا بعد حول من يوم القسمة وحصول النصاب في الربح، ولو كان على رب المال دين أو هو عبد، أو على العامل دين يغترق ربحه الم يزد العامل، وان حصل له نصاب، قال صاحب المقدمات: لابن القاسم في الحول قولان: احدهما: يعتبر في رأس المال وحصة ربه دون عمل العامل، والثاني: يضاف الى ذلك الحول من يوم أخذه العامل، وله في النصاب ثلاثة أقوال: احدها أن: يشترط في نصاب رب المال بربحه ويزكيان، كان للعامل نصاب أم لا، والثاني: يعتبر في رأس المال وجميع الربح. والثالث: يعتبر في رأس المال وحصة ربه، ويعتبر في حصة العامل ايضا، فان كانا نصابين زكى العامل، والا فلا يجري على غير قياس، بل ينبغي لما اشترط في التزكية اسلامها وحريتها وبراءتها من الدين ان اشترط في مرور الحول عليها وملكها النصاب.

قاعدة: متى كان الفرع يختص بأصل اجري عليه من غير خلاف، ومتى دار بين اصلين واصول يقع الخلاف فيه لتغليب بعض (العلماء بعض) (4) تلك الأصول، أو تغليب غيره اصلا آخر، كها اختلف العلماء فيها يجب في قتل ام الولد لترددها بين الأرقاء لاباحة وطئها، والأحرار لامتناع بيعها، والتولية (5) من المكاتب لتردده بين الأحرار لإحرازه نفسه وماله، وبين الرقيق لعدم الوفاء، ونظائره كثيرة في الشرع، وعامل القراض دائر بين أن يكون شريكًا بعمله، ورب المال بما له، لتساويها في زيادة الربح ونقصه كالشريكين، ولعدم تعلق ما يستحقه العامل بالذمة، وبين أن يكون أجيرا لاختصاص رب المال بغرم رأس المال، ولأنه معاوضة على عمل، وهو شأن الإجارة، ومقتضى الشركة: ان يملك بالظهور، ومقتضى الشركة: ان يملك الخلاف ومقتضى الإجازة: الا يملك الا القسمة، فاجتماع هذه الشوائب سبب الخلاف

<sup>1)</sup> في (د): نعترف ربح.

<sup>2)</sup> في (د): ما يشترط.

<sup>3)</sup> في (ي): ان يشترط.

<sup>4)</sup> زيادة من (ي).

<sup>5)</sup> في (د): والتوريث.

<sup>6)</sup> في (ي): أن لا يملك بالقسمة.

فمن غلّب الشركة كمل الشروط في حق كل واحد منها، ومن غلّب الإجارة جعل المال وربحه لربه فلا يعتبر العامل اصلا، وابن القاسم صعب عليه اطراح احدهما فاعتبر وجها، فمن (۱) هذه ووجها من هذا، قال سند: قال ابن المواز: إسقاطها عن العامل بالدين استحسان، لأنه إنما يملك بالمقاسمة، والزكاة وجبت قبله (۱) فلا يضر رقه ولا دينه. ومذهب (الكتاب) مبني على انه يملك بالظهور، وهو الصحيح لنفوذ عتقه اذا ربح، إلا انه فيه شائبتان، ويلزم من يقول بالمقاسمة أن لا يحاسب العامل بالزكاة، وجوابه: ان الربح رقابة على المال ومصرف كلفة ومنها الزكاة؛ وقد قال بعض الشافعية: ان الزكاة بجملتها تخرج من الربح لهذا المعنى.

فرعان: الأول في (الكتاب): يجوز اشتراط زكاة الربح على (العامل ورب المال، ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل، ويجوز في المساقاة على العامل ورب الأصل، لأن اشتراط زكاة الربح) (أ) يرجع الى ان العامل (أ) الربع مثلا لاربع عشره وذلك معلوم، واشتراط زكاة المال قد تستغرق نصيبه من الربح فهو زيادة غرر في القراض فلا يجوز، واما المساقاة فالمزكى هو الثمرة وهي بمنزلة الربح في القراض، وفي (الجواهر): قيل: لا يجوز (اشتراط حصة العامل على رب المال لاحتمال ان لا يخرج ربحه فلا يتوجه، وروي لا يجوز) (أ) اشتراط زكاة الربح على واحد مها، واذا فرعنا على المشهور وتفاصلا قبل حول، أو كان المال لا زكاة فيه، فلا يشترط (أ) ربع عشر الربح مع حصته كما لو اشترط لأجنبي نصف الربح فأبى (أ) من اخذه فهو لمشترطه، قال سند: فلو ربح في المال أربعين دينارا وتعاملا على النصف والزكاة على العامل، فلرب المال دينار من الأربعين، ثم نصف الباقي،

<sup>1)</sup> في (ي) : . . . فاعتبر وجهاً من هذا . وهو الصواب .

<sup>2)</sup> في (د): فيه.

<sup>3)</sup> ساقط من (ي).

<sup>4)</sup> كذا في الاصلين، ولعلها: للعامل.

<sup>5)</sup> ساقط من (د).

<sup>6)</sup> في (د): فالمشترط.

<sup>7)</sup> في (ي): فأن، وهو تصحيف.

<sup>8)</sup> في (د): أو تعاملا.

فيحصل له عشرون ونصف، وعلى قول الغير: يكون لرب المال عشرون، وللعامل تسعة عشر، ويقتسمان الدينار فيأخذ رب المال عشرين جزءا من تسعة وثلاثين، وهو مبنى على ان العامل يملك بالظهور، وان الدينار على ملكيهمانشأ، والأول على ملكه بالمقاسمة. الثاني: في (الكتاب): لا يزكى العامل وان أقام احوالا حتى يقتسما. قال سند: وذلك اذا كان العامل مسافرًا، لأن رب المال لا يدري ما حال ماله، والعامل كالأجير، فان تُمَّ حولُه قبل سفر العامل وهو عين لم يشغله: قال سحنون: يزكيه ربه، وان اشغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبضه، وان كان معه في البلد وهو مدير، قوم لتمام حوله على سُنة الإدارة، وان كان محتكرًا ورب المال مديرا: قال ابن القاسم: يقومه مع حصة ربحه دون حصة العامل، لأن المال نفسه لم تجب فيه زكاة الا بطريق العرض، وحصة العامل اغًا تجب فيها تبعًا للوجوب في الأصل، فان كان المال غائبًا وأمره بالتزكية زكاه، وحسبت الزكاة من رأس ماله، قال اشهب: اذا لم يظهر ربح على الفور(1) فإنه لا يملك الا بالمقاسمة، اما اذا قلنا بالظهور تسقط الزكاة، فان لم يأذن له وأخذه السلطان: قال اشهب يُجزئه ويحتسب من رأس المال على الخلاف، ولا يختلف في منع العامل من اخراج الزكاة ويختلف في حصته من الربح على الخلاف في زمن ملكه. ومذهب (الكتاب): يزكي لسائر<sup>(2)</sup> الأعوام، لان المال ينمى، وقال مرة، لعام واحد، لأنه عاجز عن رَدِّ العامِل فأشبه الدين، ولو اقتسما ورب المال مدير والعامل غير مدير: لم تكن على العامل زكاة حصته إلا لعام واحد، وفي (الجواهر): اذا اتفقا في الادارة ففي تقويمه عند الحول خلاف، وفي اخراجه الزكاة بعد التقويم من المال أو مال رب المال خلاف، وان كان مخالفا لرب المال في الادارة اشار ابن محرز الى إجزائه على الخلاف فيمن له مالان مدار وغير مدار، واذا قلنا يزكي لعام واحد، فالمعتبر حالة الانفصال، ان استوى مقداره في جميع السنين، أو كان الماضي اكثر، فان كان انقص زكى في كل سنة ما كان فيها فان اختلف بالزيادة والنقص زكى الناقصة وما قبلها على حكمها،

<sup>1)</sup> في (د): القول.

<sup>2)</sup> في (ي): كسائر الأعمال.

وزكى الزائدة على حكمها. والناقصة قبلها على حكمها، مثل ان يكون في الأولن، مائتين وفي الثاني مائة، وفي الثالث ثلاثمائة، فيزكى عن مائتين في العامين الأولين، وعن ثلاث مائة في العام الثالث. قال اللخمي: هذا كله في العين، ويزكي العامل قبل رجوعه الماشية والثمار والزرع وزكاة فطر الرقيق، ومن اي شيء تحسب زكاة الماشية والزرع؟ ثلاثة اقوال في (الكتاب) (اان عن رأس المال، وقال في غيره: يلغى كالنفقة، والثالث يجري فيه ان ربحت كان على العامل بقدر ربحه (المال، ولما فالثلاثة المتقدمة، والرابع ما في (الكتاب): يخرجه رب المال من عين (المال، ولم يختلف المذهب في نض (الفكتاب): يخرجه رب المال من عين المنام بربح يختلف المذهب في نض (الفكتاب) وكان المال والربح، فان بيعت الغنم بربح فضت عليه وعلى رأس المال كالنفقة او بغير ربح، وأيًا حصل بعد ذلك كانت على وكذلك الزرع والرقيق يُراعى الربح في اثمانهم بعد البيع أو معه، قال صاحب رب المال، وحول من رأس المال، ولا يلغى ليلا يكون على المالما وحده، ولا يجوز له ان يدفعها من ماله دون مال القراض، لأنه زيادة قراض بعد الشغل، فان لم يفسخ ذلك حتى نض المال: كان للعامل في مقدار قيمة الشاة ما ينوبه من فان لم يفسخ ذلك حتى نض المال: كان للعامل في مقدار قيمة الشاة ما ينوبه من وابح القراض.

القسم الثالث من النقدين ما يكون ديونا في الذمة (6) ، فال صاحب (المقدمات): وهو اربعة اقسام: من فائدة ، ومن غصب ، ومن قرض ، ومن تجارة ، والأول اربعة اقسام: الأول ، الميراث والهبة وأرش الجناية ومهر المرأة فلا زكاة فيه حالا أو مؤجلا ، وان ترك قبضه فرارا الا بعد حول بعد قبضه . والثاني ، من عرض أفاده ، فهو مثل الأول ، وقال عبد الملك: ان باعه مؤجلا فقبضه بعد حول زكاه حينئذ ، وان أخره فرارا (يتخرج على قولين: تزكيته لماضى السنين ويستقبل به

<sup>1)</sup> ساقطة من (د).

<sup>2)</sup> في (ي): بعد.

<sup>3)</sup> في (ي): غير.

<sup>4)</sup> في (د): فض.

<sup>5)</sup> في (ي): الذمم.

حولا بعد القبض، والثالث، عن العرض المشترى للقنية بناض كان عنده ان كان مؤجلا فقبضه بعد حول زكاه حينئذ. وان ترك قبضه فرارا)(١) زكى لماضي الأعوام. والرابع، دين الإجارة، إن قبضه بعد استيفاء المنفعة كان كالقسم الثاني أو قبل الاستيفاء وهو مثلا ستون دينار عن ثلاث سنين: ثلاثة اقوال، أحدها: الذي يأتي على قول ابن القاسم في (المدونة) في مسألة هبة الدين،أن يزكى بعد حول عشرين. والثاني: يزكي تسعة وثلاثينونصفاً، قالهابن المواز. والثالث: لا يزكي الا عشرين بعد عامين، لأنه في السنة الثانية ملك اربعين عليه عشرون دينارا، قال صاحب (تهذيب الطالب): يحتمل ان يكون موضع الخلاف دارا، ويحتمل سقوطها في تلك المدة، ولم تبلغ الى حد الغرر المانع من الاجارَة، ولو شهدت العادة ببقائها اكثر من العقد لم يختلف فيها، ويحتمل ان يكون الخلاف في حال لًا في حكم بان يكون قول ابن القاسم في دار تخشى، وقول سحنون حيث لا تخشى، وامّا الغصب: فثلاثة اقوال، المشهور: يزكيه زكاة واحدة كالقرض، والثاني يستقبل حولا كالفائدة، وقيل: لسائر الأعوام الماضية، واما القرض فلعام واحد بعد القبض لحُصوله عنده في طرفي(2) الحول، وقياسا على عروض التجارة، ولأن الزكاة لا تجب الآفي معين، والدين في الذمة( النهير معين فلا يجب، وقال (ح):ان كان على مليء زكاة بعد القبض لكل عام، وإن كان على معسر فلا شيء عليه، وقال (ش): إن كان معترفا ظاهرا وباطنا باذلاله زكاة لكل عام قبل القبض كالمودع (١٠)، وإن اعترف باطنا فقط: اخرجها بعد القبض، والجاحد مطلقا لهم فيه قولان كالمغصوب والمؤجل والضائع، ودين التجارة كعُروض التجارة في حكم الادارة والحُكرة.

فروع ثلاثة: الأول: في (الكتاب): مَن حال الحول على ماله فأقرَضه قبل زكاته ثم قبضه بعد سنين زكَّاهُ لِعامين، ومن له دين من قرض أو بيع فلا يزكيه

ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>2)</sup> في (ي): صارفي.

<sup>3)</sup> في (ي): الذمم.

<sup>4)</sup> في (ي): كالمودوع.

حتى يقبض منه نصابا ثم يزكي بعد ذلك قليل ما يقتضيه وكثيره، أنفق الذي زكى أو أبقى، لأنه اذا قبض دون النصاب لعله لا يقبض غيره، فلا تجب الزكاة عليه، لأن المدين (ا) بصدد الإفلاس والإعسار، ويكون المقبوض بعد ذلك تبعاً كعروض التجارة اذا باع منها بنصاب زكاه، ويزكي بعد ذلك ما ينتفع به تبعا، ولوكان معه نصاب لم يتم حوله فاقتضى من دينه اقل من نصاب لم يزكها حتى يتم حول الأول فيزكيهما، لأن الحول في الأول شرط، والنصاب في الثاني شرط ولم يوجدا قبل، قال سند: فلو تلف ما اقتضاه قبل حول الأول زكى الأول اذا تم حوله دون التَّالِف أو المنفق لأنهما لم يجتمعا في الوجوب، بخلاف اذا لم يكن معه الأول، واقتضى من دَينه عشرة بعد حوله فأنفقها ثم اقتضى عشرة اخرى فإنه يزكي الأولى والآخرة عند ابن القاسم، والفرق: أن الدين مال واحد تتعلق به الزكاة بالحول، فهو كالتمر اذا أزهى بحسب ما أكل منه بعد ذلك، وقيل: لا يزكي المنفقة لأنه أنفقها قبل الوجوب، كما لو أنفقها قبل الحول، قال ابو الطاهر: اذا قبض عشرة ثم عشرة: فالمشهور حولُ الجميع من قبل الثانية، والشاذ من الأول، ويتخرج عليه الخلاف في ضياع الأولى أو انفاقها، والانفاق اولى بالوجوب لكونه مختارا كالقرض بعد الحول، ومنشَأ الخلاف: هل وجبت الزكاة قبل القبض؟ وانما التوقف الإخراج، ولا يجب الا بالقبض. وفي (الكتاب): لو زكى الأولى بعد الحول قبل قبض الدين زكى ما يقبضه من قليل أو كثير، تلف الأوَّل أو بقى لتمام الحول لهما، وهما كالمال الواحد في النصاب والحول، فهو كمن اقتضى نصابا من دَينه فزكاه، فانه يزكي بعد ذلك ما يقتضيه من قليل وَكثير، بخلاف ما اقتضاه قبل حول الأول لاختلافهما في كمال الحول، وكذلك قال في (الكتاب): لو تلف الأول قبل الحول لم يزك ما يقبض حتى يبلغ(2) نصابًا لحصول التّباين، وكذلك قال: لو أفاد ماثة فأقرض منها خمسين أو ابتاع بها سلعة فباعها مؤجلة وبقيت بقيتُها حولًا فزكاها ثم أنَّفقها الله أو أبقاها فليزك قليل ما يقتضي وكثيرَه، ولو تلفت النفقة بعد الحول أو أنفقها فلا

<sup>1)</sup> في (ي): المدير يصدد.

<sup>2)</sup> في (ي): يقبض

<sup>3)</sup> كذا . وفي (د) : ثم أنفقها .

شيء فيها يقتضي حتى يكون نصاباً، أو عنده ما يكمله به وقد حال عليه الحول، ولم يزكه ولو زكاه لم يضم وزكى ما اقتضى، وان كان دون دون النصاب، ولو بقى من الأول دون النصاب فأنفقه بعد الحول أو أبقاه، فإذا اقتضى تمام النصاب زكاه، ثم يزكى قليل ما يقتضي وكثيره، ولو انفقه واقتضى شيئًا من دَينه قبل الحول (لم يضفه بعد الحول) الله ولا يزكى حتى يقتضى نصابا لافتراقها بسبب الحول، فلا يعتبر احدهما في الآخر (تفريع) قال سند: فلو اقتضى من دَينه دينارا بعد الحول ليس له غير. فاتُّجر فيه فبلغ نصابا زكاه على المذهب في ضم الربح الى الأصل، ثم يزكى ما يقتضي وان قل، ولو اقتضى من دَينه قبل بلوغ الأول نصابا، والجميع نصابا زكاه، الا ان يكون ابتاع به سلعة فلا يضمه للثاني حتى ينض ثمنها. وفي (الجواهر): لو لم يكن لرب المال غير الدين فاقتضى منه دينارًا ثم آخر فاشترى بالأول ثم بالثاني فباع سلعة الأول بعشرين والثانية كذلك، زكى عن احد وعشرين إن كان شراه بالثاني بعد بيع سلعة الأول حتى يجتمعان(2)، وان كان قبل زكى الأربعين لحصول سبب الربح قبل وجوب الزكاة، ولو اشترى بالثانية ثم بالأول قبل البيع زكى الأربعين على المشهور، وقال ابو الطاهر: وعند أشهب: اذا أكمل النصاب بالثاني بقى الأول على حوله، وان كان دون النصاب ينبغي الا يزكى الا احدا وعشرين، لأن الغيب كشف أنه شراه بالأول بعد وجوب الزكاة فيه، وان كان شراؤه بالأول بعد بيعه لما اشتراه بالثاني، زكى عن احد وعشرين، قال مالك: وحول ما يقتضيه بعد النصاب من يوم يقبضه(3) لانه يوم وجوب الزكاة، فلو كثر ما يقتضيه وصعب ضبطه قال مالك: يضيف ما شاء منه لما قبله، وكذلك اذا باع عرضه شيئاً بعد شيء ويضم الفوائد اذا اختلطت الى أواخرها لتباين احوالها، ولا زكاة قبل الحول، وروي عنه التسوية لأنه الأصلح<sup>(4)</sup> للفقراء. **الثان**: قال ابن القاسم في (الكتاب): لا يجزئه التطوع بزكاة الدين قبل قبضه، ولا

<sup>1)</sup> ساقط من (د).

<sup>2)</sup>كذا بالأصلين وهو لحسن .

<sup>3)</sup> في (د): يقتضيه.

<sup>4)</sup> في (ي): الأصح.

العَرض قبل بيعه، لعدم شرط الوجوب. قال سند: قال أشهب بالإجزاء، لأن الوجوب عنده ثبت، وانما بقي التمكن وقد تمكن، وقال مرة: يجزئه في الدين دون العَرض، فإن الزكاة في ثمن العرض، وهو مختلف بالأسواق، فلا يستقر فيه وجوب حتى يباع، والدين متعين. الثالث: قال سند: من أودع ألى مالا فأسلفه المودّع ثم طلبه ربه بعد سنين فاحاله على المستقرض: زكاه لعام واحد، وفي (الجواهر): يمكن أن يزكي نصابا ثلاثة أفي حول بأن يكون لرجل دَين أن وعليه مثله لثالث والمدين، ولكل واحد منها عَرض يفي بما عليه فأحال الوسط مطالبة على مديانه فقبضه بعد حول، فالزكاة على الطرفين، ويختلف في الوسط.

#### النظر الثاني في شروط الوجوب

وهي ثلاثة: الأول، الحول، ويسمى حولا، لأن الأحوال تحول فيه، كما يُسمى سنة لتَسنَّه الأشياء فيه، والتسنَّه التغيَّر، وسمي عاما لأن الشمس عامت فيه حتى قطعت جملة الفلك، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ﴾ (يس: 36)، واصل شرطيته: ما في ابي داود: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) وشرطيته مختصة بالنقد والماشية بخلاف الزرع، لقوله تعالى: ﴿وآتوا حَقّهُ يَومَ وَسُرطيته عُتصة بالنقد والماشية بخلاف الزرع حصل نماؤه يوم حصاده، ولا يحصل فيها حَصادِهِ (الانعام: 6). والفرق: ان الزرع حصل نماؤه يوم حصاده، ولا يحصل فيها بمجرد حصولهما في الملك، ويستثنى من النقدين المعدن والركاز لعلل تأتي ان شاء الله، وفيه بحثان: البحث الأول في الأرباح، وهو كل عسر ذا زكاته تقدم في الاصل زكوى في الاول احترازا من لبن الماشية (الثالث احترازا من علة المفتنات، وفيه فروع

<sup>1)</sup> في (ي): من أودع للمودع ثم طلبه ربه. . . وفيه نقص.

<sup>2)</sup> ساقط من (ي).

<sup>3)</sup> ساقط من (ي).

 <sup>4)</sup> رواه ابو داود في الزكاة، باب زكاة الحلي، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف ورواه الترمذي، وحسنه الحافظ في (بلوغ المرام) الا أنه رجع وقفه.

<sup>5)</sup> كذا

<sup>6)</sup> بياض بالأصل، وفي الكلام قبله غموض.

خسة: الأول، في (الكتاب) حولُ ربح المال حولُ أصله. كان الأصل نصابا أم لا، ووافق (ح) ان كان الأصل نصابا، ومنع (ش) مطلقا. لَنَا: قول عمر رضي الله عنه للساعي عليهم: السخلة يحملها الراعي لا تأخذها، والربح كالسخال، وفي (الجواهر) ": يقدر الربح عند ابن القاسم موجوداً يوم الشراء بالمال حتى يضاف اليه ما في يده، وعند أشهب: يوم حصوله، وعند المغيرة يوم ملك اصل المال، وعليه تتخرج مسألة (الكتاب): اذا حال الحول على عشرة فأنفق منها خسة، واشترى بخمسة سلعة فباعها بخمسة عشر، قال ابن القاسم: تجب الزكاة ان تقدم الشراء على الإنفاق وإلا فلا، وأسقطها اشهب مطلقا، وأوجبها المغيرة مطلقا، قال سند: واذا قلنا: يزكي الجميع على قول المغيرة، فلو أسلف خسة بعد الحول واشترى بالباقي سلعة وباعها بخمسة عشر لينتظر لأنه لو أتلفها زكى، فكيف ينتظر، فعلى قولها: لو انفق الحمسة عشر ثم اقتضى ".

قاعدة: متى يثبت الشرع حكها حالة عدم سببه أو شرطه: فان امكن تقديرهما معه فهو أقرب من اثباته، والا عُد مستثنى عن تلك القاعدة، كها أثبت الشرع الميراث في دية الخطأ، وهو مشروط بتقدم ملك الموروث، قرر العلماء الملك قبل الموت ليصح التوريث، ولما صححنا عتق الإنسان عبده عن غيره. وأثبتنا الولاء للمعتق عنه احتجنا لتقدير تقدم مثل ملكه للمعتق عنه قبل العتق، لأنه سبب الإجزاء عن الكفارة وثبوت الولاء، وذلك كثير في الأسباب والشروط والموانع، فيعبر العلماء عن هذه القاعدة باعطاء المعدوم حكم الموجود، والموجود حكم المعدوم، وها هنا لما ألحق الشرع السخال والفوائد بالأصول مع أشتراط الحول ولا حول حالة وجودها احتجنا لتقديرها في اول الحول محافظة على الشروط، ولما كان الشراء سبب الربح قدره ابن القاسم لملازمة المسبب سببه ، وعند

ا) ونصه: والمعروف من المذهب ان الأرباح تزكى على حول الأصول كالاولاد مع الأمهات،
 وتقدر عند ابن القاسم كالموجودة يوم الشراء بالمال. . .

<sup>2)</sup> سقط من هنا جواب لو.

اشهب يوم الحصول ليلا يجمع بين التقديرين، والتقدير على خلاف الأصل، والمغيرة يلاحظ سببية الأصل فيقدر عنده. قال سند: وروي عن مالك استقلال الربح بحوله، وهذا اذا تقدم ملك اصل المال في يده. اما لو اشترى سلعة بمائة، وليس له مال فباعها بمائة وثلاثين بعد الحول: فروى ابن وهب: يستقبل بالربح لعدم تقدم ملك عليه، وروى أشهب: يزكيه الآن لأن الدين مستند الى دنانير في الذمة والمعينة ملكه اجماعا.

الثاني: قال: لو اشترى سلعة بمائة دينار فباع السلعة بمائة وثلاثين: روى ابن القاسم: يزكي الربح على المائة التي بيده اذا حال عليها الحول، لأن الشراء كان متعلقا بالتي بيده لو طالبه البائع نقدها فكانت اصلا كما لو نقدها، وروى اشهب: يأتنف حولا به لعدم تعين المائة القضاء، ولو شاء باع السلعة وقضى من ثمنها، واذا قلنا: لا. فروى اشهب: يبتدىء الحول من يوم النضوض.

الثالث: قال: لو تسلف مائة دينار فربح فيها بعد الحول عشرين. ففي تزكية العشرين خلاف، ولو تسلف فاتجر فيه حولا: روى ابن القاسم: يؤدي ما تسلف ويزكي الربح. واليه رجع مالك.

الرابع: في (الكتاب): من باع عشر دنانير بمائة درهم بعد الحول، او ثلاثين ضائية قبل مجي الساعي بعد الحول بأربعين معزى غير حلوب، او عشرين جاموسة بثلاثين من البقر، أو أربعة من البخت بخمسين من العِراب ذكى، وقال (ش): لو استبدل ذهبا بذهب او فضة بفضة استأنف الحول لاشتراط الحول في كل عين، ولاختلاف اجناسها في البيع. لنا: ان الغرض متحد، والواجب فيها واحد، فيكون البدل كربح الأصول حولها واحد، واما البيع فباب مكايسة، وهذا باب معروف، قال سند: ويتخرج فيه الخلاف الذي في ضم الأرباع.

الخامس: في (الكتاب): اذا اشترى بالعشرين سلعة بعد الحول قبل التزكية فباعها بعد حول بأربعين زكى للحول الأول عشرين، وللثاني تسعة وثلاثين ونصف دينار، يزكي الأربعين. وان باع قبل حول زكى العشرين فقط حتى يكمل الحول يزكى، قال سند: واذا ألحقنا الربح بالفائدة زكى في السنة الثانية عن عشرين فيجب دينار للحولين ويزكي الربح في الحول الثالث، واذا فرعنا على المشهور

فلابن القاسم قول انه لا يجعل دين الزكاة في العروض بل في المال الذي في يده، ولا يحتسبه في غيره مع وحول<sup>(۱)</sup> له، لتعلقها به كتعلق الدين بالرهن والجناية بالجاني من الرقيق.

البحث الثاني في الفوائد ـ وهي الأموال المتجددة عن غير اصل ساق أن مزكى . فالأول احتراز من الأرباح، والثاني احتراز من حالة المقتناة، وفيه: فروع احد عشر:

الأول: في (الكتاب) اذا أفاد دون النصاب، ثم أفاد قبل حوله نصابا او ما يكون مع الأول نصابا بنفسه أو بربحه فالحول من يوم افادة الثاني لأن اعتبار الحول فرع ملك النصاب، وان كان الأول نصاباً والثاني كذلك أو دونه، فكل مال يزكى على حوله ما دام في جملتها نصاب، فان نقصت عنه كانت كفائدة لا زكاة فيها، فإن أفاذ ما يتمها نصابا استقبل الحول من يوم الثالث، وقال (ح): يضم الثاني الى الأول (اذا كان الأول) نصابا لما في (الموطأ) (أن ان معاوية رضي الله عنه كان يأخذ من أعطيات الناس الزكاة مع اموالهم، وقياسًا على الأرباح ونسل الماشية، والجواب عن الأول: المعارضة بعمل الخلفاء قبله، وبأدلة اعتبار الحول، وعن الثاني، الفرق: ان الأرباح والنسل فرعان عن اصل فأعطيا حكمه في الحول بخلاف الفوائد. وفي (الجواهر): اذا أفاد فائدتين مجموعها نصاب ضم الأولى الى الثانية، وقيل: يزكيها لحول الثانية اول عام، ثم يبقي أن كل فائدة على حولها، ولو كانت الأولى نصابا لا يضمها للثانية لنقصان جزء الزكاة، بل تبقى على حولها، وقيل: يضمها، ولو أفاد عشرة ثم عشرة فأنفق الأولى أو ضاعت لم يزك الثانية عند عنا الحول عند ابن القاسم لعدم النصاب، خلافاً لأشهب، ويضم ما دون النصاب من الماشية الى الأولى اذا كانت نصابا بخلاف العين، والفرق: أن العين موكلة أن العين موكلة أن العين موكلة أن العين موكلة أن الماشية الى الأولى اذا كانت نصابا بخلاف العين، والفرق: أن العين موكلة أن

<sup>1)</sup> كذا.

<sup>2)</sup> كذا.

 <sup>3)</sup> في الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق. رقم الأثر: 7.

<sup>4)</sup> في (ي): ثم يبني.

<sup>5)</sup> في (ي): موكولة

الى أمانة عين أربابها فيرتبونها على أحوالها، والمواشي للسعاة فيعسر عليهم الخروج في كل وقت، وقيل: لأن أوقاص العين مزكاة بخلاف الماشية، فالمضموم لا عبرة به في الماشية في كثير من الصور، قال: ويتخرج على الفرق من لا سُعاة لهم، وقال ابن عبد الحكم (ا) بالتسوية بين العين والماشية. قال صاحب (النكت): قال بعض القرويين: كمن ليس لهم سعاة يضمون الثانية الى الأولى لاحتمال تولية السعاة عليهم.

الثاني: وفي (الكتاب): ولو رجعت بقية أحدهما أو كليها نصابًا بالمتجر رجع مال الى حوله، قال سند: معناه: ان يتجر بعد حول الأول وقبل حول الثاني يزكي الأول وربحه حينئذ وانتقل حوله لذلك الوقت، فان كان تحرى في الثاني وربحه، ولو زكى الأول، واذا جاء حول الأول ومعه منها نصاب زكى الثاني وربحه، ولو خلطها عند حول الأول فعادا نصابا قبل حول الثاني فض الربح على قدر المالين وزكى الأول وحصته من الربح، ولو زكى الأول عند حوله ونقص الجميع عند حول الثاني عن النصاب ثم اتجر بأحدهما فصار الجميع نصابا، فان اتجر ما بين الحولين زكى الثاني على نحو ما مر، ولا يزكي الأول، لأنه زكاةً في سنته ولم يحل له حول، وان اتجر بعد حول الأول من السنة الأخرى فقد اختلط حول المالين ورجعا مالاً واحدًا في الزكاة خلطها أم لا، اتجر باحدهما أو بها (أو لا، فإن ربح في أحدهما) في لم يدر ما هو، ففي كتاب ابن سحنون: يزكي على حول آخرهما ليلا يزكي الأول قبل حولها. وهو يخرج على الخلاف في اختلاط أحوال الفوائد، وقال يوكي الأول قبل حولها. وهو يخرج على الخلاف في اختلاط أحوال الفوائد، وقال بعض الشراح: وكلام (الكتاب) فيه عجرفة، ويظهر أن معناه ما في كتاب محمد (والذي في كتاب محمد:) في النانية وكاله ويزكي الأولى إلى الثانية ، فان صارت الأولى نصابا لمتجر قبل حول الثانية زكاها ويزكي الأولى إلى الثانية ، فان صارت الأولى نصابا لمتجر قبل حول الثانية زكاها ويزكي

<sup>1)</sup> في (ي): عبد الحكم

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> في (د): أنجر.

<sup>3)</sup> في (ي): الثاني.

<sup>4)</sup> ساقطة من (د).

ساقطة من (د).

الثانية بحولها، وان قلت: فان كان يزكي الفائدتين كل واحدة لحولها ثم رجعا دون النصاب، ثم صارت الأولى نصابا بالمتجر قبل ان يجمعها حول زكاهما حينئذ، وينتقل حولُها الى ذلك الوقت، ثم إذا حَل حولُ الثانية زكاها إن كان فيها وفي الأولى نصاب.

الثالث: في (الكتاب): لا يزكي الكتابة والميراث والهبة الا بعد حول بعد القبض، ولو قبضها بعد احوال فلا شيء فيها للأحوال قبل القبض، وأوجبها (ش) في الدين مطلقا، كان فائدة لأصل (أو لا أصل له) (أ) وقال: دَين المبايعة يقبل الفسخ بخلاف هذه فيجب فيها بطريق الأولى، وخصص (ذلك) (٥) (ح) بدّين المعارضة بمال أو غيره كالمهر والخلع والصلح. لنا: أنها ديون لم تثبت عليها يد ولم تتعين، وحيث اجمعنا على الزكاة ففي معين وفي اليد، وهذه بخلافه فلا تجب، بخلاف ما وجب عن مال، فان الأصل كان متعينا، وفي اليد، والمقبوض بدله، فينزل منزلته، قال سند: فلو ورث عرضا فلا زكاة فيه ولو قصد به التجارة، وكذلك لو باعه فأقام ثمنه سنين بعد حول بعد القبض، وان ورث حليا يجوز اتخاذه فنوى قنيته فلا زكاة، وان نوى التجارة زكى وزنه، قاله في (الكتاب) من يوم قبضه لتعلق الزكاة بعينه، وان ورث ثمرة قبل طيبها فالزكاة عليه، ويعتبر النصاب من جملة الورثة.

الرابع: في (الكتاب): تستقبل (المرأة) في بهرها حولاً بعد القبض عينًا أو ماشية مضمونة، اما العين من الماشية والنخل فتزكيها أتى الحول عندها أو عند الزوج، لأن ضمانها منها، وقاله الأئمة.

الخامس: في (الكتاب): اذا تأخر ثمن الشركة عند الحاكم ليُقسم فلا يزكي الا بعد حول من يوم القبض، ولو بعث (الوارث رسوله بأَجْر أو بغير أَجْر فالحول من قبض رسوله، وفي (الجواهر): في تنزيل قبض وكيله منزلة قبضه خلاف،

<sup>1)</sup> ساقط من (ي).

<sup>2)</sup> ساقطة من (ي).

<sup>3)</sup> ساقطة من (د): ولا بد منها.

<sup>4)</sup> في (ي): بعد، وهو تصحيف.

وكذلك يحسب الحول من يوم قبض الوصى على الاصاغر، لأن يد الوكيل يد الموكل ، والوصى وكيل الأب، فلو كانوا صغارا أو كبارا فحول الصغار من يوم القسمة لأنه يومئذ عند ما لهم، وحول الكبار من يوم القبض، لأن قبض الوصى لا يكون قبضا لهم، وما لهم من باب مال الضمان، وهو كل مال اصل(١) ملكه متحقق والوصول اليه ممتنع كالضائع والمغصوب والضال مأخوذ من التغير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة الهزال، وقال (ح): لا زكاة في جميع ذلك، وقال (ش) وابن حنبل: يزكي لِماضي السنين، وراعى مالك حصول المال في اليد في طرفي الحول، لأن كمال الملك انما يحصل باليد ومع عدمها يشبه الانسان الفقير فلا زكاة، قال سند: وروى عن مالك في الموروث وما يتبعه(2) السلطان يقبض بعد سنين: يزكي لعام واحد قياسًا على الدين، ولو وضع الامام الموروث تحت يد عدل ثم قبضه الوارث فظاهر (الكتاب): الاستيناف في الحول بعد القبض لعدم التمكن من التصرف قبل ذلك، وقال مطرف: يزكى لماضي السنين وان لم يعلم به، لأن قبض<sup>(3)</sup> السلطان للغائب والصغير كقبضه، وقال ايضا: ان لم يعلم به استأنف، وان علم ولم يستطع التخلص اليه زكاه لعام واحد، وان استطاع فلماضى السنين، ولو حَبَس الوكيل المالَ عنه سنين باذنه وهو مفوض اليه، زكاه لكل عام، وان كان غائبًا عنه، وروى ابن القاسم عن مالك: لا يزكيه الا لعام واحد، وقال أصبغ: لكل عام، ولو تصدق على غائب بمال وغلة له سنين، فان قبله استأنف حولا، قال ابن القاسم: ولا يسقط عن الاول زكاة ما مضى لأن الملك انما انتقل عنه بالقَّبول، وقيل: يسقط لأن القَّبول مسند الى الإيجاب.

السادس: قال سند: لو بعث بمال يشتري به ثوبا لزوجته فحال حوله قبل الشراء، قال ابن القاسم: يزكيه.

السابع: في (الكتاب): من ورث نصابا من ماشية او نخلا فأثمرت وذلك في يد وصي أو غيره يأخذ الساعي صدقتها كل عام، علم الوارث ام لا، بخلاف

<sup>1)</sup> في (ي): أصله.

<sup>2)</sup> في (ي): يبيعه.

<sup>3)</sup> في (ي): قبل.

العين، لأن الخطاب بالزكاة خطاب وضع لا خطاب تكليف، ولذلك وجب في مال الأصاغر، وخطاب الوضع معناه: اعلموا أني قد وضعت النصاب سببا للزكاة، فمتى وجدتموه بشروط فأخرجوا منه الزكاة. والمقول له هذا هو المقول له في المنتقدين أربابها. وفي الماشية والحرث الامام ونوابه (۱۱)، فلا جرم لم يحتج لعلم المالك، وانما خصص خطاب النقدين بأربابها، لأنها امور خفية لا يتمكن الامام فيها، ولأن الحرث والماشية ينميان بأنفسها، فلا حاجة الى يد تنمية (١٤) بخلاف النقدين والفرق بين الماشية الغائبة والمغصوبة (أن النهاء في المغصوب) (١٤) للغاصب وضمانها منه، والضامن كالمالك، بخلاف الغائبة للوصى (١٠).

الثامن: في (الكتاب): اذا أفاد عشرة فأقرضها، ثم أفاد خمسين فحال حولها فزكاها، ثم أنفقها فليزك ما اقتضى من العشرة لاجتماعها مع الخمسين في الحول، وانما توقّف على القبض الإخراج.

التاسع: في (الكتاب): اذا أفاد نصابا ثم ما دُونَه فزكى الأول لحوله، وأنفقه قبل حول الثاني. لم يزك الثاني عند حوله الا ان يفيد معه أو قبله، وبعد الأول ما يكمل النصاب وهو باق، فان كان الجميع دون النصاب وأفاد رابعا يكسله زكى الجميع لحول الرَّابع، لأن اعتبار الحول فرع النصاب، وكذلك لو أقرض مائة ثم أفاد عشرة لم يزكها لحولها إذ لعله لا يقتضي الدين، فان أنفق العشرة بعد حولها او أنفقها ثم اقتضى عشرة زكاها معها وجعل حولها من حينئذ، ثم يزكي ما اقتضى من قليل او كثير، ويصير حول ما اقتضى من يوم يزكيه، وقال سحنون: الا أن يكثر ذلك عليه ويرد الاخير الى ما قبله.

العاشر: في (الجواهر): لو<sup>(3)</sup> باع المقتناة بنسيئة ففي ابتداء الحول من يوم القبض او البيع قولان.

<sup>1)</sup> في (ي): ونوى به.

<sup>2)</sup> في (ي): سمية..

<sup>3)</sup> ساقطة من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): في الوصفين.

<sup>5)</sup> في (ي): إن باع.

الحادى عشر: (قال)(1): إذا اجتمعت فوائد واقتضاآت وقد اجتمعت الفوائد واصل الديون في مالك(2) وحول، فإن استقل كل نوع بتمام النصاب لم يضف أحد النوعين الى الآخر الا أن يتفق حول الفوائد ووقت الاقتضاء، فإن قصرت عنه منفردة وكملت(١) مجتمعة اضيفت الفائدة الى ما بعدها من الاقتضاء تخفيفا للحول بخلاف تقديمها والاقتضاآت الى ما قبلها من صنفها لحلول الحول على اصل الدين، وانما أخر الاخراج خشية الإعسار، مثل ان يقتضي عشرة ثم عشرة فانه يزكى الثانية أنفق الأولى أو أبقاها، وان استفاد عشرة ثم اقتضى (عشرة)(١) فلا يضيف الفائدة الى الدين الا ان تبقى في يده حتى يجول حولها عند أشهب، او يقتضي عند ابن القاسم على اختلافهما في المال اذا جمعه مالك(أ) دون حول، ولو اجتمعت فوائد وديون ولو اضاف الفوائد الى ما بعدها لم يحصل نصاب، وكذلك ان اضاف الدين الى ما قبله لكي (١٠٠٠ يكمل باضافة الجميع، ففي الزكاة قولان للمتأخرين، كما لو اقتضى عشرة ثم استفاد عشرة، ثم اقتضى خمسة بعد انفاق العشرة المقتضاة، فمن اعتبر اضافة الخمسة الى العشرة المقتضاة واضافة ما قبلها من الفائدة اليها وعدها كالوسط أوجب الزكاة في الخمسة خاصة، لأنها تزكي بالمالين، قال ابو الطاهر: إنما وقع الاختلاف فيها خاصة، وسمعنا الوجوب في الجميع عند بعض الأشياخ، وهو مقتضى التعليل السابق ـ وهو كونها تزكى بالمالين ـ وكذلك لو اقتضى عشرة ثم أفاد عشرة ثم اقتضى دينارا. جرى الخلاف في الدينار والجميع، ولو كان الاقتضاء عشرة وجب في الجميع، لأنك كيفها أضفت على الاجتماع والانفراد وجبت، وهو يشبه: خليط الخليط هل هو خليط ام لا؟ الشرط الثانى: التمكن من التنمية، ويدل على اعتباره اسقاط الزكاة عن العقار

ا ساقطة من (د).

<sup>2)</sup> في (ي): ملك.

<sup>3)</sup> في (ي): وجملته. در

<sup>4)</sup> ساقطة من (ي).

<sup>5)</sup> في (ي): ملكه.

<sup>6)</sup> في الاصلين: لكن.

والمقتناة(۱). فلو ان الغني كاف(2) لوجبت فيهها، ولما لم تجب دل على شرطية التمكن من النهاء إما بنفس المالك أو بوكيله. وفيه:

## فروع خمسة<sup>(3)</sup>:

الأول: المغصوب مع الديون، وقد تقدمت فيها يزكي من الدين.

الثاني: اللقطة، وفي (الجواهر): تزكى لعام واحد كالدين<sup>(4)</sup>، وقال المغيرة: لكل عام، لأن ضمانها منه، والحاقا للضياع بالمرض والسجن المانعين من التنمية.

الثالث: في (الجواهر): اذا دفنه فضاع زكاه لكل عام لتفريطه، قال مالك: وقيل: لعام واحد كالدين، وقيل: ان دفنه في صحراء فلكل عام لتعريضه إياه للتلف بخلاف الموضع المحصور، وعكسه ابن المواز وعده في الصحراء كالهالك(على المنه على المنه المنه كالقصر في الطلب.

الرابع: قال: الماشية المغصوبة تعاد بعد اعوام: ففي (الكتاب): يزكيها لعام واحد، وقال ابن القاسم ايضا: لجملة الأعوام، وما أخذه السعاة اجزأ عنه، ولو ردت الماشية بعيب أو أخذها البائع بفلس المشتري، أو لفساد العقد بعد اعوام: ففي زكاتها على البائع او المشتري خلاف مبني على ان انرد في الصور الثلاث هل هو نقض للبيع من أصله أم من حينه؟ وعليه يأتي بناء البائع على ما تقدم من الحول أو استئنافه، وأما ما اشتراه من الماشية فحال حوله قبل قبضه زكاه.

الخامس: في (البيان والتحصيل) (6): المشهور: تزكية الوديعة لكل عام، وروي عن مالك لعام واحد لعدم التنمية.

<sup>1)</sup> في (ي): المقتاة.

<sup>2)</sup> في (ي): فلو ان الغني كافر.

<sup>3) (</sup>خمسة) ساقطة من (ي).

<sup>4)</sup> في (ي): كالعين، وهو تحريف.

<sup>5)</sup> في (د): كالمالك، وهو تصحيف.

<sup>6) (</sup>ج/2/409) طبع دار الغرب الاسلامي ـ طبعة ثانية.

الشرط الثالث: قرار الملك، قال سند: اذا اكرى داره اربع سنين بمائة نقدا فمر به حول، قال ابن القاسم: يزكي ما يقابل ما سكنه الآخر، وما يقابل قيمة الدار، فان الأجرة دين عليه، وقال ايضا: يزكي الجميع، وهو مبني على ان ملك عوض المنافع هل من يوم القبض، أو من الاستيفاء؟ فمقتضى عقد الإجارة استحقاق كل واحد منها لما عقد عليه، ومقتضى عدم تسليم المنفعة يُزلزل الملك، وقد تقدم كلام عبد الحق فيها في الديون، ولا زكاة في الغنيمة قبل القسم على المشهور لعدم تحقق السبب الذي هو الملك.

النظر الثالث في الموانع: وهي اربعة: الأول، الدين وفيه بحثان: البحث الأول، في الدين المسقط، وهو مسقط عند مالك و (ح) وابن حنبل عن العين الحولي فيها يقابله منها احترازا من الحرث والماشية والمعدن خلافا لـ (ش)، لنا: قوله (۱۱) عليه السلام: (إذا كَانَ للرجُل ألفُ دِرهَم وعَلَيه ألفُ دِرْهَم فَلا زكاة عَلَيه) ولأن الزكاة انحا تجب على الغني لما في الصحيحين (۱۰): (فأع لم هُم أن الله افترض عَلَيهم صَدَقَة ـ ـ وفي رواية ـ: زَكَاةً تُوخَذُ مِن أغنيائِهم وتُردً عَلى فُقرائهم) ولأن المديان تحل له الصدقة لقوله تعالى: ﴿والغَارِمِينَ ﴾ (۱۱) والفرق بين النقد والحرث والماشية من ثلاثة أوجه:

<sup>1)</sup> لم اجده مرفوعا ولا موقوفا فيها لدي من مصادر، وفي معناه آثار عن سليمان بن يسار ومالك ابن انس والليث بن سعد في كتاب (الأموال)لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 596 في كتاب الزكوات والصدقات.

<sup>2)</sup> هو بعض حديث معاذ رواه البخاري في الزكاة ـ باب لا تؤخذ كراثم اموال الناس في الصدقة، وباب وجوب الزكاة. ومسلم في الإيمان ـ باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام. ولفظه من حديث ابن عباس ان رسول الله على الله عنه معاذاً الى اليمن قال: انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم اليه: عبادة الله عز وجل، فاذا عرفوا الله فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم خس صلوات في يومهم وليلتهم، فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فاذا اطاعوا فخذ منهم وتوق كرائم اموالهم. وفي رواية للبخاري: افترض عليهم صدقة في اموالهم...

 <sup>(</sup>التوبة: 60) والآية: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم).

الأول: أن النقد موكول الى أمانة اربابه فيُقبل قولهم في الديون كما يقبل قولهم في الديون كما يقبل قولهم في ماله (البخلافهما ما لم (البخلافهما ما لم (البخلافهما ما لم (البخلافهما ما لم البخلافهما ما لم (البخلاف النفسهما فكانت النعمة فيهما أتم، فقوي ايجاب الزكاة شكرا للنعمة، فلا يؤثر في سقوطها الدين بخلاف النقد.

الثالث: ان النقد لا يتعين فالحقوقُ المتعلقة به متعلقة بالذمم، والدين في الذمة فاتحد المحل فتدافع الحقان فرجع الدين لقوته بالمعاوضة (3) ، والحرث والماشية يتعينان والديون في الذمم فلا منافاة، واما المعدن فأشبهه (4) بالحرث. قال سند: فلو كانت الماشية رهنا لم يكن للمرتهن منع التصدق لوجوب الزكاة في العين وحق المرتهن في الذمة او ماليتها، فلو حضر الساعي وفلس ربها واختار البائع (الغنم) (5) فللمصدق اخذ الزكاة منها، فإن شاء البائع أخذ الباقي بجملة الثمن، ولا فرق في الدين بين ان يكون مجلس (6) الماشية ام لا.

وفي (الكتاب): قال ابن القاسم: من عنده عبد وعليه عبد بصفته فليس عليه زكاة الفطر اذا لم يكن له مال. قال سند: وأشهب يوجبها، وابن القاسم يرى انها زكاة مصروفة بأمانة اربابها فأشبه العين، وأشهب يرى انها وجبت بسبب حيوان فأشبهت الحرث.

وفي (المقدمات): الدين عند ابن القاسِم ثلاثة أقسام: دينٌ يسقطها وان كان له عروض<sup>(7)</sup> تفي به، وهو دين الزكاة وحال عليه حول كزكاة العام الأول في العام الثاني أم لا، كما لو استفاد نصابا ثم في نصف حوله نصابا فتحول حول الأول فلا يزكيه حتى يتلف، ثم يحول حول الثاني فلا تجب عليه زكاته لأجل

<sup>1)</sup> في (د): ملكه.

<sup>2)</sup> في (ي): ما.

<sup>3)</sup> في (ي): بالمعارضة.

<sup>4)</sup> في (ي): فيشبهه.

<sup>(</sup>د).(المائلة من (د).

<sup>6)</sup> في (د): ولا فرق في الدين ان يلغى من حيز الماشية.

<sup>7)</sup> في (ي): عوض.

الدين، وقال أبو يوسف، إن كانت العين التي وجبت فيها الزكاة قائمة منع(١) حق زكاة العام الأول زكاة العام الثاني، وان استهلكت لم يمنع، وقال زُفر (2): لا يمنع مطلقا قياسًا على الكفارة() بجامع حق الله تعالى، والفرق: توجه المطالبة بدين الزكاة من جهة الأدميين بخلاف الكفارة()، وقسم() يسقطها كان له حول أم لا، إلا أن تكون له عروض تفي به، وهو ما استدانه فيها بيده من مال الزكاة، وقسم يسقطها إن لم يمر له حول من يوم استَدَانه، كانت له عروض أم لا ويسقطها ان مرت به سنة من يوم استدانه، الا ان يكون له عرض يفي به، وهو ما استدانه فيها بيده من مال الزكاة كان الدين من مبايعة او سلف لعشرة فاتجر فيها مع عشرة له، فان تسلفها في نصف حول الأول لم تجب الزكاة، وان كان له عرض، حتى يحول حول من يوم التسلف، فان تسلقها في أول حول الأولى وجبت الزكاة ان كانت له عروض تفي بالدين، وأشهب يسوي بين دين الزكاة وغيره، وقيل: الدين كله مسقط وان كانت له عروض، لقول عثمان رضي الله عنه في (الموطأ)(أ): (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَين فليؤد دَينَه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منها الزكاة). قال سند: فإن لحقه الدين بعد الحول لم يسقطها (قياسًا على السلف والتلف وان كان قبل الامكان ـ وهو معاوضة ـ لم يسقطهَا) (أ) لمقابلة عوضه له، أو بغير معاوضة، كالمهر والحمالة مما هو برضاه لم يسقطها، وما هو بغير رضاه كالجناية يسقطها لِعدم التهمة، وقياسًا على التلف حينئذ، وجميع حقوق العباد(٢) يسقطها عينا أو عرضا، حالَّة او مؤجلة، وحقوق الله تعالى منها ما يطالب به كالزكاة

<sup>1)</sup> في (ي): مع.

<sup>2)</sup> زفر بضم الزاي وفتح الفاء، من مشهوري تلاميذ ابي حنيفة.

<sup>3)</sup> في (ي): الكفارات.

<sup>4)</sup> في (ي) ما يخالف ما هنا ونصه: وقسم يسقطها اذا كان له حول أم لا، الا أن يكون له عرض يفي به، وهو ما استدانه في غير ما بيده من الزكاة، وقسم يسقطها ان لم يمر له حول من يوم استدانه الا ان يكون له عرض يفي به، وهو ما استدانه فيها بيده من مال الزكاة من مبايعة او سلف مثل تسلفه لعشرة فاتجر فيها...

<sup>5)</sup> في الزكاة. باب الزكاة في الدين، وسنده صحيح.

<sup>6)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>7)</sup> في (ي): العبادات، وهو تحريف.

فيسقطها وما لا يطالب به كالكفارة فلا يسقطها خلافا له (ش) والفرق: اجزاء الصوم فيها فلا تتعين المالية في جنسها.

فروع ثلاثة: الأول: في (الكتاب): قال ابن القاسم: يسقطها مهر المرأة ونفقتها قضي بها أم لا، لأنها تحاص الغرماء في الموت والفلس به بخلاف نفقة الولد والأبوين ولو قضى بها القاضي وحلت خلافا لأشهب في المقضي بها، لأنها مواساة لا تجب الا مع اليسر، ونفقة المرأة معاوضة، قال سند: قال ابن حبيب: لا يسقطها المهر، لأنه ليس شأن النساء المطالبة به إلا في موت او فراق(1)، قال: فعلى قوله: تجب الزكاة على المكاسين، لأن مطالبة الناس لهم اندر من مطالبة النساء بالمهر، وهي لا تجب عند ابن القاسم، وأسقطها بنفقة الولد قياسًا على الزوجة، والفرق له: أن الأصل نفقة الولد وعدم نفقة الوالد حتى تضر الحاجة. وفي (النكت): قال بعض القرويين: كلام ابن القاسم في الولد محمول على ما اذا أسقطت ثم حدثت، اما اذا لم تتقدم بيسر فتسقط بنفقة الزكاة.

الثاني: في (الكتاب): اذا وهب الدين المقدور على أخذه بعد أحوال فلا زكاة على الواهب ولا الموهوب له حتى يحول الحول بعد قبضه، إلا ان يكون للموهوب عرض يُقابله لنقصان ملكه بتسلط الغريم ونقصان تصرفه بامتناع التبرع، فلا تجب الزكاة للقصور عن موضع الاجماع، ولقوة الشبه بالفقراء، وقال غيره: يزكي الموهوب له كان له عُرض أم لا، لأن الدين متعلق بالذمة، ولا يتعين له هذا المال، والزكاة متعلقة بعين المال، وقد زال المانع وتقرر الملك، فيجب كما لوكان عرض، وفي (الجلاب): اذا كان له دين بقدر عينه فأبرأه منه ربه بعد الحول ففي تزكيته في الحال أو يستقبل حولا روايتان عن ابن القاسم، وكذلك ان وهب له عرض يساويه، قال سند: لو لم يره (ع) لكن أفاد بعد الحول ما يفي بالدين، فقال

<sup>1)</sup> في (ي): أو فلس.

<sup>2)</sup> كذا في (د) دون نقط، وفي (ي): يمره.

ابن القاسم: لا يزكي خلافا لأشهب، ولو وهب لغير المديان، قال ابن المواز (١٠): يزكيه الواهب لان يد القابض كيده، خلافاً لأشهب، ولو أحال بالدين غريمه بعد الحول: قال ابن القاسم: الزكاة على المحال والمحيل، لأن قبض المحال كقبضه.

الثالث: في (الجلاب) اذا اقترض نصابا فاتَّجر به (2) حولا فربح نصابا، زكى عن الفضل دون الأصل، وقيل: لا زكاة فيها الا بعد حول على الربح تغليبا لحكم الأصل على الفرع.

المبحث الثاني: فيها يُقابل به الدين، في (الكتاب): يجعل دينه في كل ما يباع عليه في دين الفلس، وقال (ح): لا يجعل في غير النقدين، وهو منقول عندنا في (الجواهر) لما في (الموطأ)(أ) أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدّونَ منها الزكاة) ولو كان يجعل في العروض لقال: اجعلوها في عبيدكم ودوركم. ولم ينكر عليه احد، فكان اجماعا، فجوابنا: أن مراده دفع الدين حتى يزكيه قابضه، لقوله: حتى تحصل أموالكم. ولم يتعرض لما يقابل الدين. ويؤكده أن الزكاة متعلقة بعين المال، والدين بالذمة، فلا يزاحها الا اذا انسدت الطرق وتعين المال مصرفا للدين، وقياسًا على التبرعات ونفقات الأقارب فانها لا تمتنع حينئذ. قال سند: ومشهور مذهب ابن القاسم: جعل دين الزكاة في العرض كسائر الديون، وقال ايضا: لا يجعل الا في المال الذي في يده لتعلق الزكاة به، كالرهن والجناية، والتسوية لمالك و(ح) و(ش). وفي (الجواهر) عن ابن القاسم في اشتراط ملك العرض الذي يجعل قبالة الدين من أول الحول أو يكفي آخر الحول. روايتان.

فروع خمسة: الأول: في (الكتاب): يجعل دينه في قيمة رقبة مدبريه

<sup>1)</sup> في (ي): قال ابن القاسم.

<sup>2)</sup> كتبت هذه الكلمة في الأصلين: فتجر ـ اينها وردت.

تقدم تخریجه.

<sup>4)</sup> في (ي): الا ان اشتدت الطرق، وهو تصحيف.

وقيمة (1) كتابة مكاتبيه تقوم الكتابة بعرض، ثم العرض بعين، لأن المدبر الخا ينظر في عتقه بعد الموت فيلحق بالوصيَّة والهبة التي لم تقبض، وفي (الجلاب): يجعل في قيمته خدمته لامتناع بيعه وجواز إجارته، فالمتحقق المنفعة، وقال سحنون في (المجموعة): لا تجعل في الرقاب ولا في الخدمة، لأن الغريم (2) لا يدفع عن النقد بها وفي (الجواهر): ان دبر بعد الدين جعل في رقبته بلا خلاف، والخلاف في المعتق الى أجل، واولى بالمنع، ولا يجعل دينه في الأبق لامتناع بيعه. وقال اشهب: ان كان قريبا جعل، وأما تقويم الكتابة بالعرض فَحَذَرًا من الربا اذا كانت بالنقدين، وما لا يكون ثمنًا شرعا لا يكون قيمة شرعا. قال سند: يجعل في قيمته مكاتبًا لأنه المتحقق الآن، وقال أصبغ: في قيمة شرعا. قال سند: يجعل في قيمته عدم وفاءالكتابة، وقياسًا على الجناية، ويجعل في قيمة خدمة (4) المعتق الى اجل عند أشهب، وفي قيمة رقبة المخدم على أنه يرجع بعد مدة الخدمة. وعلى مذهب سحنون: لا يقوم لامتناع بيعه في الدين على أنه يتأخر قبضه الى موت المخدم، أو السنين الكثيرة المحدودة بخلاف القليلة، وكذلك المستأجر. وان كان غيره أحدمه عبدًا جعل في قيمة الخدمة عند أشهب.

الثاني: قال ابن القاسم في (الكتاب): يجعله في دينه المرتجَى دون المينوس والعبد الآبق، قال سند: الحالّ يحسب عدده، والمؤجل على ظاهر (الكتاب) لأن المقصود انما هو اخذ حق الفقراء، وقال ابن سحنون: في قيمته، لأنها المحققة الآن في البيع وقال ابن القاسم: يقوم الدين الذي على المعسر بجعله في (الكتاب) كالضائع ورأى مرة إمكان البيع.

الثالث: قال سند: من له ماثتان مختلفتي (٥) الحول، وعليه ماثة، زكى ماثة

<sup>1) (</sup>وقيمة) ليست في (د).

<sup>2)</sup> في (د): القويم.

<sup>3)</sup> في (ي): في قيمته عبدا.

<sup>4) (</sup>خدمة) ساقطة من (ي).

<sup>5)</sup> في (د): مختلفي، والوجه: مختلفتا.

للحول الأول، وجعل الدين في الأخرى فلا يزكيها عند حولها لتعلق الدين بها عند ابن القاسم. وفي كتاب ابن حبيب: اي مائة حل(1) حولها زكاها، وجعل الدين في الأخرى، وهو أحوط.

الرابع<sup>(2)</sup>: قال صاحب (النكت)<sup>(3)</sup>: لو كان له ماثة وعليه ماثة لأجير لم يعمل له ما استأجر عليه، جعل عمله سلعة يجعل فيها دينه.

الخامس: في (الكتاب): اذا كان له مائة، وعليه مائة، وبيده مائة، جعل ما عليه في التي له وزكى التي بيده. قال اللخمي: قال ابن القاسم: ان كان على غير مليء حسبت (4) قيمته، والدينان إما حالًان أو مؤجلان، أو احدهما حالً، ولا يُختلف في هذه الاقسام في جعل عدد ما عليه، وإنما الخلاف في الذي له، فتارة يحسب عدده، وتارة قيمته، وتارة لا يحسب شيئا، أما الحال على الموسر فعدده كان الذي عليه حالًا أو مؤجلا، وأما المؤجل والذي عليه حال (5) فجعله في قيمته، وان كان الذي يحل عليه قبل، جعل عدد ما عليه في قيمة ماله. وان كان على معسر لم الذي يحل عليه قبل، جعل عدد ما عليه في قيمة ماله. وان كان على معسر لم يجعل في عدده ولا قيمته.

المانع الثاني: في اتخاذ النقدين حليا لاستعمال مباح عند مالك و(ش) وابن حنبل خلافا لـ(ح) محتجًا بما في أبي داود (الله عنها قالت: (مَ عَنَشَة رضي الله عنها قالت: (مَ هَذَا يا (دَحَلَ النبيُّ عليه السلام فَرأَى في يَدي فَتَخاتٍ مِن وَرِقٍ فَقال: (ما هَذَا يا عَائشة؟) قَالَت: صَنَعتُهُنَّ أَتَزَيَّن لك، قال: تُؤدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قالت: لا. قَالَ: هُوَ

<sup>1)</sup> في (ي): حال.

<sup>2)</sup> ساقط من (د).

ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): حسب

<sup>5)</sup> في (ي): مليء.

<sup>6)</sup> في (ي): الاجل، وهو خطأ.

<sup>7)</sup> في (ي): او لاجله.

 <sup>8)</sup> رواه ابو داود في الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلى، ورواه الدارقطني في (السنن)والحاكم
 في (المستدرك) في الزكاة والبيهقي وغيرهم بسند صحيح كها في تلخيص ابن حجر.

حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ ﴾ وَالْفَتَخات خواتم كبار، ولأن الحلي وغيره استويا في الربا فيستويان في الزكاة، والجواب عن الأول منع الصحة، قاله الترمذي، ويؤكده ما في (الموطأ) في ان عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة، وعن الثاني: أن الربا متعلق بذات النقدين، والزكاة متعلقة بوصفها، وهو كونها معدّين للناء، فليس المدرك واحدًا حتى يستويا.

فروع أربعة: الأول: في (الكتاب): لا زكاة فيها يتخذه النساء من الحلي للكراء(ق) واللباس، أو الرجل للباس أهله. وخدمه، ولا فيها كسر (أ) فحبس لإصلاحه، قال ابن يونس: يريد اذا كان الكسر قابلاً للإصلاح، فان احتاج للبسط فهو كالتبريزكي، قال مالك: واذا نوي اصلاحه ليصدقه امرأة زكي، ومنع أشهب، وما اتخذه الرجل لامرأة(أ) يتزوجها او امة سيبتاعها فحال الحول قبل ذلك زكي عند ابن القاسم خلافا لأشهب، لأن المانع لم يحصل، وانما حصل قصده. ولو اتخذته امرأة لابنة حدثت لها فلا زكاة لجواز استعمالها له، بخلاف الرجل، وان اتخذته عُدة للدهر دون اللباس أو الكراء والعاربة زكته. لأن المسقط التجمل ولم يوجد، ولو اتخذته للباس ونوته للدهر فقيل: لا تزكيه نظرا للانتفاع باللباس، والأحسن الزكاة، قال سند: روي عن مالك الزكاة في حلي الكراء لأنه نوع من التنمية. وقال ابن حبيب: ما اتخذه الرجل من حلي النساء (او من حلي الرجال) (أ) للكراء (زكي، وكذلك ما اتخذه النساء من حلي الرجال للكراء) لامتناع التجمل به على مالكه في الصّورتين.

<sup>1)</sup> في (ي): فليستويان، وهو خطأ.

<sup>2)</sup> في الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر بسند صحيح.

<sup>3)</sup> في (ي): للإكراء.

<sup>4)</sup> في (ي): انكسر.

<sup>5)</sup> في (د): من أمراة، وفي (ي): سيتزوجها.

<sup>6)</sup> ساقط من (د).

<sup>7)</sup> ساقط من (د).

الثاني: في (الكتاب): اذا ورثه الرجل فحبسه للبيع او لتوقع الحاجة دون اللباس، زكاه. قال سند: قال أشهب: لا يزكي، فلو ورثه ولا نية له زكى عند مالك لوجود السبب، ولم يتحقّق المانع وأسقط أشهب مراعاة لصورة الحلي.

الثالث: في (الكتاب): لا زكاة في حلية السيف والمصحف والخاتم، قال سند: يريد اذا كان للقُنية لا للتجارة، ولا خلاف في خاتم الفضة للرجال، وحلية السيف بالفضة، والمشهور جوازُه بالذهب، وكراهة تحلية غيره من السلاح، لأن التجمل على العدو انما يحصل غالبا بالسيف، وجوزه أشهب في الأسلحة والمنطقة قياسًا على السيف، ومنع في السَّرج واللَّجام والمهاميز، لأنها لباس الدواب، وجوزه ابن وهب و(ح) مطلقا لعموم الإرهاب في قلب العدو، وفي (الجواهر)(أ) قال ابن شعبان: يباح الذهب والفضة للباس النساء وشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن، ويباح للرجال خاتم الفضة وتحلية السيف والمصحف بها وربط الأسنان والأنف بالذهب.

وأما الأواني وحلية المرايا والمكاحل وأقفال الصناديق والأسرة والدوي<sup>(2)</sup> والمقالم فحرام من الذهب والفضة للرجال والنساء.

وأما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل بل والعلائق والصفائح على الأبواب والجدر من الذهب والورق؛ قال سحنون: يزكيه الامام لكل عام كالعين المحبسة. وقال ابو الطاهر: وحلية الحلي المحظور كالمعدومة والمباحة، فيها ثلاثة أقوال: تسقط وتزكى كالمسكوك، والثاني: انها كالعرض اذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ، ولا يكمل بها النصاب، والثالث: يتخرج على القول بان حلي الجواهر يجعل معه كالعين فيكمل بها النصاب ها هنا.

<sup>1)</sup> النقل عن(الجواهر) بتصرف وتقديم وتأخير.

<sup>2)</sup> في (ي): والدور، وهو تصحيف، والدوي جمع دواة، و(الدوي) ليس في (الجواهر) ونصها: وكذلك المكاحل والمرايا المحلاة وأقفال الصناديق والأسرة والمذاب والمبرمات وشبه ذلك، والمذاب: جمع مذبة ما يذب به الذباب ونحوه. والمغرّمات: الأباريق والدنان. قالم الجوهري.

الرابع: في (الجواهر): لا زكاة في حلي الصبيان لأن مالكا جوز لهم لبسه، قال ابن شعبان: فيه الزكاة.

المانع الثالث: الرق، لأن العبد عندنا يملك خلافا لِـرش) لكن أن تسلط السيد على انتزاع ما في يده مانعٌ من الزكاة كالدين، وفي (الكتاب): مَن فيه علقة رق لا زكاة عليه ولا على السيد عنه في شيء من الأموال، وقاله الأئمة إلا (ح) في عشر أرض المكاتب والمأذون له. لنا: ما رواه ابن وهب عن ابن عمر رضي الله عنها: (ليس 2 على العبد ولا على المكاتب زكاة في ماله) ولان الزكاة مواساة فلا تجب عليه كنفقة الأقارب، وأولى بعدم الوجوب لوجهين، الأول: ان القريب أولى بالبر من الأجنبي، الثاني: أنها تجب أن لن لا يملك نصابا، ولان صورة النزاع قاصرة عن على الاجماع فلا تلحق به، والفرق بينه وبين المديان متصرف بالمعاوضة بغير اذن، ولأنه سقطت عنه لحق نفسه ليلا تبقى ذمته مشغولة، والعبد لحق غيره، فهو أشد، قال: ويستأنف السيد الحول اذا انتزع لأن ملكه متجدد.

وفي (تهذيب الطالب): قال مالك: اذا أسلم الكافر او اعتق العبد فماله. فائدة، كان عينًا أو ماشية او زرعا، الا ان يكون قبل طيب<sup>(4)</sup> الزرع وانتهاء الشمرة فيزكياهما.

المانع الرابع: توقع طريان المستحق، ففي (الجواهر): اذا نوي الملتقط التملك في السنة الثانية ولم يتصرف، استأنف الحول من يوم نَوَى، ومنع ابن القاسم اذا لم يحركها توفية (أ) للملك الاول ببقاء (أ) العين.

<sup>1)</sup> في (ي): تسقط، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> رواه البيهقي في (السنن الكبرى) (4/108) بلفظ: ليس في مال العبد ـ وفي رواية: مملوك ـ زكاة حتى يعتق. وسنده صحيح، ولفظ المتن رواه الدارقطني ص 206، وابن ابي شية في (المصنف) (30/4) وابو عبيد في (الأموال) وسنده ضعيف.

<sup>3)</sup> في (ي): الها تجب على من لا يملك.

<sup>4)</sup> في (ي): قبض.

<sup>5)</sup> في (ي): تقوية.

<sup>6)</sup> في (ي): يبقى.

النظر الرابع، فيمن تجب عليه، وفيه بحثان، في الأموال المطلقة، والأموال الموقوفة.

البحث الأول، في الأموال المطلقة (وتجب الزكاة في الأموال المطلقة)(ا) على المالك للنصاب عند حصول الشروط وانتفاء الموانع المتقدمة، ويختلف(أ) في اشتراط الإسلام على الحلاف في مخاطبة الكفار في فروع الشريعة وان لم يختلف في كونه شرطًا في الأداء.

وتجب الزكاة في أموال الصبيان والمجانين وان لم يتوجه الوجوب عليهم. وقاله (ش) وابن حنبل، خلافًا لـ(ح) في العين والماشية دون الحرث والفِطر.

قَاعِدَة: خطاب الله تعالى قسمان: خطاب تكليف متعلق بأفعال المكلفين ومن ألحق بهم تبعاً كالصلاة والصيام، وخطاب وضع يتعلق بنصب الأسباب والشروط والموانع، فلا يتوقف على التكليف (في محالها)(3) كالإتلاف سبب الضمان، ودوران الحول منه شرط لوجوب الزكاة، والجنون مانع من العبادة، بل معناه: قول الله تعالى: إذا وقع هذا في الوجود فرتبوا عليه هذا الحكم، وقد يقع معه التكليف كالزن سبب(4) الحد، والطهارة شرط في الصلاة، والاحرام مانع من الطيب والصيد، فخطاب الزكاة عند (ح)(5) من خطاب التكليف ليسقط(6) عن الصبيان، وعندنا خطاب وضع، ويدل عليه ما في الترمذي: قال أله على السلام: (ألا مَن ولي يتيها لَهُ مال فَليتَّجِرْ فِيه، ولا يَتْرُكُه حتى تأكله الصَّدَقة) وفي إسناده

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د) وهو لا بد منه.

<sup>2)</sup> في (ي): لم يختلف.

<sup>3)</sup> ساقط من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): بسبب، وهو خطأ.

<sup>5)</sup> مكان (ح) في (د) بياض.

<sup>6)</sup> في (ي): ليسقط عندنا عن...

 <sup>7)</sup> رواه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة اليتيم ورواه الدارقطني في (السنن) في الزكاة،
 والبيهقي، وسنده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي كها في (بلوغ المرام).

ضعف. وفي (الموطأ)(أ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (اتجروا بأموال اليتامى، لا(2) تأكلها الزكاة) والقياس على نفقات القرابات وقيم المتلفات.

سؤال: لو كان من خطاب الوضع لما اشترطت فيه النية وقد اشترطت، جوابه: أن خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف، ويغلب التكليف كالنذور والكفارات، وقد يغلب خطاب الوضع ويكون التكليف تبعا. وها هنا كذلك، بدليل اخذها من الممتنع منها مع عدم النية، والنذور لا يقضى بها لغلبة العبادة عليها. (فَرْعٌ) في (تهذيب الطالب): قال ابن القاسم: تزكي ماشية الأسير والمفقود(ق) وزرعها دون ناضها لاحتمال الدين.

البحث الثاني في الأموال الموقوفة: والكلام في هذا الباب يتوقف على بيان الوقف هل ينقل الأملاك والمنافع فقط وتبقى الأعيان على ملك الواقفين ولو ماتوا كفكها يكون لهم آخر الربع بعد الموت يكون لهم ملك الرقبة وهو المشهور، وحكى بعض العلماء الاتفاق على سقوط الملك من الرقاب في المساجد، وانه من باب اسقاط الملك كالعتق. لنا: وجهان: الأول: أن القاعدة مهما امكن البقاء على موافقة الأصل فعلنا. والقول ببقاء الملك أقرب لموافقة الأصل، فان الأصل بقاء الملك أبرابها. الثاني: قوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه: (حبس والأصل وسبل الثمرة) يدل على بقاء الاملاك أن والا لقال له: سبلها، ولا حاجة الله التفصيل (تفريع) في (الجواهر): ان كانت نباتا زكيت على ملك واقفها ولا يراعي حصص المستحقين للربع، لأن ملكهم عليه اغا يثبت بعد القسمة كالمساقاة

<sup>1)</sup> في الزكاة ـ باب زكاة اموال اليتامي، وهو بلاغ، وفي سنده انقطاع.

<sup>2)</sup> في (ي): ليلا.

<sup>3)</sup> في (ي): والمتعود.

<sup>4)</sup> في (ي): الأملاك.

<sup>5)</sup> رواه النسائي بلفظ: احبس اصلها وسبل ثمرتها، في الاحتباس، باب كيف يكتب الحبس؟ عن عمر. واصله في البخاري في الشروط في الوقف، وفي الوصايا، وفي الوصايا، وفي الوصية، باب الوقف، وابو داود في الوصايا، والترمذي في الأحكام.

<sup>6)</sup> في (ي): الملك.

للعامل، وقيل: إن تولاها غيره في التفريق، وكان الآخرون يستحقون الزكاة، فلا زكاة فيها لضعف الملك بعدم التصرف كمال العبد، وان(1) قلنا بالزكاة على المشهور، أو لأنهم لا يستحقون اخذ الزكاة، لا يعتبر النصاب على حصة اذا كان الوقف على معينين عند سحنون خلافا لابن المواز، والخلاف مبنى على اذ ملكهم بالظهور فيشترط، أو بالقسمة فلا يشترط، قال ابو عمران: وقول محمد خلاف ظاهر (المدونة) واما عين المعينين: فيشترط، لأنهم لا يملكون الا بالوصول. وفي (المقدمات) اختلف اذا كان الحبسُ على ولد فلان، هل يلحقون بالمعينين أم لا؟ والقولان قائمان من (المدونة) في الوصايا. وفي (الجواهر): أن كان الوقف مواشى وقفت لتفرق اعيانها، فمر الحول قبل التفريق فلا زكاة. وقال ابن القاسم هن مثل الدنانير، وقال اشهب: أن كانت تفرق على مجهولين فلا زكاة فيها، وأن كانت على معينين فالزكاة على من بلغت حصته نصابا، قال محمد: وهذا أحب إلينا، والمدرك(٥) ها هنا: أن يفرق الاعيان أعواض عن ملك المعطى، فلا يزكيها على ملكه اذ لا مالك، وغيره لم يحل الحول بعد القبض فتسقط للزكاة مطلقا، أو يقال: لما كان المنتقل اليه معينا قدر ملكه ثابتا من أول اعراض الملك، وقد حال الحول من حينئذ فتجب الزكاة، وإن وقف لتفرق اولادها(٥) زكيت الأصول ويزكى نسلها عند ابن القاسم إذا كانت على مجهولين، وبلغ نصابا وحال الحول من يوم الولادة، وان كانت على معينين فلا زكاة على من لم يبلغ نصابا، وأوجَبها سحنون في المعينين والمجهولين تغليبا للملك الأول، وان وقفت لتفرق غلتها من لبن وصوف على معينين(4) أو غير معينين زكيت الأمهات والأولاد على ملك الواقف، لعدم مزاحمة غيره له في الملكية، وحولها واحد، قال صاحب (المقدمات): في العين ثلاثة اقوال: لا تجب فيها حتى تفرق على معينين أو غيرهم وهو معنى ما في (المدونة) لعدم تعين النقدين على المذهب. ولا يجب إن كانت تفرق على غير معينين

<sup>1)</sup> في (ي): واذا قلنا.

<sup>2)</sup> في(ي): والمدر ها هنا، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (ي): والدها، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> في (ي): على معين او غير معين.

لعدم قبولهم الملك. واعراض الواقف عن ملكه، وانما يجب في حصة كل واحد من المعينين، وهو يتخرج(1) على القول بان في فائدة العَين الزكاة بعد الحول قبل القضاء، ويجب في جملتها ان كانت تفرق على معينين تقوية للملك السابق، وان فرقت على معينين: ففي حصة كل واحد منهم، لأن المعين يقبل نقل الملك وهو مخرج ايضا على هذا من حيث الإجمال، وان فصَّلنا، قلنا: ان كانت تقسم على غير معينين فقيل: يزكي جملتها على ملك المحبس، وقيل: لا يزكى لاعراضه عن ملكه، وإن كانت تفرق على معينين: فقيل: لا زكاة، وقيل: يزكى على ملك المقسم عليهم إن بلغت حصةً كل واحد منهم نصابا، واما الثمرة المتصدق بها أو الموهوبة لعام أو أعوام محصورة ان كانت على المساكين زكيت على ملك المعطى ان كانت جملتها نصابا، أو إذا اضافه الى ما في ملكه كان نصابا، وان كانت على معينين فثلاثة أقوال: يزكى على ملك الواهب تقوية لملكه في الرقاب كالمساقى لسحنون، ولا يخرج الزكاة على قوله حتى يحلف أنه لم يرد تحمل الزكاة من ماله، ويزكى على ملك الموهوب والمتصدق عليه والمعرى ان كانت حصته نصابا، لأن الرقبة معهم كالعارية فنشأت الثمرة على أملاكهم، والتفرقة بين الهبة والصدقة فيزكيان على ملك الآخذين وبين العارية(2) فيزكى على ملك المعرى، قال عبد الحق: وفي الموقوف على المساجد ونحوها خلاف بين المتأخرين، والصواب: أن لا زكاة لعدم توجه الأمر على الموقوف عليه، وإن كان الموقوف علينا ليفرق فلا زكاة لخروجها من يد مالكها وبطلت(3) قيمتها ويقبضها من صارت اليه، وان وقفت لتسلف زكيت بعد الحول. النظر الخامس، في الجزء الواجب، وهو ربع العشر، وفي (الكتاب): أن جمع النصاب من النقدين اخرج من كل صنف بحسابه، لأنه اعدل للفقراء والأغنياء مع قلة الاختلاف، بخلاف الحبوب لما عظم الاختلاف فيها اعتبر الوسَط عدلا بين الفريقين، قال ابن يونس: له اخراج الذهب على الورق وبالعكس بالقيمة دون الورق، وقاله (ح) خلافا لـ(ش) لحصول المقصود، وقال ابن حبيب: ما لم تنقص

<sup>1)</sup> في (ي): محرج.

<sup>2)</sup> في (ي): العرية

<sup>3)</sup> في (ي): ويطلب سيمتها ولم يقبضها من صارت...

قيمة الدينار من عشرة دراهم ليلا يبخس الفقراء من القيمة الشرعية، وإن زادت صح. وقال عبد الوهاب: انما يخرج على كل دينار عشرة دراهم، وعن العشرة دينار نظرًا الى الأصل، وقال سحنون: اخراج الورق عن الذهب اصوب لأجل التفريق، قال ابن المواز: لا تخرج عن الفضة الردية قيمتها دراهم اقل من الوزن، بل يخرج من عينها او قيمتها ذهبا، وكذلك القول في الذهب الردىء، قال سند: ومنع مالك من إخراج الحب والعرض في (الكتاب) وأجازه ابن حبيب إذا رآه أحسن للمساكين، وفي الدار قطني: قال(٥) معاذ لأهل اليمن: (اثتوني بعرض ثياب آخذه منكم في الصدقة، وهو أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة) وقد تقدم أن الله تعالى لما أوجب الزكاة شكرًا للنعمة على الأغنياء وسدًا لخَلة الفقراء أوجب الاخراج من أعيان الأموال ليلا تنكسر قلوب الفقراء باختصاص الأغنياء بأعيان الأموال، وهو مدرك مالك و(ش)، وانما عدل مالك عن ذلك لشدة قرب احد النقدين من الآخر، وفي (الجواهر): اذا أخرج احد النقدين عن الآخر فعلى الصرف الأول عند الشيخ أبي بكر، وعلى الحاضر عند ابن القاسم. يريد بالأول عشرة بدينار، قال ابو الطاهر: لا يمكن من كسر الدينار السكوك للفقراء إذا وُجب عليه بعضُه، فإن كان البعض له سكة تخصه أخرجه إن وجبت جملته. وان لم تجب ففي كسره (4) قولان مَع حصول الاتفاق على منع كسر الدينار، لأن البعض ليس (5) له حرمة الكل، واذا قلنا: يزكى بقيمة بعض الكامل ففي اخراج قيمة السكة قولان: عدم اللزوم لابن حبيب، لأن السكة لا يكمل بها النصاب، واللزوم لابن

<sup>1)</sup> في (ي): العرية.

<sup>2)</sup> في (ي): ويطلب سمتها ولم يقبضها من صارت...

<sup>(3)</sup> رواه الدارقطني في (السنن 100/2) بلفظ: اثتوني بخمس أو لِبس - او لِبس - آحد منكم في الصدقة... بالمدنية، قال عمرو واثتوني بعرض ثياب. قال الدار قطني: هذا مرسل، عمرو لم يدرك معاذا، قال شمس الحق في (التعليق المغنى) اسفل النص: فيه انقطاع وارسال، الحمس: من برود اليمن، واللبيس: ما لبس حتى بلي، واللبس بكسر اللام المشددة: ما يلبس. وهو في البخاري معلق في الزكاة، باب القرض. في الزكاة... ولكنه منقطع كما قال الدار قطني.

<sup>4)</sup> في (د): ففي اخراج السكة قولان.

<sup>5)</sup> في (د): سرا له.

القابسي، لأن المساكين كالشركاء، قال سند: واذا زكى الآنية فله كسر جرة منها خلافا لـ(ش) وله دفع جزء الجميع شائعا، وللإمام ما يراه من بيع أو غيره، وفي (الكتاب): من وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها واشترى بها خادما فماتت، أو فرط حتى ضاع. ضمن الزكاة، وان لم يفرط حتى ضاع أو بقي دون النصاب فلا زكاة عليه. قال ابن بونس: قال ابن الحضرمي<sup>(۱)</sup> و(ش): يخرج مما دون النصاب ربع عشره لأن الفقراء شركاء فيها بقي، وقال (ح): لا يضمن الا ان يكون الامام طلب منه فامتنع، ولا يأثم بالتأخير. ولو طلبه المساكين، لأن له ان يعطي لغيرهم فلا يأثم بالتأخير. والفرق عنده أن الإمام وكيل لجملة مصارف الزكاة من جهة الشرع في قبض الجزء، والمشترك فيها آثم بالتأخير كوكيل الغريم في الدين والمسكين لم يتعين له الحق وليس وكيلا للجملة.

تمهيد: قوله عليه السلام: (فَفِيهَا ربع العشر<sup>(2)</sup>، ففيها خسة دراهم، ففيها شاة) لفظة (في) تكون للظرفية نحو: زيد في الدار، وللسبب<sup>(3)</sup> كقوله عليه السلام: (في<sup>(4)</sup> النفِس المؤمنة مائة من الابل) اي بسبب قتلها تجب مائة من الإبل، لاستحالة حُلول الإبل في النفس المؤمنة، فان جعلناها في أحاديث الزكاة للظرفية كان نصيب الفقراء أجزاء<sup>(5)</sup> في النصاب فيكونون شركاء، ومقتضاه ان لا يتمكن الغني من الدفع من غير العين المزكاة<sup>(6)</sup>، وأن لا يضمن الا بالتعدي، وان يخرج مما بقي ربع العشر، وان جعلناها للسببية لم يكونوا شركاء بل وجب لهم على الغني بسبب الملك مثل ربع عشرها، ومقتضاه: أن يتمكن الغني من الدفع من غير العين المزكاة<sup>(6)</sup>، ولا يُخرج مما بقي دون النصاب شيئا لانتفاء المسبب قبل التمكن،

<sup>1)</sup> في (ي): ابن الجبس.

<sup>2)</sup> في (ي): نصف دينار. وهذه الكلمات من جملة حديث تقدم تخريجه ضمن حديث.

<sup>3)</sup> في (ي): وللسبية، نحو قوله.

 <sup>4)</sup> جملة حديث في الدية رواه مالك في (الموطأ) في العقول، باب ذكر العقول، ورواه النسائي
 وغيره، عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه. . .

<sup>5)</sup> في (ي): جزءا.

<sup>6)</sup> في (ي): الزكاة، وهو تصحيف.

وأن يأثم بالتأخير مطلقا قبل التمكن، لأن القاعدة ترتيب المسببات على أسبابها فيأثم بعدم (1) الترتيب، فهذا مثار (2) خلاف العلماء، قال ابن يونس: قال مالك: إن أخرجها قبل الحول فهلكت ضمن إلا أن يكون الاخراج في وقت الاجزاء، لأنه قبله لم يخرج الواجب عليه فهو باق، ولو بعث بها حين وجبت لتفرق فسقطت أجزأت، لأن الله تعالى وكل اليه قسم نصيب الفقراء، وهلاك نصيب احد الشريكين بعد القسم (3) منه، وان فرغنا على السبيبة فقد وقع الاتفاق على البراءة لو هلك جملة المال بغير تفريط وهي فيه، فكذلك اذا افردت، قال ابن القاسم: ان وجدها بعد تلف ماله وعليه دين صرفت للفقراء، ولو بعث بصدقة الماشية والحرث مع رسوله ضمن، لأن شأنها بجيء الساعي أو المتصدق، وروى ابن نافع عن مالك أنه إذا أخرج زكاة العين من صندوقه في ناحية بيته ضمنها حتى يخرجها من بيته، قال ابو محمد: يعني اذا كان شأنه دفعها للإمام ولو كان هو يلي تفريقها لم يضمن، والله اعلم.

<sup>1)</sup> في (د): بعد.

<sup>2)</sup> في (ي): شاذ، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (ي): القسمة.

## *البَاسبُلِثَّانِي* في زكاة المعادن

والمعدن بكسر الدال من: عَدَن بفتح الدال يعدِن بكسرها عُدونا. اذا أقام، ومنه: جنة عُدْن، أي جنات إقامة، والمعدن يقيم الناس فيه صيفا وشتاء، أو لطول مقام النقدين فيه، ولا يسمى ركازًا عندنا وعند الشافعية خلافا لـ(ح). لنا: ما في الصحاح: قال(1) عليه السلام: (العَجْهاء جُبارٌ، والبئر جُبار) وفي رواية(2): (جُرج العجهاء جبار، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُس) ولم يقدر(3) فيه الحمس، ولأن الرِّكاز من الرَّكز، والمعدن ثابت وليس بمركوز، والنظر في جنسه، وقدره، وموضعه، وواجده، والواجب فيه، فهذه خسة فصول.

الفصل الأول، في جنسه، قال سند: ولا تجب الزكاة الا في معدن الذهب والفضة عند مالك و (ش) ولما أوجب (ح) في المعدن الخمس أوجبه في كل ما ينطبع كالحديد بخلاف ما لا ينطبع كالعقيق والكحل، وهي نقض عليه، واختلف قوله في الزئبق، واعتبر ابن حنبل كل ما يخرج من المعدن لقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا اللّهِ مَن آمنوا أَنْفِقُوا مِن طَيّاتِ مَا كَسَبْتُم وبِمًّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مَنَ الأرض ﴾ (البقرة: 167) ونقض عليه بالطين الأحمر.

الفصل الثاني، في قدره، وفي (الكتاب): لا يزكي ما يخرج من المعدن حتى يكون عشرين دينارا أو مائتي درهم، ثم يزكى بعد ذلك ما قل أو كثر من غير

<sup>1)</sup> البخاري في كتب الزكاة، والشرب، والديات. ورواه مسلم في الحدود وغيرها عن ابي هريرة.

<sup>2)</sup> الرواية كذلك في مسلم حيث أشير والترمذي والنسائي وابي داود عن ابي هريرة كذلك.

<sup>3)</sup> في (د): ولم يقل: فيه الخمس، وهو تحريف.

حول إلا ان ينقطع ذلك النيل ويأتنف شيئًا آخر فيبدأ (النصاب، فاشترط النصاب مالك و(ش) وابن حنبل خلافا لـ(ح). لنا: القياس على النقدين في الزكاة، (وفي (الجواهر)(2): يضم الذهب الى الورق بالإجزاء في المعادن كالنقدين في الزكاة) قاله ابن القاسم. وقال القاضي ابو الوليد: أما على القول بضم المعدنين فبين، وأما على المنع من ذلك فيبعد لاستحالة اجتماعها في معدن واحد، قال سند: وإن كان بيده مال حال عليه الحول دون النصاب (كُمُل(٥) به النصاب) المعدني قاله عبد الوهاب لوجود السبب مستجمعا لما يوجب الزكاة، وعلى قول أصبغ: لا يضم عاملُ القراض ما بيده اذا كان دون النصاب بعد الحول، الى ما يزكيه من الربح، لا يضم ها هنا، ويستقبل بالجميع حولا، لأن حكم الحول انما يعتبر في النصاب، لا فيها دونه، ولأنه لو كان معه نصاب حال عليه الحول، ثم استخرج من المعدن دون النصاب لا يزكيه، خلافا للشافعية، وهو نقض على عبد الوهاب، ولو استخرج دون النصاب وبعد مدة دون النصاب لا يضم عند الجميع، ثم لا يخلو إما ان يتصل النيل وهو العِرق() الذي يتبع، والعمل ـ وهو التصفية \_ أو ينقطعا معا، أو يتصل أحدهما، فان اتصلا ضم بعضه الى بعض وفاقًا وان انقطعا لا يضم، أو اتصل العمل وحده لا يضم، او النيل وحده، وظاهر قول مالك أن الاعتبار بالنيل دون العمل وعند (ش): لو انقطع العمل بغير عدر استأنف إذا أعاد العمل، وان اتصل النيل. لنا: ان النيل هو المقصود دون العمل، فاذا انقطع فلا زكاة، كما لو انقطع سنة. واذا اتصل لم ينظر (5) الى قطع العمل، كما لو أخر التصفية سنة، وقد سلمه (ش) والفرق بينه وبين الزُّرع يستجصد بعضه قبل بعض: أن الزكاة وجبت في جميعه عند بدو صلاحه، وظهور الْفَرَق، مثل نبات الزرع واستخراجه مثل بدو الصلاح، والتصفية مثل الحصاد،

<sup>1)</sup> في (د): بتبدد.

<sup>2)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>3)</sup> ساقط من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): المعدن.

<sup>5)</sup> في (د): ينظر.

فها لم يظهر نيل مثل ما لم يحصد ويزرع، فاذا ظهر فهو كزرع بعد زرع لا يضم.

فائدة: يقال: النيل والنول والنوال والنائل وهو العطاء، فإن استخرج معادن معا، فالمذهب عدم الضم. وقاله سحنون خلافا لابن القاسم مشبهًا لها بالفدادين، لأنه اذا لم يضم نيل الى نيل فأولى معدن الى معدن، والفرق للمذهب: أن إبان الزرع واحد، والملك شامل لجميعه قبل وجوب الزكاة فيه، والملك انما يثبت في المعدن بالعمل، ونظائره(١) الفوائد التي لا تضم في الحال بل في الاستقبال، قال صاحب (المقدمات)(2): تضم المعادن بعضها الى بعض، واذا عمل في احدهما فأنالَه، ثم في الثاني فأناله قبل انقطاع الأول، ثم في الثالث فأناله قبل انقطاع الأول والثاني. اضاف الجميع وان كثرت(٥) كالزرع، ولو أناله الثاني قبل انقطاع الأول (ثم انقطع الأول)(4) وبقي الثاني فأناله الثالث قبل انقطاع الثاني أضاف الثاني الى الأول والثالث، ولم يضف الأول الى الثالث. ولو أناله الأول واتصل، ثم أناله الثاني وانقطع ثم عاد، ولما انقطع أناله الثالث والأول على حاله أضاف الأول الى الخارج من الثاني قبل انقطاعه وبعد انقطاعه، او الى ما خرج له من الثالث، ولا يضيف ما خرج له من الثاني قبل انقطاعه الى ما خرج له بعد انقطاعه، ولا ما خرج له من الثالث بعد انقطاع الثاني. قال: وهذا كله قول ابن مسلمة، وهو تفسير ما في (الكتاب) لأن المعادن كالأرَضين، قال سند: فان اشتركَ جماعة في عمل المعدن فحصل لهم نصاب، قال سحنون؛ لا تجب الزكاة قياسًا (على الزرع(٥)، وقال عبد الملك: تجب قياسا) على اشتراك العمل في القراض، فان العبرة بمن أقطع المعدن وهو واحد، وينبني الخلاف ايضا على أنهم كالشركاء، فلا تجب أو كالأجراء فلا يملكون الا بالقسمة، وقد وجبت قبل ذلك، والفرع مبنى

<sup>1)</sup> في (ي): ونظيره.

<sup>2)</sup> النقل هنا من مقدمات ابن رشد بالمعنى، فاللفظ مختلف انظرها (302/1) طبعة دار الغرب.

<sup>3)</sup> في (ي): وان ابرت.

<sup>4)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د)، وهو في الاصل: ثم انقطاع.

ما بين القوسين ساقط من (د).

على جواز الإجارة على المعدن بجزء منه. قال صاحب (المقدمات): وأكثر الاصحاب على منعه، وجوزه أصبغ قياسا على القراض بجامع الضرورة<sup>(1)</sup> لتعَذَّرِ بَيْع المعادن.

الفصل الثالث: في واجده، فإن كان مسلما حرا وجبت الزكاة، وان كان ذميا او عبدا: قال سحنون و(ش): لا زكاة قياسًا على العين، وقال عبد المالك و(ح) تجب. قال الباجي: وهذا الفرع يتخرج على ان المعتبر هل الذي اقطع المعدن أو العامل؟ وفي (الكتاب): لا يسقط الدين زكاة المعدن كالزرع.

الفصل الرابع: في موضعه، قال ابو الطاهر: المعدن ثلاثة اقسام: في ارض غير مملوكة فللإمام، ومملوكة لمالك غير معين فقيل: كالأول لعدم تعيين المالك، وقيل: لمن افتتح تلك الأرض أو لوارثه، ومملوكة لمالك معين، فثلاثة اقوال: لمالكها، للإمام، التفرقة بين النقدين فيكون للإمام لأجل الزكاة، وبين غيرها فللمالك، وفي (الكتاب): ما ظهر منها في أرض العرب أو البربر او للعنوة فللإمام إقطاعه واخذ زكاته، ظهر في الجاهلية وفي الإسلام، وما ظهر في ارض الصلح فلأهله دون الإمام. قال سند: اختصاص ما في الفيافي بالإمام هو<sup>(2)</sup> المشهور، والاقطاع هو جعل الانتفاع له به مدة معلومة او مطلقة على غير التمليك. لِلما في أبي داود<sup>(3)</sup>: (أقطع عليه السلام الملح الذي بمأرب ثم نزعه). قال ابن القاسم: لا يباع ويورث كَبِتُر

<sup>1)</sup> في (ي): الصورة، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (ي): وهو المشهور. والواو زائدة.

<sup>(3)</sup> في كتاب الخراج والإمارة والفيء من سننه، ورواه الترمذي في الأحكام وابن ماجه في الرهون، باب اقطاع الأنهار، عن ابيض بن حمال انه وفد الى رسول الله ﷺ فاستقطعه الملح \_ قال ابن المتوكل \_ الذي بمارب، فقطعه له، فلما ولي قال له رجل من المجلس: اتدري ما قطعت له؟ انما قطعت له الماء العد (الدائم الذي لا ينقطع) قال: فانتزع منه، قال: وسأله عما يحمي من الأراك؟ قال: ما لم تنله الخفاف. \_ وقال ابن المتوكل \_ : اخفاف الابل. وهو صحيح.

<sup>4) (</sup>للغرر) ساقطة من (ي) ولا بد منها.

الماشية، وسبب تعيين ذلك للإمام خوفا من الفتنة عليه، واجتماع السفهاء اليه، وما كان في ملك واحد فللإمام عند ابن القاسم، خلافًا لجميع الأصحاب، سواء كانت عنوة أو صلحا أو للعرب، لأجل ما فيه من الزكاة ودرءاً للفتنة، وعند الأصحاب: لرب المكان أن يعامل عليه، وفيه الزكاة، لأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، وأجزاءها، وابن القاسم يمنع أنه من اجزاء الارض، بل من الأعيان المباحة كهاء البحيرة وما ظهر بفيافي الصلح ومَواتِها، قال ابن القاسم: هو لهم لأنهم لا يضايقون في أرضهم، وقال ابن حبيب: هو للإمام، لأنه لم يقصد بعقد الصلح، وعلى الأول: اذا أسلموا بعد ذلك فعند ابن القاسم لا يستقر ملكهم عليه، وحكمهم حكم المساجين(1) خلافا لابن المواز.

الفصل الخامس: في الواجب فيه، وهو ربع العشر ـ عندنا ـ ويصرف في مصارف الزكاة لا في مصارف الفيء قاله في (الكتاب) ووأفقه (ش) وابن حنبل، وقال (ح): الخمس محتجاً بقوله عليه (عليه السلام: (وفي الرّكاز الخمس، قيل له: وما الرّكاز؟ قال: هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض) ولأنه كان في أيدي المشركين فأزلناهم عنه، فيجب فيه الخمس كالغنائم، وإعراض الغانمين عنه لا يسقط حق الله تعالى، والجواب عن الأول: المعارضة بما تقدم من الحديث الصحيح، وعن الثاني: النقض بما إذا وجده في داره. فقد قال: فيه ربع العشر، وفي (الموطأ) (ق): (انه عليه السلام أقطع بلال بن

<sup>1)</sup> في (د): المسيس.

<sup>2)</sup> رواه مالك في (الموطأ) في زكاة الركاز، ورواه البخاري ومسلم بسياق أتم في الزكاة والحدود، عن أبي هريرة. وما يوهمه كلام المؤلف من ان تفسير الركاز هو من الحديث المرفوع غير صحيح وقد رواه البيهقي في (السنن) بلفظ المتن الا ان فيه: قيل وما الركاز يا رسول الله ؟ قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الارض يوم خلقت الارض، وذكره ابن دقيق العيد في (الامام شرح الالمام، بأحاديث الأحكام) له. وسكت عليه، وهو ضعيف بعبد السلام بن سعيد المقبري، افاده ابن الهمام في (فتح القدير 538/1).

 <sup>3)</sup> من كتاب الزكاة، زكاة الركاز والمعادن، وهو ضعيف، وله طرق يتقوى بها كها قال شيخنا الالباني في (ارواء الغليل 313/3).

الحارث المزني معادن القَبَلية، وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يوخذ منها الى اليوم الا الزكاة) وهذا اجماع.

فائدة: من (التنبيهات) القبلية بفتح القاف والباء بواحدة وكسر اللام، والفرع بضم الفاء والراء. وحكي اسكان الراء، قال غيره: القبلية نسبة الى ساحل البحر، وفي (الكتاب): النّذرة والتّابة يوجد بغير عمل او بعمل يسير، فيها الخمس كالرّكاز، قال سند: المعتبر عند ابن القاسم: التصفية دون الحفر والطلب عا لا تصفية فيه فهو الندرة، وروي عن مالك فيها الزكاة لظاهر الحديث، وتغليبا للأصل، ولأن الخمس انما وجب في الرّكاز لشبهه بالغنيمة لكونه من أموال الكفار وهذا نبات الارض، وراعى المذهب خفة العمل اعتبارا بالسيّح والنضح في الزرع، وفي (الجواهر): التفرقة بين القليل فتجب الزكاة وبين الكثير فالخمس. وقال الشيخ ابو الحسن: ان كانت ممازجة للتراب تحتاج الى تخليص فهي كالمعدن، قال سند: واذا قلنا بالزكاة اعتبرنا النصاب قولا واحدا وضممناها الى المعدن. وان قلنا بالخمس، فعلى الخلاف في الرّكاز.

فائدة: الندرة بفتح النون وسكون الدال: المنقطع من الذهب والفضة عن هيئته، ومنه: ندر العظم اي قطعه، ونادر الكلام ما خرج عن اسلوبه.

سؤال: المعدن يشبه النقدين في جوهره، والزرع في هيئته فلم رتب على شبه النقد النصاب والجُزْء الواجب دون الحول وهو من أحكام النقد ورتب اسقاطه لشبه الزرع، فها المرجح؟ جوابه: ان الجواهر<sup>(2)</sup> اصل، والهيئة فرع، والنصاب سبب، وهو اصل الحكم، والحول شرط تابع، فجعل الأصل للأصل والتبع، ولما كان السبب مستلزما لمسببه الذي هو الجزء الواجب ألحق به وبعدم اشتراط الحول. قال الاثمة: لأن المعدن فيه حق، فلو اشترط الحول لكان المأخوذ

أفي (د): وهو انبات.

<sup>2)</sup> في (ي): الجوهر.

حق العين فيبطل حق المعدن، وهو خلاف الاجماع. قال سند: وظاهر كلام (١) مالك: أن الزكاة تجب بانفصاله من المعدن، كما تجب في الزرع والثمرة يبدئو الصلاح. ويقف الإخراج على التصفية والكيل كالزرع، ولا تسقط منه النفقة والكلف كالزرع، وقاله الشافعية في الموضعين خلافا لـ(ح).

<sup>1)</sup> في (ي): قول.



## البَابُلِلسَّالِثَ في الرّكاز

وهو مأخوذ من ركزت الخشبة في الأرض، وهو أموال جعلت في الأرض، وهو (المَطَالب) في العرف() وتتمهد فروعه بالنظر في جنسه، وقدره، وموضعه، وواجده، والواجب فيه. فهذه خمسة فصول.

الفصل الأول في جنسه، وفي (الكتاب): كان يخصصه بالنقدين ثم رجع الى تعميمه فيها وفي غيرهما، وبه قال ابن حنبل و(ح) خلافا لـ(ش). لنا: عموم قوله<sup>(2)</sup> عليه السلام: (وفي الرّكاز الخمس) وقياسًا على الغنيمة، ووجه الأول: أنه مال يستفاد من الأرض فيختص حكمه ببعض انواعه، كالمعدن والحبوب. وقال: ان أصيب بعمل او بغير عمل فهو رِكاز، وقال ايضا: ما اصيب بكُلفة أو بمال فليس بركاز، قال ابن يونس: يريد أنه له حكم المعدن لأجل الكلفة.

الفصل الثاني في قدره، وفي (الكتاب): لا يشترط النصاب. وفي (الجلاب): في القليل<sup>(ه)</sup> روايتان، فأشبه أن يكون<sup>(٥)</sup> ما دون النصاب.

الفصل الثالث في موضعه، وهو خمسة: العنوة، والصلح، ودار الحرب، والفيافي، والمجهول الحال، وفي (الكتاب): ما وجد في الفيافي أو ارض العرب فهو لواجده وعليه الخمس، لقوله عليه السلام: (العَجماء 6) جُبَارٌ والبثر جُبار،

<sup>1)</sup> في (ي): الصرف، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> تقدم تخريجه.

<sup>3) (</sup>ان) ساقطة من (ي).

<sup>4)</sup> في (ي): التعليل، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> في (د): ان لا يكون.

<sup>6)</sup> تقدم تخريجه صفحة 46 وهو جزء من الحديث السابق: وفي الركاز...

والمعدِنُ جُبار، وفي الرّكازِ الْحُمُس﴾، وما وُجد في أرض العنوة فهو لجميع من افتتحها من المسلمين وفيه الخمس، أو بأرض الصلح فهو للذين صولحوا ولا يُخسن ، ولو وُجد في دار(١) احدهم إلا أن يجده رب الدار فهو له خاصة ، الا ان يكون ليس منهم فيكون لهم دونه، أو بدار الحرب فهو لجميع الجيش. قال سند: في ارض الصلح ثلاثة اقوال: للإمام(2)، مراعاة لعقد الصلح، وقال ابن نافع: هو لمن وجده، لأن عقد الصلح لم يتناوله. وقال أشهب: ان جاز ان يكون لهم كان لقطة يعرف(3) فيكون لمن عرفه، وإن لم يجز أن يكون لهم بسبب إن لكل ملة سكة(4) وعلامات، ولا لمن له ذمة، ولا لوارث ذي ذمة، فهو لواجده وفيه الخمس، وفي (الجواهر): لأهل الصلح وان كان واجده منهم، واذا قلنا: انه لُقطة حَلفَ مُدَّعيه في الكنيسة، وقال أصبغ: هو لواجده كان في أرض الصلح أو العنوة أو للعرب، نظرًا إلى أن الموجب لاستحقاق ما فوق الأرض من فتح او صلح او اسلام لا يوجب استحقاق ما تحتها، ويُقويه قول مالك في (الكتاب): إن ما في قبور الجاهلية لواجده، ولم يكن في أرض العرب من يدفن المال، وإنمايستقيم ذلك في فارس والروم، والذين(٥) بلادهم عنوة. قال سند: وقال اشهب: أن كان لأهل العنوة أو ورثتهم فهو لأهل الفتح، وإن كان عاديا ( الله فهو لواجده ، لأنه كالصيد والحشيش، ولا يستحق الجيش الا ما كان بأيدى من قاتلوه. واذا قلنا: للجيش، فان كان موجودًا خُمس ودفع اليهم باقيه، ومن غاب رفع له نصيبه كالغنيمة، وان انقرض الجيش ولم تنضبط ذريته:قال سحنون: هو كاللقطة يفرق على مساكين تلك البلدة ان كانوا من بقايا اهل الفتح، والاجتهاد فيه للإمام، وقال اشهب: هو لعامَّة المسلمين، وعلى القولين يدفع للسلطان العدل، فإن لم يكن عدلا أُخَذَ

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>2)</sup> في (ي): ما مر من مراعاة.

<sup>3)</sup> في (ي): يفرق، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> في (ي): سعة.

<sup>5)</sup> في (ي): الذين بلادهم عنده.

<sup>6)</sup> يعني منسوبا لعادٍ، والمراد: قديما.

واجدُه خُسهُ وعمل في باقيه ما يعمله في اللقطة، ولو وجد في دار الحرب قبل الفتح من دفن الجاهلية: ففي (الكتاب): هو لجماعة الجيش الذين مع الواجد، لأنه انما أخذه بهم. وعلى قول ابن الماجشون يختص به وَاجِدُه إِذْ لاَ مِلْكُ للكَفَارِ ء 'يه. وعلى قول أشهب إن كان عاديا فَلِواجده وفيه الخُمس، وان كان لأهل تلك الدار أو لمن هو من ورثتهم فهو غنيمة للجيش، ويُخمّس جميعه عيّنًا أو عَرضا. ولو وجد بين أرض الصلح والعنوة: قال سحنون: إذا جُهل أعنوة هو أم صلح؟ فهو لواجده، لعدم تعيين غيره. قال: وما تقدم إنما هو في مَوات الأرض. أما ما وُجد في ملك أحَد من العنوة او الصلح أو غيرهما، فان وجده صاحب الدار أو الأرض فهو<sup>(۱)</sup> له عند عبد الملِك، وقاله ابن القاسم في غير العنوة. أما من وجده في دار غيره فلرب الدار عند مالك، لأن يده على ظاهرها فيكون على باطنها. وقاله ابن القاسم في أرض الصلح، ولا فرق عنده بين أن يكون رب الدار هو الواجد، وهو من أهل الصلح، أو وجد في داره، لأن يده على داره، وهو المراد بفتواه في (الكتاب). وقال مالك أيضا: هو لمن وجده إن كان جاهليًا كالصيد يختص به السابق إليه. وعلى الأول: لو انتقلت إليه بالتمليك فهو للبائع، وعند مالك والشافعية: إن ادعاه البائِعُ، فعلى هذا لو كانت الدار موروثة وقسمت كاند، لجملة الورثة. ويقضي منه دَين الميت إلا ان يكون الميت اشتراها كها تقدم، لأن العقود إنما تنقل ما حصل به الرضا حالة المعارضة. والمجهول لا يدخل تحت الرضا. فان ادعاه المبتاع دون البائع وأنه الذي حفظه في موضعه قُضى له به لليد مع عدم المعارضة. وعلى القول بأن ما يوجد في الدار لربها: يحلف أنه ما وجده فيها. وعلى قول ابن نافع: لا يحلف، فان ادَّعاه البائع دون المبتاع فلا يدفع له على قول ابن نافع (حتى تثبت صحة ما ادعاه)(2)، فإن ادعاه رب الدار والمستأجر: فالقول قول المستأجر عند ابن نافع. وقول رب الدار عند غيره، نظرًا الى استيلاء اليد أو اشنمال الدار عليه كاليد. أما ما وجد عليه علامة الاسلام كالقرآن وأسياء الخلفاء

<sup>1)</sup> في (ي): وقوله، وهو تصحيف. 2) ما دواله

<sup>2)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

فهو لقطة ، ليس بِرِكاز . وإنما الرّكاز في أموال الكفار على ظهر الأرض أو بطنها في البَر أو البحر . فان أشكل فلواجده ويُخمّس لعدم تحقق المعارض . وفي (الجواهر) : ما لَفَظَهُ البحرُ ولم يتقدم عليه ملك فلواجده لا يُخمس لعدم شبهه بالخُمس ، وان تقدم عليه ملك معصوم : فهل هو لواجده لأن الترك بالفعل كالترك بالقول وهو الصحيح ، أو لربه؟ روايتان ، أما لو تركه بغير اختياره لعطب البحر فلصاحبه ، وعليه لجالبه كِراء مؤنته ، وكذلك المتروك بمضيعة بالبر أو البحر ، أو عجز عنه ربه ، فيه خلاف (٥٠) .

في هذا النص المنقول هنا من(الجواهر)بعض اختلاف مع النسخة التي تحت اليد منها، وهي جيدة، والنص فيها هكذا:

وما لفظه البحر ولم يتقدم عليه ملك لأحد فهو لواجده، ولا خمس فيه، وإن تقدم عليه ملك لمعصوم، فهل يكون لواجده لأنه في حكم المستهلك أم لمالكه؟ فيه خلاق، وكذلك ما ترك بمضيعة في البر والبحر، وعجز عنه ربه وفر تاركا له.

<sup>1)</sup> في (ي): مواضع.

<sup>2)</sup> رواه مسلم في الزهد والرقائق. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا أن تكونوا باكين. ومثله في البخاري في المغازي والمساجد والتفسير، عن عبدالله بن عمر.

<sup>3)</sup> ابو داود في الخراج والإمارة ـ باب نبش القبور العادية يكون فيها المال عن عبدالله بن عمرو ابن العاص، وهو ضعيف لوجود مجهول في سنده، وأبو رغال هو الذي دل أبرهة الحبشي واصحاب الفيل على الحرم ليهدموه، فدمرهم الله تعالى كها في سورة الفيل.

الفصل الرابع في واجده. وفي (الكتاب): يجب فيه الخمس وان كان واجدُه غنيًا أو فقيرا أو مديانا، قال ابن يونس: أو ذميا.

الفصل الخامس في الواجب فيه، وهو الخمس. للحديث ، وقياساً على الغنائم. قال سند: ومصرفه عندنا وعند (ح) مصرف الفّيء وعند (ش) مصرف الزكاة، وقَاسَه على الزرع والمعدن، ولأنه يجوز أن يكون مالا لنبي أو مسلم من الأمم السالفة فلا يصرف ماله مصرف الفيء، والجواب عن الأول: أن إلحاق الخمس بالخمس أولى، وعن الثاني: أنه خلاف الظاهر.

<sup>1)</sup> يشير الى الحديث السابق: في الركاز الخمس.



## *البَابُلُوا بِبع* في زكاة المعشرات

والنظر في المُوجب، والواجب، ووقت الوجوب، ومن تجب عليه، وصفة الإخراج، فهذه خمسة أنظار.

النظر الأول في الموجب، وفيه بحثان: البحث الأول، في جنسه. قال الله تعالى: ﴿كلوا مِن ثَمَرِه إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام: 6). قال العلياء: هذا حكم عام في هذه الأشياء، والحكم المشترك يجب أن يكون معللاً بعلة مشتركة. واختلفوا فيها: فقال ملك: هي الإدخار للقوت غالبا، لأنه وصف مناسب في الإقتيات من حفظ الأجساد التي هي سبب مصالح الدنيا والآخرة. واذا عظمت النعمة وجب الشكر بدفع الزكاة. فلذلك تجب في الزيتون والسمسم للإقتيات من زيتها، وفي القطاني للإقتيات بها عند الضرورة التي يكثر وقوعها، ولان تجب في الفواكه والتوابل والعسول، لأنها لا تدخر (الذلك. ووافقه (ش) في المناط، وخالفه في تحقيقه في بعض المواضع (اله وقال (ح): المناط: تنمية الأرض وإصلاحها فانها سبب الحياة ومنشأ الأقوات، واليه اشار قوله عليه السلام: (فيها سَقَتِ الساء العُشُر) اي اذا سقت الساء نمت الأرض، ولم يَعتبر الإقتيات، فلذلك

<sup>1)</sup> في (ي): وتجب، وهو تحريف.

<sup>2)</sup> في (د): لأنها تدخر، وهو تحريف.

<sup>3)</sup> في (ي): الفروع.

<sup>4)</sup> رواه البخاري في الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء والماء الجاري، وابو داود الترمذي والنسائي كلهم في كتب الزكاة من سننهم عن عبدالله بن عمر، ولفظه في البخاري: فيها سقت السهاء والعيون او كان عشريا: العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر.

تجب عنده في الفواكه والخضر والتوابل والعسل، والمستثنى: القصّب والحطب والحشيش، وقال ابن حنبل: الكيلوالادخالي، في الحبوب والثمار، فأوجبها في اللوز لأنه يكال دون الجوز لأنه يُعَد. لنا على الفرق: قوله عليه السلام في مسلم (1): (لا صَدَقَة في حَب ولا تَمْر حَتى يبلغ خمسة أو سُق) وهو عام في جملة الحبوب والثمار، فيتمسك به حيث نوزعنا في الثبوت، وقوله عليه السلام في الترمذي (2): (الحُضْرَ وات لَيسَ فيها شَيء) يستدل به حيث نُوزعنا في النفي. وضعف الترمذي اسناده، ولأن الزكاة لو كانت في الخضر لعلم ذلك في زمانه عليه السلام وكان معلوما بالمدينة، وبهذا استدل مالك على ابي يوسف بحضرة الرشيد، فرجع أبو يوسف اليه. ولأن الكيل وصف طردي فيلغى، وتنمية الأرض وسيلة للقوت، والمقصد مقدم على الوسيلة، (ويبقى (3) الإدخار وهو داخل فيها ذكرناه وسيلة للقوت، والمقصد مقدم على الوسيلة) فيترجح ما ذكرناه على ما ذكروه، وحصل للقوت، والمقصد مقدم على الوسيلة) فيترجح ما ذكرناه على ما ذكروه، وحصل الاتفاق على الزبيب (6) والتمر، وهذه القاعدة تُعرف بتخريج المناط، وضَابطُها: ان الاتفاق على الزبيب (1 والمحكم فنلغي الطردي ونُضيف الحكم المناس.

فروع اربعة: الأول، قال في (الكتاب): تؤخذ الزكاة من الزيتون، ولا يخرص،ويؤمن أهله عليه كالحَب خلافال (ش) ملحقًا له بسائر الفواكه، لنا: قوله تعالى: ﴿وَالنَّحْلَ وَالرَّمَانِ﴾ لل قوله ﴿كُلُوا من ثمره إذَا أثمر وآتوا حَقَّه يَومَ حِصَادِه﴾ (الأنعام: 141) ولقوله عليه السلام: (فيهَا

 <sup>1)</sup> بمعناه في الزكاة في فاتحته، ومالك في (الموطأ) باب ما تجب فيه الزكاة، والبخاري في الزكاة عن ابي سعيد الخدري، والترمذي وابو داود.

<sup>2)</sup> في الزكاة من جامعه، باب ما جاء في زكاة الخضراوات. وقال: اسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب شيء عن النبي ﷺ وانما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلا . والعمل على هذا عند اهل العلم اه . ولفظه عن معاذ بن جبل قال: كتب إلى النبي ﷺ في الخضراوات وهي البقول قال : ليس فيها شيء . وللحديث طرق عند الحاكم والدارقطني وغيرهما وكلها ضعيفة .

<sup>3)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي) ثم تبين انه ذكره قبل: فروع اربعة.

<sup>4)</sup> في (د): الترتيب، وهو تصحيف وفي (ي): والثمرة، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> في (ي): ان تيبس؟

سَقَتِ السهاءُ العُشَّر) ولأنه أعم منفعة من القطاني، ولأن الشام لما فُتح امر عمر رضي الله عنه بأخذ الزكاة من الزيتون، ولم يخالفه احد فكان اجماعا. وعلى الآية سُو لآن: الأول: إن الزيتون لا يؤكل من ثمره اذا أثمر فلا يكون مرادا. الثاني: ان لفظ الحصاد ظاهر في الزرع فيخصُّ الحكم به. قال سند: قال ملك: لا زكاة فيها يؤخذ من زيتون الجبال وثمارها المباحة لعدم الملك فيه قبل الحَوْز، أما لوحازه قبل ذلك وسقاه وتعاهده (أ) على هيئة عادة (أ) تنمية الأملاك زكى، وما يؤخذ من أرض العدو إن جعله (أ) غنيمة ففيه الخمس.

الثاني، في (الكتاب): اذا بلغ حب الفجل والجلجلان خسة أو سق اخذت الزكاة من زيته، فإن بيع حبا أخذ من حبه، لأن الحاجة تدعو الى زيتها في القوت، مثل القطاني وأكثر، قال سند: وقال أصبغ: في بزر الكتان الزكاة، وهو أعم نفعا من حب القرطم، خلافًا لرواية ابن القاسم، قال أصحابنا: وعلى القول بتزكية حب الفجل: يزكى بزر السلجم لعموم نفعه بمصر والعراق، ومثله زيت الجوز بخراسان، قال: وفي السلجم نظر، لأنه لا يؤكل حبه ولا دهنه، ولا بد من أعتبار الأكل، وفي (الجواهر): في حب الفجل وزريعة الكتان والقرطم ثلاثة أقوال، ثالثها: التفرقة بين كثير الزيت فتجب، وبين قلته فلا تجب، وهي رواية ابن وهب، والنفي لابن القاسم من بزر الكتان. قال: وتجب الزكاة في كل ماله زيت، وهذا الاطلاق يجب تقييده، فان الجوز وغيره فيه (الزيت ولا زكاة فيه.

الثالث، قال سند: ولا يختلف المذهب في عدم الزكاة في العسل خلافا لله عبي الثالث، قال سند: ولا يختلف الله على بعشور نحل له، وسأله ان يحمي لله واديا يُقال له: سَلَبةً، فحماه له، فلما ولي عمر رضي الله عنه كتب اليه عامله

<sup>1)</sup> في (ي): وتعهد.

<sup>2) (</sup>عادة) ساقطة من (ي).

<sup>3)</sup> في (ي): إن جعل.

<sup>4)</sup> في (ي): زيت.

 <sup>5)</sup> رواه ابو داود في الزكاة، باب زكاة العسل. والنسائي في الزكاة، باب زكاة النحل، عن عمرو
 ابن شعيب عن ابيه عن جده. واسناده صحيح على كلام في بعض رواته.

يسأله عن ذلك، فكتب اليه: إن كان يؤدي اليك ما كان يؤديه الى النبي ﷺ فبقه. ولأنه مما تنمى له الأرض. والجواب عن الأول: أن المأخوذ قبالة حماية الوادي، وعن الثاني: أنه ينتفض بالسمن، فإنه يطلب له الربيع. لنا: ما في (الموطأ)(ا) ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عامله أن لا يؤخذ من العسل ولا من الحيل صدقة.

الرابع، قال في (الكتاب): لا زكاة في الفواكه كالجوز واللوز ونحوهما، وقاله (ش) خلافا لـ(ح) وعبد الملك منا، وابن حنبل فيها يكال منها، لأنها لا تدخر للقوت غالبا، ولانها لا تؤدى منها مواساة الأقارب في نفقاتهم فأولى المساكين لتأكيد<sup>(2)</sup> حق الغريب. قال سند: قال ابن القصار: انما أسقط مالك زكاة التين لعدمه من المدينة، وتحتمل الزكاة قياسًا على الزبيب، وهو كثير في الأندلس، كها ان الأرز(ق) بالعراق أكثر من البر، والذرة باليمن اكثر من غير اليمن، ولذلك قال مالك: لا زكاة في القرطم وبزر الكتان، فقيل له: إنه يعصر منه زيت كثير قال: فحينتذ فيهها الزكاة، فكذلك ها هنا، ويحتمل عدم الوجوب لندرة ذلك في البلاد، أو لأنه لم يكن بالمدينة وهو موضع الأحكام.

البحث الثاني في قَدره، والنصاب عندنا معتبر وعند الكافة الا (ح) أوجب في القليل والكثير، لعموم قوله (أ) عليه السلام: (فيها سقت السهاء العُشُر) ولأنه لا يشترط أأ الحول فيه فلا يشترط النصاب. لنا: قوله عليه السلام في (الموطأ)(أ): (ليسَ فِيها دُونَ خَسة أُوسُقِ صَدقة) والمقيَّدُ مقدم على المطلق، وجواب مستنده: أن

 <sup>1)</sup> في كتاب الزكاة. ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، ولفظه: حدثني مالك عن عبدالله
 ابن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز الى ابي \_ وهو يمني
 \_ ان لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة.

<sup>2)</sup> في (ي): لتأكل حق الغريب.

في (د): اللوز، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> تقدم تخریجه...

<sup>5)</sup> في (ي): ولأنه اشترط الأول فيه، وهو تصحيف.

<sup>6)</sup> تقدم تخریجه.

الكلام اذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره، وهذه قاعدة أصولية. فاذا قال (1) عليه السلام: (انما الماء من الماء) لا يستدل به على جواز استعمال الماء المستعمل، لأنه لم يرد الا لبيان خصر موجب الغسل، فكذلك ها هنا. انما ورد لبيان الجزء الواجب لا لبيان ما يجب فيه، فلا يستدل به عليه، وأما الحول: فلأن الشرع انما اشترطه لتحصيل النّباء في إنباته، والنهاء قد كمل هنا، فحصلت مصلحة الحول بخلاف النصاب، وفي (الجواهر): النصاب خسة أوسن، الوسن : ستون صاعا، والصاعن أربعة امداد، والله، رطل وثلث بالبغدادي، وقال المتأخرون: هو ستة أقفزة وربع قفيز بالقفيز القروي، وقال ابن القاسم: هو عشرة أرادب بالمصري، وفي (الجلاب): هو الف وستمائة رطل بالبغدادي.

فائدة: قال صاحب (الجواهر): وقفت من تحرير مقادير أوزان الزكاة ومكاييلها على ما رأيت ان أثبته رجاء النفع به، وهو ما خرجه النسائي (2): قال رسول الله على ما رأيت ان أثبته رجاء النفع به، وهو ما خرجه النسائي مكة) وضوح ابو داود عن ابن حنبل قال: عبرت مده عليه السلام، رطل وثبلث، ولا يبلغ في التمر هذا، قال: وبحثت غاية البحث فأخبرني كل من وثقت بتمييزه أن دينار الذهب وزنه (3) بمكة اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فالدرهم المكي: سبعة وخسون حبة وسبعة أعشار حبة، فالرطل مائة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور، قال: ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مده عليه السلام الذي تؤدى به الصدقة، ليس اكثر من رطل ونصف، ولا أقل من رطل وربع، وقال بعضهم: رطل وثلث وليس باختلاف، ولكن بحسب المكيل من التمر والبر والشعير. ومن غير (الجواهر): الرطل البغدادي: مائة وثلاثون درهما بالدرهم المذكور.

رواه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء. عن عبدالله بن عباس، وهو حسن،
 ولفظه: انما الماء من الماء في الاحتلام.

 <sup>2)</sup> في السنن في الزكاة، باب كم الصاع، وفي البيوع، باب الرجحان في الوزن، عن ابن عمر،
 وهو صحيح.

<sup>3)</sup> في (ي): ورقه، وهو تصحيف.

تنبيه: الدرهم الشرعي سبعة وخمسون حبة ، وستة أعشار حبة ، وعشر عشر حبة بحب الشعير الوسط ، فإن كمل (۱) سبعة مثاقل عشرة دراهم ، فإذا قسمتها على السبعة خرج هذا القدر ، ودرهم مصر : اربعة وستون حبة . قال في (الجواهن) : والرطل الشرعي : مائة وثمانية وعشرون درهماً ، ويكون قدره بدرهم مصر مائة وخمسة عشر درهماً وأربع عشرة حبة ، وخمس (۲) حبة ، والمد الشرعي ما وسع رطلاً وثلثاً بالرطل الشرعي ، قال سند : من الزبيب أو الملاس (ق أو العدس ، قال صاحب (البيان) (۵) : قيل : من الماء ، وقيل : من الماس وعلى القول برطل وثلث – وهو المشهور – رطلاً وتسعة دراهم بدراهمها ، وقلث وربع درهم وثلثي حبة ، وعشر حبة ، وثلثي عشر حبة ، والصاع الشرعي خمسة أرطال وثلث بالرطل الشرعي ، وبرطل مصر : اربعة أرطال وربع ، ودرهمان ونصف بدرهمها الا ثلثى حبة .

والنصاب الشرعي الف وستمائة رطل بالبغدادي، لأن مالكا لما ناظر أبا يوسف فيه وأى أهل المدينة بأمدادهم التي كان آباؤهم يؤدون بها الزكاة الى النبي اعتبره هارون الرشيد برطل بغدادي، فوجده هذا القدر، ولعله اليوم قد زاد أو نقص، فإن هذه أمور غير منضبطة في البلاد، فيكون برطل مصر الفًا وماثتين وثمانين رطلا وسُدس رطل ودرهمين ونصف وربعا وثمنا بدرهمها. فيكون بأردب مصر خسة أرادب، وثلث وسدس رطل، ودرهمين ونصفا وربعاوثمنا بدرهمها. هذا على ما في (الجواهر):أن الرطل ثمانية وعشرون درهما، وقال سند: هو ثلاثون درهما، فعلى قوله يكون خسة أرادب وثلثا ونصف سُدس أردب ورطلين وثلث رطل برطل مصر، وعشرة دراهم ونصف وربع وثمن بدرهمها، واما قول ابن

<sup>1)</sup> في (ي): فان كان.

<sup>2)</sup> في (ي): وخمسي خمس حبة.

<sup>3)</sup> كذا ولعله: العلس.

<sup>4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (493/2) والنص هناك يختلف عما هنا ، فانظره.

القاسم: هو عشرة أرادب، فيحتمل أن يكون الأردب حينئذ صغيرًا، ويؤكد ذلك ما في (الجواهر) في كتاب النفقات: قال ابن حبيب: ويبة مصر: اثنان وعشرون مدا بحده عليه السلام، فتكون تسعة وثلاثين رطلا وثلثي رطل بالرطل الشرعي، (وهو اليوم اربعون رطلا برطل مصر) قال صاحب (التنبيهات) في كتاب السلّم: الويبة بمصر: عشرون مدا ، والأردب بفتح الهمزة اربع ويبات، ذكره في السلّم، والأردب اليوم ست ويبات، والويبة: أربعون رطلا برطل مصر، وهذا التقدير الذي يجوز في النصاب هو على ويبة مدينة مصر واردبها، وأما الضياع والقرى: فأردبها اكبر بكثير، وهي متفاوتة الكثرة، قال سند: وتحديد النصاب عندنا للتقريب حتى لو نقص اليسير وجبت الزكاة كما في النقدين، خلافا لبعض الشافعية أنه للتحقيق، والنصاب عند مالك من حب الزيتون كساثر المعشرات، وقال عبد الملك: ان احتاج اهله للانتفاع ببعضه أخضر، خُرص واخذت الزكاة من زيته.

## فروع ستة<sup>(2)</sup>:

الأول في (الكتاب): يعتبر النصاب في حصة كل واحد من الشركاء (ق) في جملة امور الزكاة، ويضاف الى الحنطة: الشعير والسلت، وقال (ش): لا يضم من الثلاثة شيء الى الآخر لاختلافها في الاسم والمعنى كالحنطة مع الأرز. لنا: أنها متقاربة في المنفعة والمنبت، بخلاف الأرز، وقال سند: قال مالك واصحابه، الا ابن القاسم: الاشقالية (ق) صنف من الحنطة اسمه العلس باليمن بجمع مع الحنطة، وقال اصبغ: هو جنس مفرد (5) حبته مستطيلة متصوفة (6). قال: وخلافهم يرجع الى الخلاف في تحقيق الصفة، والعلس يُغْزن في قشره كالأرز، فلا يزاد في النصاب لأجل

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>2)</sup> في (ي): خسّة، وهو خطأ.

<sup>3)</sup> في (ي): من المسميات وجملة اموال...

<sup>4)</sup> في (ي): الانتقالية، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> في (ي): منفرد.

<sup>6)</sup> في (ي): مصوفة.

قشره، وكذلك الأرز. وقال الشافعية: يكمل (أ) عشرة أوسق، لنا: عموم الخبر والقياس على نوى التمر وقشر الفول الأسفل.

الثاني، في (الكتاب): الأرز والذرة والدخن لا ضَم فيها لتفاوت المنافع، وفي (الجواهر): هي جنس واحد تضم.

الثالث في (الكتاب): الفطاني ـ وهي: الفول، والحمص، والعدس، والجلبان، واللوبيا \_، وكل ما يعلم انه منها، يضم، ولا يضم اليها غيرها، ويؤخذ من كل صنف منها بحسابه، زاد في (الجلاب): البسيلة، والترمس، وفي (الجواهر): اتحاد جنسها في الربا، روايتان. واختلف المتأخرون في جريانها في الزكاة، قال القاضي ابو الوليد: والظاهر عندي أنها اجناس في الربا والزكاة، وقاله (ش) وابن حنبل. لنا: تقارب (2) منافعها، وإن العرب خصتها باسم دون سائر الحبوب، وهي القطنية، والفرق بين الربا والزكاة: أن الربا ضيق، بدليل ضم الذهب والفضة في الزكاة . وهَمَا في الربا جنسان، ولأن الزكاة مواساة، فيعان الفقراء بضم الحبوب ليكمل لهم النصاب، ويكثر الجزء الواجب، ولأن اللبن ربوي ليس بزكوي، وكذلك المطعومات كلها عند (ش) ، والمكيلات عند (ح) مع انتفاء الزكاة في كثير من القسمين اجماعا. قال سند: ومعنى قول مالك: وما يعلم انه منها: أن اسم القطنية عند الناس لما يقطن لمنفعته عند الضرورة اي يمكث، ومنه: القاطن للمقيم، فتعمل اذا احتيجَ اليها دقيقا وخبزًا وسَويقا، وبهذا تخرج التوابل، لأنها لا تتخذ لهذا الغرض، وقال أشهب: الكرسنة من القطنية، وقال ابن حبيب: هي جنس على حدته، وذكر الباجي أنها البسيلة، وقال ابن هارون البصري منا: البسيلة: الماش، وهو حب بالعراق يشبه الجلبان، والواجب ان يرجع في ذلك الى العرف كها قاله مالك. وفي (البيان): روي عن ملك: ضم الأرز والجلجلان مع القطاني، وهو خلاف المشهور.

<sup>1)</sup> في (ي): يجعل.

في (د): تفاوت، وهو تصحيف.

الرابع في (الجواهر): الزبيب (والتين)<sup>(1)</sup> والزيتون والتمر والجلجلان وبزر الكتان، إن قلنا<sup>(2)</sup>: هي زكوية فأجناس، وليعلم الفقيه ان التباين بين انواع القطاني وبين القمح والشعير والسلت لا يزيد على التباين بين أعلا انواع التمر وأدونه عند إمعان النظر. فلذلك ضمت في النصاب. ولا يضم عند مالك حمل نخلة الى حملها في العام الثاني.

الخامس في (الجواهر): ما اتفق من الزرع في النبات والحصاد من الجنس الواحد أضيف، وما كان له بطنان او بُطون: فقيل: يعتبر بالفصول، فما نبت في الربيع مثلا ضم للاتفاق في السقي، وقيل: ما نبت قبل حصاد غيره ضم اليه كاتفاق الفوائد في الملك والحول، وعلى هذا لو كان له زرع في ثلاثة أزمنة وزرع الثالث قبل حصاد الأول ضم الجميع، أو بعد حصاده وقبل حصاد الثاني: وجبت الزكاة ان كانت اضافة كل واحد من الطرفين مفرداً (3) إلى الوسط يكمل النصاب. ولا تجب ان لم يحصل من مجموعها معه نصاب، وفي الوجوب اذا كمل النصاب بالوسط مع الطرفين جميعا، ولم يكمل بضم أحدهما الى الوسط خلاف، وأجراه (١) ابو الطاهر على خليطي(5) شخص واحد، هل يعدان خليطين أم لا؟ قال سند: وتضم الحبوب التي زرعت في بلاد، وان اختلفت البلاد في الإدراك في النوع الواحد بسبب البرد والحر لأن العام واحد فيضم، ولو كان احدهما رطبا والآخر طلعا، لأن ايجاد زمان الادراك ليس شرطا بالاجماع، وقال صاحب (المقدمات) اذا زرعت في أوقات مختلفة وحصدت في وقت واحد ضمت، ولو زرع الثاني قبل حصاد الأول. وزرع الثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني يجمع الثاني مع الأول والثالث عند ابن القاسم، ان كان الأول باقيا عنده. وعند أشهب: يزكى الثاني وان كان دون النصاب مع فوات الأول، ولا يجمع الاول مع الثالث، فلو زرع الثاني قبل

<sup>1)</sup> ساقط من (د).

<sup>2)</sup> في (ي): قلنا انها زكوية فأحباس، وفيه تصحيف وسقط.

<sup>3)</sup> في (ي): منفردا.

<sup>4)</sup> في (ي): وأجزأه.

<sup>5)</sup> في (د): خليط.

حصاد الأول ثم رفع الثالث بعد حصاد الثاني، وقبل حصاد الأول، لأن من (۱) القطاني ما يتعجل جمع الاول معها، ولم يجمع الثاني مع الثالث. فان رفع من الثاني ثلاثة أوسق انتظر الأول، فإن كمل النصاب والأول باق زكّاها على مذهب ابن القاسم، ثم اذا حصد الثالث فبلغ مع ما بقي في يده من الأول نصابا زكاهما، ولا يزكي ما زكاه من الثاني، وعلى مذهب أشهب: يزكى الثالث، وان كان دون النصاب بعد فقدان ما قبله، وكذلك حكم المعادن.

السادس، في (البيان): قال مالك: يحسب في الزرع ما أكل منه، وما آجر به الجمال وغيرها بخلاف ما اكلت الدواب في الدراس، لأن النفقة من ماله. قال صاحب (البيان) وقال ابن المواز: ويحسب ما تصدق به. وقال اللَّيث: لا شيء عليه في ذلك بعد الإفراك وقبل اليبس، وأما ما اكل بعد اليبس فيحسب بلا خلاف، واختلف في الصدقة بعد اليبس وعند مالك: يحسبها، وأما ما أكلت الدواب في الدراس فلا يحسب كآفات السهاء.

سؤال: ينبغي ضم الزبيب مع التمر لتقاربهما(2) كالقمح والشعير وانواع القطاني. جوابه: ان ما ضممناه تقارب (3) زمان حصاده، والجزر والتمر والزبيب بينها خمسة أشهر، ولذلك لم تضم الذرة الى الدخن لتباين أزمنتها.

النظر الثاني، في الجزء الواجب، وفي (الكتاب): ما يشرب من السهاء أو سحا او بعلا: ففيه العشر، وما شرب بالسواني بقرب أو أدلية (العشون فنصف العشر، وفي (الصحاح) قال (عليه السلام: (فيها سَقَتِ السهاءُ والأنهارُ والعيونُ أو كَان بَعْلًا العُشر، وفيها سُقي بالسَّواني والنَّضِح نصفُ العُشر) ومعناه: أنه متى كثرت المؤنة خفت الزكاة رفقا بالعباد، ومتى قلَّت كثرت الزكاة ليزداد الشكر لزيادة النعم، ونظيره: الزكاة في المعدن، والخمس في الركاز.

<sup>1) (</sup>الأول لأن من) ساقطة من (د).

<sup>2)</sup> في (ي): لتقل زيتهما، وهو تصحيف عجيب.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> في (ي): يقارب.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> في (ي): أو دالية.

<sup>5)</sup> تقدم تخريجه.

فوائد: سقى السياء: المطر والسح<sup>(1)</sup> والسيل والعيون والأنهار، قال ابن فارس: وهو العثري ، وقيل: العثري: البعلي، قال أبو داود: البعلي: ما يشرب بعروقه، وأنكره ابن قتيبة وقال: هذا لم يوجد، وليس كذلك، لأن النخل كذلك، ويحكى أن في بلاد السودان أودية يزرعون فيها الذرة السنة كلها من غير سقى، بل ترشح هي الماء من جوانبها، والقرب: الدلو الكبير، والدالية ان تمضي الدابة فيرتفع الدلو فيفرغ ثم ترجع فينزل، والسانية البعير الذي يسنى(2) عليه أي يستقى قاله الخطابي. والنضح: السقى بإلجمل ويسمى الجمل الذي يجره(٥) ناضحا. ومثله: الدواليب والنواعير، قال سند: واما حفر الانهار والسواني() وإقامة الجسور لا تأثير لمؤنة ذلك، لأنه إصلاح الارض كالحرث فان اجتمع السيح والنضح واستويا: قال مالك: فثلاثة ارباع العشر عدلا بينهها. فان كان احدهما اكثر: قال مالك: الأقل تبع كالضأن مع المعز. وقال عبد الوهاب: يتخرج على الروايتين في تأثير<sup>(0)</sup> بعض الثمرة هل تكون للمبتاع وان قل، أو يكون للبائع تبعا للأكثر؟ روايتان، وكذلك هاهنا. وقال ابن القاسم: الحكم للذي أحيى به الزرع لأن المقصود من الزرع نهايته، والمحصل للمقصود هو المقصود، وعلى الأول فحده: الثلث وما قاربه عند ابن القاسم، فإن جهلت المساواة والتفاضل، جعلا متساويين لتساوي الاحتمال كمُدِّعي السلعة أذا تعدد ولا يَدَ ولا بينة. فان كان في أرضين ضم احدهما الى الآخر في النصاب، وأخذ من السَّيح العشر، والنضح نصف العشر، ومتى ادعى رب الزرع النضح. صلق ان لم يعلم كذبه. وفي (الجواهر): اذا كان السيح بالكراء ألحقه اللخمي بالنضح. قال صاحب (تهذيب الطالب): اذعجزعن الماء فاشتراه: قال ابن حبيب: عليه العشر. وقال عبد الملك بن الحسن: نصف العشر، قال: وهو الصواب، لأن مشقة المال كمشقة البدن.

<sup>1)</sup> في (ي): والسيح: السيل.

غ (د): عشى، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (ي): يعمه.

<sup>4)</sup> في (د): السواقي.

<sup>5)</sup> في (د): تأبير.

نظائر: قال العبادي (1): إلحاق الأقل بالأكثر اثنا عشرة مسألة في المذهب: السّيح، والنضح، والمعز، والضأن، يؤخذ من اكثرهما، والمأخوذ في زكاة الإبل من غالب غنم البلد ضأنا او ماعزا، واذا ادار بعض ماله دون البعض زكى بحكم غالبه، وزكاة الفطر من غالب عيش البلد، وبياهي المساقاة مع السواد يتبعه اذا كان اقل، واذا نبت (2) اكثر الغرس فللغارس الجميع، وان نبت الأقل فلا شيء له فيها، وقيل: له الأقل، واذا أطعم أكثر الغرس سقط عنه العمل، واذا حد المساقي اكثر الحائط معهمه للبائع، واذا حس على أولاده الصغار، أو وهب وحاز الاكثر صح الحوز في الجميع، واذا استحق الأقل من البيع او وجد به عيبا، فليس له الرد، ويرجع بقدره.

فرعان، الأول: في (الكتاب): ما لا يثمر، ولا يتزبب، يخرص ان لو كان ذلك عكنا، فاذا وصل نصابا أخذ عشر ثمنه، وان قل عن نصاب النقد، لأن الأصل مشاركة الفقراء للأعنباء فيها يملكونه، وان نقص عن النصاب فلا يؤخذ من ثمنه شيء، وان زاد على النصاب \_ وهو فائدة \_ قال سند: وروى عنه: يدفع تمرأ أو زبيباً، وخيَّره مرة أخرى، وقال عبد الملك و(ش): يؤخذ عشره رطبا وعنبًا. وعلى القول الأول: إذا اراد اخراج الزبيب مع (قابن المواز، لأنه خلاف الواجب، فان أكله أدى قيمته، رواه ابن القاسم وظاهره يوم الإزهاء، ولا يختلف المذهب اذا قطعت الثمرة قبل الإزهاء، لأنه لا زكاة فيها، والمأكول منها لا يحسب في الحرص.

الثاني: في (الكتاب): اذا جمع النصاب من القمح والشعير والسلت أخذ من كل واحد بحسابه، وفي (الجلاب)(4): قال ابن القاسم: لا بأس باخراج الأعلا عن الأدنى بقدر مكيلته بخلاف العكس، لأن الأصل في هذه أن تكون اجناسا كالذهب والفضة (ولما جعلت جنسا كالذهب والفضة)(5). روعى حقوق الفقراء في

<sup>1)</sup> في (ي): العبدي ، وهو الصواب .

<sup>2)</sup> في (ي): ثبت، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> كذا، وفي الكلام سقط.

<sup>4)</sup> التفريع (291/1) والنص هنا مختصر بتصرف.

<sup>5)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

خصوصاتها، وبهذا تفارق انواع التمر والزبيب،حيث قلنا يخرج من الوسط، فان الجنسين من التمر لا يَكَادان يستويان، فأخرج من الوسط، والاختلاف في النوعين أشد، ويمكن الاخراج منها بخلاف النوع الواحد. قال صاحب (المقدمات): إن اراد ان يخرج الأدنى عن الأعلا بقيمته امتنع حيث يمتنع التفاضل، وجاز حيث جاز، كالقطاني اذا قلنا: لا يجزىء فيها وبالتفاضل، وعلى القول بجواز دفع العروض والنقد.

النظر الثالث في وقت الوجوب. وفي (الجواهر): وقت الوجوب ازهاء النخل، وطيب الكرم، وإفراك الزرع واستغناؤه عن الماء، واسوداد الزيتون او مقاربته. وقال المغيرة: وقت الخرص، قياسًا للخارص على ساعي الماشية، وقال ابن سلمة: الجداد، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ ﴾ (الأنعام: 6). قال: وفائدة الخلاف: من مات بين هذه الحالات: فمن صادف قبل موته وقت الوجوب وجب عليه، وكذلك من باع، قال ابن مسلمة: ان قدم الزكاة على الخَرص لم يجزه لعدم الوجوب عنده حينئذ.

فرعان، الأول: في (الكتاب): اذا مات بعد الأزهاء والإفراك: فالزكاة عليه، وَصَّى أم لا، بلغت كل حصة نصابا ام لا، والا فَعَلى مَن بلغت حصته نصابًا، لأن الإزهاء هو وقت الوجوب. وقبل ذلك هو علف لا طَعام. وفي (الكتاب)(1): سألت بعض الشيوخ: اذا مات قبل الازهاء وعليه دين يغترقه(2) فلم يقم رب الدين حتى أزهى، هل تزكي على ملكه لتعذر الميراث بالدين؟ أو على ملك الورثة لاحتمال دفع الدين من غيره بمال يوصى له به(6)؟ فقال: على ملكه.

الثاني: في (الكتاب): من باع زرعه بعد فركه (4) اخرج منه الزكاة، وبيعه (5)

<sup>1)</sup> في (ي): وفي النكت.

<sup>2)</sup> في (ي): يعترفه. وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (ي): يوصي به له.

<sup>4)</sup> في (ي): دفعه. وهو تحريف.

في (ي): وتبعه ما قدر، وهو تحريف.

نافذ. وقاله الأثمة لعدم تعين حق الفقراء، قال سند: ويخرج طعاما من جنس المبيع، والفرق بين قول مالك: اذا باع عنبا:أنه يخرج من ثمنه، وبين هذا: أن اخراج العنب في الزكاة لا يجوز فيتعين العدول الى الثمن، لأنه يأتي في الصورتين بما باع أو بدله، فان باع الزرع جزافاً أو قائما من المبتاع على قدره، وزكى على قوله، لأنه اقرب الطرق الى العلم، فان كان فاسقًا او كافرًا حُزر الزرع. قال مالك: وان شرط الزكاة على المبتاع جاز، وتؤخذ منه، واذا كانت الزكاة على المبتاع خاز، وتؤخذ منه، واذا كانت الزكاة على الباثع فتعذرت عليه والمبيع قائم: قال ابن القاسم: في (الكتاب) والشافعية: يؤخذ من المبيع لتقدم حق الفقراء فيه على المبتاع (أن فلا يسقط الا ببدل من البائع ولم يأت، ومنع أشهب الرجوع لصحة البيع واستقرار الملك كالعبد الجاني اذا باعه سيده والتزم الجناية، ثم أعسر، وفي (الجلاب): ان وجد البائع مفلساً ووجد الشمرة في يد المشتري أخذ منها ويرجع المشتري على البائع، وقال أشهب: تؤخذ الثركاة من المشتري مطلقا نظرًا لتقدم حق الفقراء.

## النظرُ الرابع، في الواجب عليه: ويتضح برسم:

فروع ستة: الأول، في (الكتاب): من اكترى ارض خراج أو غيرها، فعليه الزكاة. وقاله (ش)، وقال (ح): الخراج يسقط زكاة الزرع.

ثم يحتاج لبيان الخراج، وهو نوعان، الأول: وضعه عمر رضي الله عنه على أرض العراق لما فتحها عنوة، وقسمها بين المسلمين، ثم رأى ان ينزلوا عنها ليلا يشتغلوا عنها بالجهاد، فتخرب، أو بها<sup>(4)</sup> عن الجهاد، فنزل عنها بعضهم بعوض، وضرب الخراج عليها. قال سند: هو اجرة عند مالك ورش) وأوقفها على المسلمين، وكذلك منع مالك الشَّفْعَةَ (6) فيها، وقيل: بل باعها

أي (د): فإن أنواع الزرع حذا، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (ي): أمن.

<sup>3)</sup> في (ي): امتناع، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> في (ي): او نهى، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> في (د): الشافعية، وهو تصحيف.

من اهل الذمة بثمن مُقسَّط يؤخذ في كل سنة، وهو الخراج، وجازت الجهالة فيها لكونها مع كافر، وللضرورة. والنوع الثاني: ان يصالح بعض الكفار على أرضهم بخراج فيكون كالجزية، فاذا أسلموا سقط خلافا لـ(ح) بخلاف الأول، احتج بقوله عليه السلام: (لا(1) يَجتَمع العُشُر والخَراجُ في أرض مسلم) ولأن سببها واحد فلا يجتمعان كزكاة السوم والتجارة، والجواب عن الأول: منع الصحة، سلمناها، لكنه محمول على من أسلم من اهل الصلح، فإنها لا يجتمعان لسقوط الخراج، وعن الثاني: الفرق بين المستحق لزكاة السوم والتجارة واحد، وهو مصرف الزكاة، فسقط الأدنى الذي هو زكاة التجارة، لكونها متعلقة بالقيم فالأعلا الذي هو زكاة السوم لتعلقها بالعين كاجتماع سببين للميراث يرث بأقواهما، وها هنا حَقَّان لمستحقين، فلا يسقط أحدهما بالآخر،

الثاني: قال سند: ولوباع مسلم(أ) أرضا لا خراج عليها من ذمي فلا خراج على الذمي ولا عشر عند مالك و (ش). وقال (ح): عليه الخراج، ليلا تخلو الأرض عن العشر والخراج، وقال ابو يوسف: عليه عشران، ومنع محمد بن الحسن صحة البيع لافضائه الى الخلو. لنا: ان البيع(أ) سبب الخراج في غير صورة النزاع، فلا يكون سببها فيها بالقياس. ويبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي.

الثالث: من اكترى أرضا غير خراجية: قال (ح): الزكاة على صاحب

<sup>1)</sup> لم اجده مرفوعا بهذا اللفظ وانما هو من كلام الشعبي وعكرمة رواه عنه يحيى بن آدم في كتاب (الخراج) رقم 35، ولم يورده القاسم بن سلام في كتاب الأموال. وهو في كتاب الخراج بلفظ: لا يجتمع العشور... وفي سنن ابي داود في الخراج والامارة، باب في تعشير اهل الذمة... عن حرب بن عبيد الله عن جده عن ابيه مرفوعا: انما الخراج على اليهود والنصارى وليس على المسلمين خراج، وفي رواية: عشور، وسنده ضعيف لضعف حرب راويه، ثم وجدته بلفظ المؤلف في (الكامل) لابن عدي. وفي سنده كذاب، انظر فهرسة الكامل.

<sup>2)</sup> في (د): بالقيمة.

<sup>3)</sup> في (ي): لو باع ارض مسلم.

<sup>4)</sup> في (ي): أن البيع ليس سبب الخراج، وهو الصواب.

الأرض دون الزارع، لأن الأجرة منفعة للأرض قائمة مقام الزرع. وجوابه: ان الزكاة متعلقة بعين الزرع لاختلافها باختلافه بالكثرة والقلة والجنس، لأنه قد رتب الشرع في الكراء زكاة النقدين لأنه كراؤها غالبا، فلا تزكي رتين، وقد يستغرق العشر الأجرة ويزيد عليها، وهو منكر في الشرع.

الرابع: في (الكتاب): اذا باع الزرع أخضر، واشترط المبتاع زكاته على البائع البائع فهي على المبتاع لحدوث سبب الوجوب عنده، فإن وجبت على البائع فاشترطها على المبتاع جاز، والفرق: انه يرجع الى جزء معلوم فيكون المبيع ما سواه، واشتراط المبتاع في الأخضر يلزم منه بيع زرع بطعام مجهول، لأن العشر يكثر ويقل. وكذلك القول في الثمن.

الخامس: في (الكتاب): من منح أرضه صبيا أو ذميا أو عبدا أو أكراها فلا زكاة الله على الصبي لقيام المانع فيها عداه خلافا لـ(ح) في العبد والذمي.

السادس: في (الكتاب): اذا أوصي بزكاة زرعه الأخضر أو تمره قبل أزهائه فهو وصية من الثلث غير مبدأة لأنها لم تلزم، ولا تسقط الزكاة عن الورثة لتجدد سبب الوجوب في حقهم. ويعد مستثنى لعشر زرعه، فان كان الموصى به نصابا زكاه المتصدق، وان لم يكن لكل مسكين إلا مُد، لأنهم كمالك واحد لعدم تعيينهم، ولا يرجع المساكين عَلَى الورثة بما أخذ منهم، كها لو أوصى بشيء بعينه، ويستحق بعضه، وكذلك لو أوصى بجملة الزرع، فإن أوصى به لمعين كان كأحد الورثة(١١)، وعليه النفقة معهم. لثبوت ملكه بالوفاة، والمساكين لا يملكون الا بالقبض بالنفقة في مال الوصي. قال سند: قال سحنون: ويفارق الوصية بالعشر الوصية بأوسق مستثناة للمساكين، أو لمعين، ان زكاتها من بقية الثمر. فإن الوصية حينئذ لما بعد الاستحقاق. وقال ملك في العرية نحو مشاع او معين زكاه على رب الحائط وان

<sup>1)</sup> سقط من هنا من النسخة المغربية المرموز لها بـ(ي) عدة صفحات، اقتصرنا فيها على المقابلة على نسخة مصر المرموز لها بـ(د) فليعلم، لأن احدى النسختين كانت تكمل الأخرى، والمصرية اسوأ حالا من المغربية.

كان لمعين، وكذلك الصدقة بتمر حائطه على المساكين والسقي في جميع ذلك والمؤنة على رب الحائط، بخلاف الهبة والعُمرى. قال ابن القاسم: أَكَابرُ أصحابنا: العارية مثل الوصية. وقال أشهب: الزكاة في العرية والهبة على المعطى له الا ان تعرى بعد بدو الصلاح، وقال المغيرة: ان كانت العرية نخلا معينا مقبوضا فزكاتها على حائزها ان كانت نصابا، قال سند: وجملة ذلك: ان العرية ان كانت على غير معين فزكاتها على رب الحائط، وكذلك الصدقة لأنها على ملكه كملت، وان كانت لمعين وهي مكيلة معلومة فعلى رب الحائط، وكذلك الصدقة لأن المعطى له انما على بالقبض، وإن كانت العرية معين العين فعلى المعري عند مالك بخلاف الهبة، لأن العرية عنده إباحة كطعام الضيف لا يملك، انما بالتناول، ولا يورث عنه الا ما أخذه منها الا ان يقصد التمليك بلفظ العرية فيكون هبة، وألحق أشهب العرية بالهبة بجامع التبرع.

تنبيه: تقدم في الأموال الموقوفة انه إذا وقف الماشية لتفرق في سبيل الله تعالى والدنانير لا زكاة فيها اتى عليه الحول من ذلك. وها هنا قال: اذا أوصى بتمر حائطه أو بزرعه زكى، مع ان الجميع أوصى به لغير معين، والكل زُكوي، والفرق: ان الثّمار والزرع تنشأ على ملكه، لأن رقاب النخل له، وكذلك الأرض، وما نشأ على ملكه فهو ملكه فيزكيه على ملكه، فهو ملكه، فيزكيه على ملكه، لأن اصله عنده وفي ملكه، والماشية والدنانير لم يبق لها أصل عنده فهو على ملك، بل لما اعرض عن أعيانها لم يبق له فيها ملك، وغير المعين لا يملك الا بالقبض، فلم يبق ملك يزكى عليه، والسر: أنها ليس لها أصل عنده، بخلاف الزرع والتمر.

النَّظر الحامس في صفة الاخراج، قال ابو الطاهر: كل ما كان على ساق كالحنطة ونحوها يؤخذ من حَبه، وما كان يُعصر كالزيتون ونحوه: فثلاثة أقوال: يؤخذ من الزيت اذا بلغ الحَبُّ نصابا يؤخذ من الحب يخير.

<sup>1)</sup> كذا.

<sup>2)</sup> كذا.

فروع ثلاثة: الأول في (الكتاب): لا يخرص الا التمر والعنب للحاجة الى أكلها رطبين، ويخرصان اذا أزهيا لا قبل ذلك فيخرصان رطبين، ويسقط ما ينقص منها، وقال (ح): يمنع الخرص لأنه ممار وتخمين، والمطلوب انما هو العلم، وقياسًا على الحبوب. لنا: اجماع المدينة. وما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد انه عليه السلام (أمر(١) ان يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كها تؤخذ زكاة النخل). ولأنه أتم حالته، فأشبه يبس الحب، ولأنه لو أهمل الكل فيمنع حق الفقراء، او يحجر عليه فيضيق الحال على أربابه، وكلاهما مفسدة فتدفع بما ذكرناه كدفع الخصومات بتقويم المتلفات وتقدير أروش الجنايات، والفرق بينهما وبين الحبوب: توفر الدعاوي على أكلهما رطبين. قال سند: فان كان الموضع لا يأتيه الخارص واحتيج الى التصرف، دعي أهل المعرفة وعمل على قولهم، فان لم يجدهم وكان يبيع رطبا او عنبا في السوق ولا يعرف الخرص: قال مالك: يؤدي منه، يريد: أنه اذا علم فيه نصابا وجهل ما زاد، فإن علم جملة ما باع ذكره لأهل المعرفة فحزروه بها(ت) يكون بمثله تمرا أو زبيبا، فان لم يتحقق النصاب لم يجب عليه شيء. وفي (الكتاب): اذا باع زيتونا له(٥) او رطبا له تمر أو عنبا له زبيب لزمه الإتيان بزكاته زيتًا وتمرًا وزبيبًا بخلاف اذا باع قبل تناهيه لتعين حق الفقراء بالطيب ها هنا.

قال سند: وصفة الخرص: قال مالك: يخرص نخله ما فيها رطبا، فان كان الحائط جنسا واحدا لا يختلف في الجفاف جمع جملة النخلات وحزركم ينقص حين تتمر؟ وان كان يختلف الماثية واللحم حُزر كل واحد على حدته، وكذلك العنب، ويكون الخارص عدلا عارفا، ويكفي الواحد عند مالك وابن حنبل، لأنه عليه (4)

<sup>1)</sup> الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في الخرص، وابو داود في الزكاة، باب في خرص العنب، والنسائي في الزكاة، باب شراء الصدقة، وابن ماجة في الزكاة عن عتاب بن اسيد، وسنده منقطع بين سعيد بن المسيب، وعتاب، فان الاول لم يسمع من الثاني.

<sup>2)</sup> كذا ولعلها: بما.

<sup>3)</sup> كذا ولعلها : زيتونا له زيت . او رطبا له تمر او عنبا . . .

<sup>4)</sup> رواه ابو داود رقم ٢٦٠٦ وابو عبيد في الأموال ص ٤٨٣ والبيهقي في السنن الكبرى (٤٢٧/٤) واحمد في المسند (١٦٣/٦) وله طرق وشواهد. صح بها.

السلام بعت عبد الله بن رواحة خارصا، ولأنه مجتهد، فيكون حاكيا. والحُكم يكفي فيه الواحد. وذلك هو الفرق بينه وبين المقومين لأنهما يرفعان الى الحاكم، والحكمين في الصيد لتبعهما اختيار المقوم عليه، وفي (الجواهر): اذا اختلف الخُراص أتبع أعلمُهم، فإن استووا أخذ من قول كل واحد منهم جزء من أسهم عددهم كثلاث من ثلاثة، ولا يترك الخارص شيئا، وروى: يترك العرايا والغلة ونحوهما لأنها معروفة، ومهما أتلفت الجائحة فلا ضمان على المالك لفوات الامكان، ولو أتلف الملك ضمن، فلو باع الجميع غرم المكيلة لأنه من ذوات الأمثال، وقيل: يؤخذ من ثمنه. لأنه الموجود بيد الغني، وإذا تبين خطأ الخارص رجع الى ما تبين ان كان عارفا والا بني على الأول، ولا عبرة بما حصل عند الجذاذ، لاتصال حكم الحاكم به، وهو ضعيف، لأن الحاكم اذا قطع بخطأه وجب نقض حكمه، وكذلك قال ابن نافع، وقيل: تلزم الزيادة لكون الخطأ فيها قطعيا بخلاف النقص، واذا خرص خلي بينه وبين اهله ان شاؤ ا تصرفوا وضمنوا الزكاة من حين الحرص، أو تركوا ولم يضمنوا وتؤخذ الزكاة كما وجدوا من الخرص، أو خالفه ان نقص عن النصاب فلا زكاة، لأن هذا هو الأصل، ولا فرق في الخرص بين ما يتمر أو يتزبّب اولا، قال عبد المالك: يخرص ما لا يثمر ولا يتزبّب على حاله، واذا احتيج الى كل ما قلنا لا يخرص قبل كماله، ففي خرصه قولان مبنيان على علة الخرص: هل هي حاجة الأكل أو أوان النخل؟ والعنب يتمر للعصر بخلاف غيرها، قال سند: قال ابن حبيب: يوسع عليهم في الخرص، يترك كُم شيء من رؤس النخيل، واذا قلنا: لا تلزم الزيادة فيستحب الاخراج منها وفاقا، فان كان المتصدق من أهل الجور: قول أشهب: لا يعتد به، وعلى قول أصبغ: إن دفع الزكاة لحاكم الجور يجزيء ويعتد به ها هنا، لأنه ينفد من أثمة الجور ما ينفد من أثمة العدل، والجائحة تسقط الزكاة اذا نقصت عن النصاب، فلو باعها وهي خسة أوسق فاجيحت بأقل من الثلث فالزكاة باقية لأخذه الثمن، وان كانت الثلث فأكثر سقط عن المشتري وسقطت الزكاة عنه، قال ابن القاسم: واذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق، لأن الخارص حاكم، وإذا ادعى الجائحة فعلى القول باعتبار الخرص دون الكيل لا يقبل إلا ببينة لثبوت الزكاة

بحكم الحاكم، وعلى القول باعتبار الكيل: ان كان ثم سبب ظاهر كالجذاذ ونحوه كلف البينة لإمكانها، وان كان أمرا خفيا صدق بغير تبيين ان لم يتهم، والا لم يصدق.

واذا أتُّهم الامام ارباب الزيتون والحب وكل بحفظه، قبال صاحب (النكت): قوله في (الكتاب): اذا خرص أربعة أوسق فوجدت خسة أحب الى ان يخرج، محمول(1) على الوجوب، وروى: إن كان عالما فلا شيء عليه، والا زكي، وقال أبن نافع: يزكى مطلقا وهو القياس، الثاني: في (الكتاب): اذا كان الحائط جنسا أخذ منه وان كان دباء أو أجناسا أخذ من وسطها لقوله(<sup>2)</sup> عليه السلام (فيها سَقَت السَّهَاءُ العُشَر) ويفارق الماشية من وجهين: أحدهما: أن الواجب فيها قيد بالسن فيتقيد بالوسط، وها هنا أطلق فيطلق، الثاني: ان الماشية تساق للفقراء، فلو أخذ الأدني لتعذر سوقه، وها هنا لا بد من حمله، وروى عنه لا بد من الوسط قياساً على الماشية، ولقوله تعالى: ﴿ولا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُتفِقُونَ ﴾ (البقرة: 267) وكذلك ان كان جيدا كله قبل منه الوسط، وقال ابن دينار: اذا اجتمع صنفان أخذ من الأكثر، وروى أشهب: ان كانت ثلاثة أخذ من كل واحد بقسطه، الثالث: قال سند: قال مالك: الزيتون الذي له زيت توخذ الزكاة من زيته، فإن لم يعصره وأراد بيعه فروايتان في ثمنه وحَبه، وكذلك ما يثمر أو يتزبُّب، وقال ابن عبد الحكم: انما عليه عشر حَب الزيتون قياساً على سائر الحبوب، والفرق للمذهب: ان الحبوب انما تؤخذ منها حالة يصلح للإدخار منها ومثلها من الزيتون الزيت، وما لا زيت له يتخرج على العنب والرطب اللذين لا زبيب ولا تمر لها في اخراج الثمن او الحب والتخيير والله أعلم.

<sup>1)</sup> كذا.

تقدم تخریحه.

## البَماسِث انخامِسَ في زكاة النعَم

والأصل فيها قوله تعالى: ﴿ عُدُ مِن أَمْوَاهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتَزَكِّيهِمْ بَهَ ﴾ (التوبة: 103) وفي (الموطأ)(1): ان في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بسم الله الرحمان الرحيم، هذا كتاب الصدقة: في أربع وعشرين من الإبل فدونها(2) الغنم في كل خس شاة، وفيها فوق ذلك الى خس وثلاثين ابنة نخاض، فإن لم تكن ابنة نخاض فابن لبون ذكر، وفيها فوق ذلك الى خس وأربعين ابنة لبون، وفيها فوق ذلك الى ستين: حِقةً طروقة الفحل، وفيها فوق ذلك الى خس وسبعين جذعة، وفيها فوق ذلك الى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فإن زاد على ذلك من الإبل ففي كل اربعين ابنة لبون، وفي كل خسين حِقة، وفي سائمة الغنم اذا بلغت أربعين الى عشرين ومائة شاة، وفيها فوق ذلك الى مائتين شاتان، وفيها فوق ذلك الى ثلاثمائية ثلاث شياه، فها زاد على ذلك من الإبل الله عشرين ومائة شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار كل ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يُفَرَّق بين مجتمع خشية الصدقة، ولما كان من خليطين فانها يترادان (3) بينها بالسوية، وفي الرقة اذا بلغت (خس

<sup>1)</sup> في الزكاة. باب صدقة الماشية.

<sup>2)</sup> في الموطأ، فيا دونها، والكتاب في (الموطأ) كتاب الزكاة. باب صدقة الماشية، ورواه ابو داود كتاب الزكاة. باب زكاة السائمة، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الابل والغنم، وحسنه.

<sup>3)</sup> في الموطأ: يتراجعان.

أواق ربع العُشر) قال صاحب (الاستذكار): معنى ما في كتاب عمر: في كتاب كتبه عليه السلام لعماله فلم يخرجه حتى قبض، وعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض. ثم عمر حتى قبض، ولم يزل الخلفاء يعملون به، وفي (الموطأ)(ا) أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بأدون من ذلك فأبي أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله ولا في في ذلك فيه شيئا حتى ألقاه فاسأله، فتوفي عليه السلام قبل أن يقدِم، فهو يدل على أنه سمع ما أخذ.

(فَائَدَة): يشكل قوله عليه السلام: فابن لبون ذكر، والابن لا يكون الا ذكرا، وكذلك قوله في المواريث: فلأولى رجل ذكر، والرجل لا يكون الا ذكرا، جوابه: أنه أشار الى السبب الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت مخاض بنت سنة الى ابن اللبون ابن سنتين، فكأنه يقول: انما زيدت فضيلة السنة لبعضه وصف الذكورية، وانما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية التي تقي فضيلة السنة لنقيضه وصف الذكورية وانما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية.

وتختص الزكاة عند مالك رحمه الله و(ش) و(ح) ببهيمة الأنعام الأنسية خلافا لابن حنبل في بقر الوحش، لنا: أنها لا تجزىء في الضحايا والهدايا، فلا تجب فيها الزكاة قياساً على الظباء، ولا تجب في غير الأنعام خلافاً لـ (ح)، وفي الخيل اذا كانت ذكورا وإناثا، واختلف قوله: اذا كانت ذكورا أو اناثا، وخير ربها بين إعطاء دينار عن كل وجه فرس أو ربع عشر قيمتها، محتجا بقوله(3) عليه السلام: (الخيلُ السائمةُ في كل فرس دينار) ولأنها تعد للنهاء فتجب فيها الزكاة قياساً على الغنم،

<sup>1)</sup> في الزكاة. باب ما جاء في صدقة البقر.

 <sup>2)</sup> اشارة الى حديث ابن عباس مرفوعا: الحقوا الفرائض بأهلها، فيا بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه في الصحيحين في كتاب الفرائض.

<sup>3)</sup> لم اجده بهذا اللفظ فيها لدي من مصادر، والصحيح المشهور في السنن وغيرها: ليس في الخيل السائمة زكاة، وحديث آخر في الصحيح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ثم وجدته في سنن الدارقطني (126/2) وقال بعده: تفرد به غورك عن جعفر، وهو ضعيف، ومن دونه ضعفاء، قال الحافظ في (التلخيص): اسناده ضعيف جداً.

والجواب عن الأول: منع الصحة، وعن الثاني: النقض بالحمير، ولأنها لا تصلح للضحايا والهدايا فتكون النعمة في مواطن الإجماع أتم، فلا يلحق به صورة النزاع.

وفي (الجواهر) لا يجب الزكاة في المتولد بين الظباء والنعم، وقاله (ش) لأنه يتركب من جنس ما لا يوجب وما يوجب فلا تجب فيه، كالنقد المغشوش، ويقال: كل متركب من نوعين من الحيوان لا يعقب فيكون قاصراً عن موضع الإجماع، وفرق القاضي أبو الحسن بين أن تكون الاناث من الغنم فتجب أو من غيرها فلا تجب، لتبعية الأولاد للأمهات في الملك، فتتبعها في الزكاة، وقيل: تجب مطلقا نظراً لحصول المالية.

والأنعام ثلاثة أنواع: الأول: الغنم، ويتمهد فقهه بإيضاح ما توجب منه الزكاة، وشروط الوجوب، والواجب فيه، فهذه ثلاثة فصول.

الفصل الأول: في السبب الموجب، وفيه فروع أربعة: الأول: في (الكتاب): لا صدقة في الغنم الا في أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، وفي مائة واحدى وعشرين شاتان الى مائتي شاة، وفي مائتين وشاة ثلاث شياه، الى ثلاثمائة فإ زاد، ففي كل مائة شاة. وقال النخعي: اذا بلغت ثلاثمائة ففيها أربع شياه الى أربعمائة ففيها خس شياه، لأنه عليه السلام جعل الثلاثمائة حدا للوقض، والوقص يتعقبه النصاب، وقوله عليه السلام، فها زاد ففي كل مائة شاة، يبطله وينتقض ما ذكره بالمائة والعشرين من الابل، (الثاني): في (الكتاب): اذا كمل النصاب بالولادة قبل عبيء الساعي فيوم زكا خلافاً للأثمة، واتفق الجميع على ان السخال تعد اذا كانت الأمهات نصابا، لنا: ما في (الموطأ)(ا) (ان عمر رضي الله عنه بعث عبد الله (الثقفي مصدقا، فكان يعدّ على الناس السخال، فقالوا له:

<sup>1)</sup> في الزكاة. باب ما جاء فيها يعتد به من السخل في الصدقة، وفي سند الأثر مجهول، هو ابن عبد الله بن سفيان.

<sup>2)</sup> في الموطأ: الغنم.

<sup>3)</sup> في الموطأ ان المبعوث سفيان بن عبد الله الثقفي، وهو الصواب.

أتعد علينا بالسخال، ولا تأخذ منها شيئاً؟ فلما قدم على عمر رضي الله عنه ذكر ذلك له، فقال رضي الله عنه: نعم تعدّ عليهم بالسخلة يجملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخِياره).

(فوائد): الرّبّي بضم الراء وتشديد الباء مقصور، التي تربي ولدها، وهي. من الإبل عائد، وجمعه عود، وجمع الرّبّي ربات، ومن ذوات الحوافر: فريش وجمعها فرش، ومن الادميات: نفساء وجمعها: نفاس ونفساوات، والماخض: الحامل، والمخاض وجمع الطّلق، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجَاءَها المَخَاضُ إلى جِذِع النّخلةِ ﴾ (مريم 23) والأكولة: شاة اللحم التي تسمن لتؤكل، وقال ابن حبيب: التي يكثر أكلها، والغذا بالغين والذال المعجمتين صغار السخال، واحدها غذي، وكأنه من الغذاء لأنها تغتذي بلبن أمها، وهي شديدة الحاجة اليه، ويجوز أن يكون عَبَّر به ها هنا عن ذوي المال تحرزا، ويؤكد ذلك مقابلته جِهَاذه.

(الثالث): في (الكتاب): تؤخذ الصدقة من الغنم المعلوفة والسائمة. وكذلك الابل والبقر خلافاً لـ (ش) و(ح) في المعلوفة، والعوامل، وان لم تكن معلوفة، محتجين بمفهوم قوله (الله عليه السلام: (في سَائِمة الغَنَم اذا بلَغُت أربعينَ الله عشرين ومائِة شَاة) وقوله عليه السلام: (في كُل سَائِمة إبِل في أربعِينَ بنتُ لَبُون)، فخص ذلك بالسائمة وهي التي لا تعلف، وجوابه: أن المفهوم ان قلنا إنه حجة، فالاجماع على انه اذا خرج نخرج الغالب لا يكون حجة، وغالب الأنعام اليوم لا سيها في الحجاز (الله فلا يكون حجة، سلمنا سلامته عن معارض الغلبة. لكن المنطوق مقدم عليه اجماعا، وهو معنى قوله (الله عليه السلام: (في كل أربعين لكن المنطوق مقدم عليه السلام: (في أربع وعشرين فدونها الغنم في كل خس

تقدم تخریجه.

<sup>2)</sup> كذا الأصل، والكلام بدون خبر، ولعل الخبر: التعلف.

تقدم تخریجه.

 <sup>4)</sup> تقدم تخریجه.

شاة) وهو عام بمنطوقه، ويؤكده: أن الزكاة انما وجبت في الأموال النامية شكراً النعمة النباء في الأموال، والعلف يضاعف الجسد، والعمل يضاعف المنافع فيكون هدا من باب مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة، فثبت الحكم في صورة النزاع بطريق الأولى، وانعقد الاجماع على ان كثرة المؤنة لا يؤثر في اسقاط الزكاة، بل في تنقيضها كالشيح والنفح والمعدن مع الركاز.

الرابع: قال ابن القاسم في (الكتاب): تضم أصناف النوع الواحد من الماشية فيضم الضأن الى المعز، والجوامس الى البقر، والبخت الى العراب، وقاله الأثمة، لصدق الاسم في الجميع وتقارب المنفعة، كما جمعت أنواع الثمار، والذهب مع الفضة.

الفصل الثاني في شروط الوجوب: وقد تقدم في النقدين شروط الزكاة من حيث الجملة، وكذلك موانعها، وانما يقع البحث ها هنا عن الشروط الخاصة بهذا الباب، أو ما تدعو الحاجة اليه، وهي ثلاثة: الشرط الاول: الحول، وقد تقدم اشتقاقه، وفيه اربعة فروع: الأول: الأول: في (الكتاب): اذا أبدل ماشية بجنسها بني وي على حولها الا أن تنقص الثانية عن النصاب، وقاله ابن حنبل، أو بغير جنسها لم يبن إلا ان يكون فارا فليأخذ الساعي منه زكاة ما أعطي وان كانت زكاة الذي اخذ افضل، قال سند: وروى ابن وهب: يبني في غير الجنس سداً لذريعة الفرار، وقال الأثمة برواية ابن القاسم، ومنع (ش) و (ح) البناء في الجنس وغيره في النقدين والمواشي.

(تمهيد): لما قال(ف) عليه السلام (لا زكاة في مال حتى يحولَ عليه الحول) قال (ش): المال الأول لم يحل عليه الحول فلا زكاة، ولأنها لا يلفقه النصاب منها،

<sup>1)</sup> هنا انتهى السقط الذي في نسخة (ي) فنعود الى المقابلة بالنسختين (ي) و(د).

<sup>2)</sup> في (ي): يبني.

<sup>3)</sup> تقدم تخريجه. وقد رجح الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام) وقفه وحسن اسناده.

فلا يقوم أحدهما مقام الآخر، قلنا: الحديث معناه: أنه عليه السلام اشار الى الجميع بوصف المالية فقال: لا زكاة في مال، ولم يقل في بقر أو غنم، فاعتبر ما هو مال، الذي هو معنى مشترك، واعرض عن الخصوصيات، ولقد ادرك (ح) هذا المعنى وبالغ فيه حتى جمع النصاب من النقدين بالقيمة، لكنه ورد عليه بعض النصاب الذي قيمتُه نصاب من غير صنفه فلا زكاة فيه اجماعا، فلا يستقل اعتبار المالية كيف كانت، وأعرض (ش) عن هذا المعنى اعراضا كليا اعتمادا على ظواهر الألفاظ ان سلمت له، وتوسط مالك رحمه الله بين الموقفين طريقة مثلًى فانزل النقدين منزلة المواشى، لأنها أصول الأموال، والجنس منزلة جنسه لحصول التماثل والتقارب بخلاف غير الجنس لفرط التباين، قال سند: واذا فرعْنا على البناء في غير الجنس فزكى زرعا ثم ابتاع به غنها بعد شهر، فقال سحنون: لا يبنى لأن الأول من الأموال الحُولية، وقال عبد الملك: يبني كغير ١١٠ الجنس من الماشية عليها. فقال عبد الملك: فسواء باع ماشية بماشية، أو بشمن وأُخَذُ (2) فيه خلافها، ورواه ابن وهب عن مالك سداً للذريعة، فإن أخذ بالثمن من جنس ما باع استقبل حولا عند مالك ببقاء التهمة خلافا لعبد الملك، وروي عن مالك عدم البناء في الجنس وغيره، واذا قلنا بالبناء في غير الجنس(٥) فيخير الساعي فيها، وفي (الجواهر): اذا أبدل ما دون النصاب بأَحَدِ النقدين وليست للتجارة انقطع الحول، واذا أبدل الماشية بغير جنسها فعلى القول البناء على القول به) ولو تخلل بين الماشيتين عين ولم تكن الأولى للتجارة استقبل بالثانية حولاً في رواية ابن القاسم، وروى مطرف البناء على الأول، وأما الفارُّ فيبنى على كل حال، ولو استهلكت ماشيته فأخذ بدلا عن القيمة ماشية، ففي جعله من

<sup>1)</sup> في (ي): في غير.

<sup>2)</sup> في (ي): واحد، وهو تصحيف

ني (د): بالبناء في الجنس، وهو تحريف.

ما بين القوسين ساقط من (د).

بدل الماشية بالماشية او باب تخلل العين قولان، سببهها: أن من خير بين شيئين فاختار أحدهما، هل يعد كالمنتقل أم لا؟ وفي هذه القاعدة للأصحاب قولان.

الثانى: في (الكتاب): اذا أفاد ماشية ثم أفَادَ من جنسها ضمه اليها، خلافاً لـ (ش) قبل الحول أو بعده، قبل قدوم الساعي ان كانت الأولى نصابا بنفسها. والا استقبل بالجميع حولًا من يوم أفاد الثانية من غير الجنس، فكلُّ على حوله اجماعا، لنا في الجنس على (ش): ان الجنس يُضَمُّ الى جنسه في النصاب الذي هو السبب فأولى ان يضم في الحول الذي هو شرط، ووافقنا (ح)، قال سند: ولا فرق في الضم بين موضع فيه سعاة أم لا، والفرق بين الماشية في ضم الثانية الى الأولى بخلاف النقدين، من ثلاثة أوجه: احدها: أن النصاب يتغير بضم الثانية ويتغير الصنف المأخوذ في جنسه كالانتقال ( (من الغنم في الإبل الى بنت مخاض في سبنه كالانتقال)(1) الى بنت لبون عن بنت مخاض بخلاف العين في ذلك كله، وثانيها: أن الماشية لها(2) اوقاص غير معتبرة فجاز أن يكون الضم فيها، وثالثها: تكلف السعاة بسبب تعدد الأحوال، اذا لم تضم الثانية بخلاف النقدين، ولو كانت الماشية الأولى نصابا فنقصت قبل حولها ضمها الى الثانية ولو زكاها غيره ثم باعها له، ضمها وزكاها الساعي، وكذلك لو ورثوها(<sup>3)</sup> بعد التزكية. الثالث: اذا باع دون النصاب مِن الماشية بعد الحول لم يزد الثمن، لأن الأصل تجب فيه الزكاة الا ان يكون للتجارة كما تقدّم في التجارة. قال سند: وروي عن مالك: يزكى ثمن دون النصاب، وقال عبد اللك: وكذلك لو أبدله بنصاب من جنسه او غير جنسه كالذهب مع الفضة والربح مع الأصل، الرابع: في (الكتاب): اذا غصبت الماشية فردت بعد أعوام، قال ابن القاسم: يزكي لعام واحد، وقال أيضا: لكل عام الا ان تكون السعاة زكتها فتجزئه كها لو كانت نخلات، قال سند: قيل: اختلاف قول ابن القاسم على الخلاف في رد الغلات، فاذا قلنا: لا يردها

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط (ي)

<sup>2)</sup> في (د): ان للماشية اوقاصا

<sup>3)</sup> في (ي): لو ورثوا

الغاصب لا يزكيها لعَدَم انتفاع ربها بها، ويجرى فيها الخلاف الذي في العين المغصوبة، قال سند: فهذا فيه نظر لأن أولادها ترد معها وهو يا ثل عدم تزكيتها تزكي لخروجها(١) عن يده وتصرفه فتزكى لعام واحد كعروض التجارة، ووجه التزكية لكل عام: تعلق الزكاة بعينها كها لو كانت نخلا. وسرقت ثمارها، والفُرق بينَها وبين الماشية يأخذها العدو ثم تقع في المغنم تزكي لعام واحد: حصول شبيه الملك للعدو ولأنه لو أسلم ثبتت له، فلو ظلت له الماشية من غير غصب ثم وجدت بعد أعوام زكاها عند ابن القاسم لماضى السنين، والفرق، أنها مضمونة في الغصب والمنافع للغاصب. وذلك يشبه الملك، فاذا قلنا: تزكي لكل عام فلا يضمن الغاصب ما أخذه السعاة، إن اخذوا من عينها، فإن أعطى الغاصب (2) من عنده أو كانت خسا من الابل، فإن قلنا: بالإجزاء (3) لم يضمن والا ضمن، وحيث قلنا بالإجزاء فلا يضر عدم نيته كما لو امتنع، فاذا أخلطها(٩) الغاصب بغيرها لم يزك زكاة الخلطاء(٥) لعدم رضا ربها بذلك، كما لو خلط الرعاء المواشى بغير رضا أربابها، واذا ردها الغاصب ولم يكن الساعى يمر بها زكاها لما مضى على ما يجدها الا ما نقصته الزكاة كالذي يغيب عنه الساعى لا كالفارّ، ولأن ربها لم يكن متعديا، فإن غَصَب بعض الماشية وبقي في يده دون النصاب فلا يزكيه (الساعي، فاذا عادت زكى الجميع لماضي السنين على ظاهر المذهب، وعلى القول بتزكية المغصوب لعام واحد، يزكى الجميع لعام واحد، فلو غصب له أربعون من ثمانين ضمن الغاصب ما يؤخذ الله عنها لأنها وقَص دون الساعي، لأنه حاكم معذور، فلو ردت الماشية بالعيب قبل مجىء الساعى استقبل الباثع حولا لانقطاع ملكه، فإن زكاها المشترى ثم ردها لم يضمن كالغاصب، قاله سحنون، قال سند: وفيه نظر، لأن ثواب الزكاة له بخلاف الغاصب.

<sup>1)</sup> في (ي). لزوجها، وهو تصحيف

<sup>2)</sup> في (ي): للغاصب

<sup>3)</sup> في (ي): بالاجزاء يضمن، وهو تحريف

<sup>4)</sup> في (ي): خلطها

<sup>5)</sup> في (ي): الخلطة

ر) في (ي): فلا يزاك 6) في (ي): فلا يزاك

<sup>7)</sup> في (ي): ويؤجل منها

الشرط الثاني: عبيء الساعي، واكثر الأصحاب على انه شرط في الوجوب، لا في الضمان، قال سند: قال عبد الوهاب وغيره من أثمتنا و (ش): هو من شروط الوجوب، وعند (ح) هو من شروط الضمان فقط، وهو حقيقة المذهب نعوله في (الكتاب): اذا باع ماشيته بعد الحول قبل عبيء الساعي لا أرى عليه الشاة التي كانت وجبت عليه إلا ان يكون فارا فعليه الشاة التي كانت وجبت، فجعلها واجبة في الصورتين قبل عبيء الساعي، ولهذا لو غاب سِنين ثم جاء أخذ لماضي السنين، فحقيقة الوجوب(أ) تترتب على النصاب والحول واستمراره(أ) للضي السنين، فحقيقة الوجوب(أ) تترتب على النصاب والحول واستمراره(أ) (ويكون(أ) الساعي كالخلطة يخفف تارةً ويثقل اخرى، قال صاحب (الجواهر): والمشهور): لمجيء الساعي، ولا يمنع الملك من التصرف المباح: انه شرط في الوجوب، لأن الأثمة لما امتنعوا من بعث السعاة ست سنين وانقضت بعثوا السعاة فزكوا ما وجدوا على حاله والله أعلم.

فروع عشرة: الأول: في (الكتاب): والسنة ان بيعت السعاة طلوع الثريا استقبال الصيف، وقال (ش): يخرجون قبل المحرم لتحصيل الصدقة فيأخذ الفقراء أول الحول ما يكفيهم لتمام الحول، ولقول عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم. ولأن ربطه بالثريا يؤدي الى زيادة في الحول لزيادة السنة السمسية على القمرية، والجواب عن الأول: أن المقصود سد الخلة، وهو لا يختلف عن الثاني: أنه محمول على النقدين، فإن الدين مختص اسقاطه بها. وعن الثالث: أن ذلك مغتفر لأجل ان الماشية في زمن الشتاء تكتفي بالحشيش عن الماء، فإذا أقبل الصيف اجتمعت عند المياه فلا يتكلف السعاة كثرة الحركة، ولأنه عمل المدينة، قال سند: ويخرجون للزرع والثمار عند كمالها، قال مالك، وعلى السعاة: أن يأتوا أرباب الماشية ولا يبعثون اليهم، فإن كانوا بعيدين عن المياه: قال مالك: يحملون ما عليهم الى المدينة، او ينفقون على القيمة للضرورة إذا لم يكن بموضعهم مستحق.

<sup>1)</sup> في (ي): المذهب

<sup>2)</sup> في (ي): واشتراره

<sup>3)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د)

ولا يجب على الساعى الدعاء لمن اخذ منه الصدقة خلافا لداود. واستحبه (ش) لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِن أَمْوَالِهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِم﴾ (التوبة: 103) اي ادع لهم، لنا: أنهِ عليه السلام والخلفاء لم يكونوا يأمرون بذلك السعاة، بل ذلك خاص به عليه السلام لقوله تعالى: ﴿إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنَّ لَمُمْ) (التوبة: 104) فهذا سبب الأمر بذلك، الثاني، في (الكتاب): اذا استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعي وهي اربعون، فأخذ قيمتها دراهم زكاها مكانها (1)، لأن حولها قد تقدم، وإن أخذ بالقيمة ابلًا أو بقراً استقبل الحول، وإن أخذ غنها في مثلها الزكاة فلا زكاة عليه، ولابن القاسم أيضا: ان عليه الزكاة كالمبادلة فان كانت أقل من اربعين فلا شيء عليه، قال سند: ان كان مديراً ضم الثمن الى مال الادارة الذي كان ثمن الغنم منه، ويُزكي على حوله، وان كان محتكراً زَكِّي القيمة، فان كانت الغنم للادارة وأخذ بالقيمة عرضاً فلا زكاة، وكذلك البيع، وإن أخذ في قيمتها ماشية من غير جنسها دون النصاب فلا شيء عليه، أو نصابا فيختلف فيه، قال صاحب (النكت): يحتمل ان يكون الخلاف اذا كانت أعيان الغنم قائمة لم تفت بما أخذت(<sup>2)</sup> فيها إذْ له نرك القيمة. أما لو تلفت أعيانها لم يجز خلاف لِتعذر أخذ الغنم الآن، وأخذ(ن غيرها مال حادث يستقبل به حولًا. ولو لم يثبت الاستهلاك لزكاها، ووافقه صاحب (المقدمات)() وزاد: لو كانت قائمة بيد الغاصب لم تفت بوجه من وجوه الفوت لزكاها على حول الأولى لإتمامه بِبَيْع غنم بغنم، الثالث: في (الكتاب): من ورث غنما أو اشتراها للقنية، ثم باعها: بعد الحول قبل مجيء الساعي استقبل بالثمن حولا بعد القبض، الا أن يبيعها فراراً فلتلزمه زكاة الماشية، ثم قال بعد ذلك: يزكي الثمن الآن لأن العين أصل سائر المملوكات ولا يكون لها مالية الابها، فاذا أبدلها بأصلها بقيت على حكم الزكاة، وجه الأول: أن القنية تُبطل حكم النقدين فيستقبل الحول، قال

<sup>1)</sup> في (ي): مكانه.

<sup>2)</sup> في (ي): احدث فيها

<sup>3)</sup> في (د): يوخذ

<sup>4) (332/1)</sup> والنص فيهما ينتهي الى: حول الاولى بلا اختلاف لأن ذلك كالمبادلة سواء.

سند: اما الفار بالبيع فآثم(")، ولا تسقط زكاتها ان كان ذلك بعدالحول، وروى عن مالك: يزكى الثمن وتسقط الزكاة(2) من الماشية. اما قبل الحول فها تقوى فيه التهمة: فقال ملك وابن حنبل: يؤخذ بزكاة ما باع معاقبة له بنقيض قصده كا راث، وقال (ش): لا زكاة عليه، لأن الحول شرط. وان باع غير فارّ صح البيع عند مالك و (ح) وابن حنبل خلافا لـ(ش) محتجاً بأن الزكاة ان تعلقت بالمعينَ بطل البيع لتفريق الصدقة(3)، أو بالذمة فها يقابلها من الماشية رهن بها، وبيع الرهن لا يجوز، وجوابه: ان تعلقها بالعين (4) تعلق الجناية بالعبُّد الجاني، وهو يجوز بيعه(٥)، أو تعلق الدين بالتزكية، وبيع الوارث جائز، فلو باع بثمن ثم استقال استقبل بالثمن حولًا على ظاهر رواية ابن القاسم في (الموازية) لأن الملك انقطع ثم رجع، فلو غاب الساعي سنين(6) فباعها قبل مجيئه زكي الثمن مكانه عند ابن القاسم لعام واحد، نظراً لأن له أصل الله ولم يقبضه الا الآن، وعند ابن المواز: لجميع السنين لأن الساعي ليس شرطا في الوجوب، وعند أشهب: يستقبل حولا لأن البيع قطع حكمها، فإن كانت لِلتجارة: قال أشهب: يزكيها لعام واحد لعدم (8) استقرار الوجوب لعدم (9) مجيء الساعي، وعروض التجارة اذا بيعت زكيت لعام واحد، وقال ابن المواز: ان كانت يوم البيع أربعا وأربعين فأكثر، والثمن عشرون ديناراً زكى الثمن لكل سنة ربع عشر الا ما نقصته الزكاة نظراً لإصابته في الأموال(١٥١) فان كانت ثلاثا وأربعين، زكى لأربع سنين، أو لاثنين وأربعين فلثلاث

<sup>1)</sup> في (ي): فاتم، وفي (د): ما لم دون نقط.

<sup>2)</sup> في (ي): وتسقط زكاة الماشية.

<sup>3)</sup> في (ي): الصفة.

<sup>4)</sup> سبق آنفا انها: المعين.

<sup>5)</sup> في (ي): نفعه.

<sup>6)</sup> في (ي): سنتين.

<sup>7)</sup> كذا.

<sup>8)</sup> في (ي): لعذر، وهو تصحيف.

<sup>9)</sup> في (ي)؛ بعذر، وهو تصحيف.

<sup>10)</sup> في (ي): الأحوال.

سنين، الا ان ينقص الثمن عن عشرين، نظراً لعدم اشتراط الساعى، والواجب شاة، وهو ربع العشر، فإن باع قبل الحول أقل من أربعين بعشرين ديناراً أو بقيت ستة وأربعون: قال مالك: إن كانت للتجارة زكى العشرين لحول ما ابتاعها به، ويزكى رقاب الماشية لحول شرائها. الرابع: في (الكتاب): ما نقص من الماشية بعد نزول الساعي، وقبل العدة، لا يعتبر (١) به، ويتغير بسببه الواجب، لأن التمكن (2) من الأداء انما يحصل بالعدد، وما هلك قبل التمكن لا يعتد به، قال سند: وكذلك اذا ولدت قبل عدتها وهل يستقر الوجوب بعده ومحاسبته، أو حتى يعين الزكاة؟ قال مالك: اذا سأله فأخبره بمائتيُّ شاة، فقال: غدا نأخذ منها شاتين فولدت واحدة، أو كانت ماثتين وشاة فماتت واحدة تغير الواجب وزكى عدة ما يجد (3) غدا، وتصديقه له وعده سواء، وقيل: يستقر الوجوب بالعدد (4) والمحاسبة، ومنشأ الخلاف: أن الساعي حاكم، وحكمه: تعيينه للواجب، أو عده حكم، وتعيينه تنفيذ، فلو كان الواجب من غير الجنس كالغنم في الإبل تعين الواجب وإن هَلَك بعض الواجب فيه قبل أن يصبح من الغد، وقاله (ش): لتعلق الوجوب في غير الجنس بالذمة لا بالعين، بخلاف الجنس، ولو مر به فوجد غنمه أقل من أربعين فجاوزه ثم رجع اليه وقد صارت أربعين: قال مالك: لا يزكيها لأن السنة أن الساعي لا يمر في العام الا مرة واحدة، وقال ابن عبد الحكم: يزكيها لكمال السبب، الخامس: في (الكتاب): اذا قال الساعي: أفدت غنمي في (5 شهر صدقة، الا أن يظهر كذبه، وإذا كان الامام عدلاً فلا يخرج أحد زكاة ماشيته قبل الساعي، فان أتى فقال له: أديت زكاة ماشيتي، لم يقبل قوله، وان كان الامام غير عدل فليضعها مواضعها إن قدر على إخفاء ماشيته عنه، فإن لم يقدر أجزأه ما أخذ، قال سند: اما تصديقه له فلأنه أمين، والزكاة مواساة، قال مالك: وقد

<sup>1)</sup> في (ي): يمكن ان تقرأ: لا يعتد به.

<sup>2)</sup> في (ي): لأن المكن، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (ي): يجب.

<sup>4)</sup> في (ي): بالغد.

<sup>5)</sup> في (ي): عند.

أخطأ من يحلف الناس، وهو محمول على من لم يعرف بمنعها، وقال الشافعية: تعرض اليمين عليه استحبابا فان حلف والا لم يلزمه شيء، وقسم عبد الوهاب الناس ثلاثة أقسام: معروف بالديانة فلا يطالب ولا يحلف، ومعروف بمنع الزكاة يطالب ولا يحلف، ومعروف بالفسوق مجهول الحال في الزكاة فيحلف، وفيه خلاف، وأمَّا عَدمُ الإجزاء قبل السَّاعي فلعدم الوجوب قبله، أو لأنه كدفع مال السفيه له: بغير اذن وليه، وقاله (ح) خلافاً لـ(ش) فإن تأخر عنه الساعي، قال ملك: ينتظره فإن كان لا يمر به الساعى: قال سحنون: يزكى بعد حول الله من مرور الساعي على الناس، ويتحرى أقرب السعاة اليه كتضحية مَن لا إمام لهم، فلو كان بأرض الحرب ولم يجد فقيراً من المسلمين يؤخر(2)زكاة العين حتى يجد المسلمين أو يمكنه بعثها ولا يضمن في الماشية. كمن تخلف عنه الساعي، فان خلص بها زكى لماضى السنين الا ما نقصته الزكاة، لأن الساعى كالنائب، فاذا تعذر تعين اعتبار الأصل، وأما إزواء(٥) الزكاة عن أئمة الجور فاستحسنه مالك خلافا لبعض الشافعية، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفَّقَراءِ وَالْمَسَاكِين وَالعَامِلِينَ عَلَيْها﴾ (التربة: 60) الآية، فيفعل ذلك ما أمكن، حجتهم قوله عليه السلام (4): (سَتكون بَعدي أمور تنكرونها: فقالوا: ما نصنع؟ قال: ادوا حقهم واسألوا الله حقكم) والأحاديث في هذا كثيرة. وجوابها: أنها محمولة على المخالفة، أما اذا خفي ذلك فهو محل النزاع، فلو أمكنه اخفاؤها فدفعها للساعي؛ قال ملك: لا يجزئه لتعديه على الفقراء، وقال أصبغ: تجزئه لأنها تجزىء مع الإكراه، فلو لا أن يده يد المساكين لما أجزأ كالإكراه للمديون(٥) على دفع الدين لغير ربه، وأما إجزاؤه مع

<sup>1)</sup> في (د): الحول.

<sup>2)</sup> زيادة من (ي).

<sup>3)</sup> في (ي): اردا، والمراد: ابعادها.

<sup>4)</sup> رواه البخاري في الفتن. باب قول النبي ﷺ سترون بعدي امورا تنكرونها الخ. ومسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول، فالأول: عن عبد الله بن زيد.

<sup>5)</sup> في (ي): للمديان.

الإكراه فقاله ملك كما تقدم، وقال ابن القاسم: إن وضعوها موضعها أجزأته(١) الصدقة وعوضها، وإلا فلا تجزئه طوعا ولا كرها الصدقة ولا عوضها، لأن النيابة الشرعية تبطل بعدم(2) العدالة. والأصل ايصال الحق الى مستحقه، وقال أصبغ: الناس على خلافه، لأن الوكيل الفاسق يحصل الابراء(٥) بالدفع اليه، وإن لم يوصل الحق لمستحقه، والامام وكيل من جهة الشرع لرب المال في الأخذ للفقراء، السادس: في (الكتاب): اذا هرب بماشيته ثم زادت بعد سنين، ثُم أبي الساعي زكى عن كل عام ما فيه، وغير الهارب اذا تأخر عنه الساعى سنين ثم اتى زكّى ما وجده لماضي السنين، الا ان ينقص عن النصاب، لأن الأول ضامن للزكاة لو هلكتْ بخلاف الثاني، وفي (الجواهر): اذا زكى لماضي السنين بدأ بالسنة الأولى ثم ما يليها حتى ينقص(4) الواجب أو يسقط، وقيل: قول (الكتاب) محمول على من لم يدع ان ماشيته كانت في بعض السنين دون ذلك، قال: وقال غيره: ذلك بعيد<sup>(6)</sup>. ووافق الأئمة في الهارب، قال سند: قيل: يزكى الهارب لماضي السنين ما وجد في يده، ولا يكون أسعد حالا ممّن غاب عنه الساعي. وجوابه: أنه أسعد بسبب انتقال الزكاة بالتعدي الى ذمته، وما في الذمة لا يتغير الا بسبب طار 6 فلو أقر بأربعين ثلاث سنين فصارت في الرابعة ألفا، قال ملك وابن القاسم: عليه شاة لثلاث سنين (لنقصانها ٥٠) عن النصاب بعد شاة. وتسع سنين لهذه السنة، وقال سحنون: عليه ثلاث شياه لثلاث سنين) وعشر شياه لهذه السنة لأنه ضامن للزكاة في ذمته بتعدّيه، فانتقلت عن الماشية، وعلى قول أشهب: يزكي الألف لماضي السنين، واما الذي تأخر عنه الساعي، وكان ماله أول السنين دون النصاب، وكمل عند مجيئه، فلا يأخذه الا بشاة، ولو زاد عن النصاب، تغليباً للأصل، وقال

<sup>1)</sup> في (ي): اجرته.

<sup>2)</sup> في (ي): تقدم.

<sup>3)</sup> في (ي): الأبر.

<sup>4)</sup> في (ي): يقبض.

<sup>5)</sup> في (ي): يفيد، وهو تصحيف.

<sup>6)</sup> كذا في الأصلين، ويريد: طارىء.

<sup>7)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

أشهب: لماضى السنين كما يزكى النصب(1) المتكررة عند مجيئه وان كانت معدومة قبل ذلك، ووافق أشهب اذا كملت بفائدة عن الولادة، والفرق له: أنها لا تُضم الا الى نصاب بخلاف الولادة. والفرق لمالك: أنه اذا تقدم نصاب أمكن البناء عليه بخلاف اذا لم يتقدم، أما اذا كان أصل المال نصابا، وزاد آخِر السنين: فقال سحنون: يزكي عن كل سنة ما فيها خلافا لما في (الكتاب)، لأنه لا يلزم الملاك ما استهلكوه، فأولى أن لا يلزمهم ما ليس عندهم بطريق الأولى، فلو كانت نصابا أول سنة، ثم نقص، ثم رجع بولادة أو مُبَادلَةٍ توجب البناء على الحول الأول، اتصل(2) الحكم بما مضى أو بفائدة بطل حكم ما مضى من الحول، فلو كان النصاب لا يصلح لأخذ الزكاة منه كالتيوس(٥)، قال ملك: عليه شاة واحدة لجملة السنين بخلاف الخمس من الابل، لأن الأصل تعلق الزكاة بالعين، حتى لو اتفق الساعى معه على تيس جاز، والواجب في الابل في الذمة فيتكرر لكل عام، وقال عبد الملك: يزكي لكل عام كالإبل. السابع: في (الكتاب): اذا غاب عن خس من الإبل خس سنين، زكى لكل عام لِتعلق الزكاة بالذمة دون العين، أو عن خس وعشرين بنت(4) مخاض للسنة الأولى فينتقص(5) عن نصاب الأولى فيأخذ الغنم لباقى السنين، او عشرين ومائة بعشر حِقاق، او أحد وتسعون(6) فحقتان وثمان بنات لبون، قال سند: فلو تلف من الخمس والعشرين بعير قبل مجيء الساعي لم يزك إلا بالغنم، لأن الوجوب او الضمان انما يتقرّر في السنة الأولى بمجيئه، الثامن: في (الكتاب): من مات بعد الحول قبل مجيء الساعى لم يلزِّمه ولا ورثته شيء الا بعد حول، وقاله (ح) والورثة كالخلطاء يشترط في حصَّة كل واحد نصاب، فإن أقتسموا فعلي كل واحد منهم ما يلزمه، لأن مجيء الساعي شرط في

<sup>1)</sup> في (ي): النصاب، وهو خطأ.

<sup>2)</sup> في (د): واتصل.

<sup>3)</sup> في (ي): كالتيرس وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> في (ي): فبنت.

<sup>5)</sup> في (ي): منقض.

<sup>6)</sup> في (ي) : وعشرون . وهو سبق قلم .

الوجوب، قال سند: لأنه لو دفع الى المساكين قبله لم يجزه، ووجب الدفع للساعي، ولو نقص النصاب أو هلك بعد الحول أو قبله، فلا زكاة، بخلاف بعد مجيئه، فصار كالحول، والفرق بين الماشية والثمر والزرع يموت ربهما قبل طيبهما: أن شركة المساكين فيها أظهر، بدليل الأخذ من الردىء ومن الجيد، وفي الماشية الوسط، والواجب لا يتغير بتغير المال، فكذلك اذا مات بعد طيبها زكيا. ولو عزل زكاتهما أخرجها بعد تلفها بخلاف الماشية اذا قدم الساعى بعد التلف لا يأخذها، ولو تلفت زكاتها لم يعدها، بخلاف الماشية اذا تلفت قبل الساعي، وقال (ش): يبني على حول الميّت لحصول الحول قبل الموت. فلو مر الساعي بالوارث بعد بعض حول تركه للحول الثاني، قاله ملك في (الكتاب): وقال الشافعية: يوصى بقبضها عند كمال حولها، ويصرفها، وهو خلاف المعهود من السلف، فان كل شهر تتجدد فيه كمالات أحوال، ولم يكن السعاة تتحدث في ذلك، بل كانوا يقتضون مرة في كل عام، التاسع: قال سند: قال مالك: وله ان يبيع ويربح بعد الحول قبل مجيء الساعي، وان نقص زكاتها، الا أن يفعله فرارا، فيلزمه ما فر منه، وان عَزل ضحايا فإن أشهد عليها فلا زكاة، وان وجدها الساعي حية ولم يشهد، زكاها، قال محمد: يريد: أشهد لفلان كذا، لفلان كذا. العاشر: في (البيان) قال ابن القاسم: لا يبعث السعاة في السنة الشديدة الجدب مرتين ليلا0 يأخذوا للمساكين مالاً ينتفعون به، ثم يأخذون في العام القابل لِعامين، ويزكون ما يجدون(2)، قال صاحب (البيان): روى أصبغ: يخرجون مطلقا. لأن تأخيرها ضرر بالملاك، وهو أظهر.

الشرط الثالث، وفي (الجواهر): التمكن مطالبة (أن الساعي دون قدرة رب الماشية على ايصالها اليه، فلو أخر الزكاة مع الامكان أتم، وان تلف النصاب قبل المتمكن فلا زكاة على المشهور، وقيل: يزكي ما بقي ان كان دون النصاب، نظراً

<sup>1) (</sup>مرتين زيادة من (د).

عنا من اصل مراكش المرموز له بـ (ي) صفحتان، فكانت المقابلة على اصل القاهرة المرموز له بـ (د)، وهو كثير التصحيف والتحريف والنقص فليعلم.

<sup>3)</sup> كذا.

الى أن الفُقراء كالشركاء فيزكي إذ الزكاة متعلقة بالذمة بشرط التمكن، فلو اشترى ماشية وحال الحول قبل قبضها زكاها.

الفصل الثالث في الواجب في الماشية، وفي (الجواهر): اختلف في صفة الشاة المأخوذة في الإبل والغنم، فقال ابن القاسم: يؤخذ الجذع والجذعة والثني والثنية، والضأن والمعز في ذلك سواء، وقال (ح): الثني والثنية سواء، وقاله (ش): إن كانت الغنم كلها ذكورا، والا فلا يؤخذ الا انثى، قال ابن القصار: الواجب عندنا: الاناث، وجه الإجزاء: «قوله عليه السلام: (في اربعين(١) شاة شاة) ولم يخصص، وقياسا على الضحايا والهدايا، ولأن ذكور الضأن أطيب لحما واكثر ثمنا فعادل بذلك لبن الأنثى وسلمها، وفي (الكتاب): الجذع من الضأن والمعز في الزكاة سواء، ويؤخذ الثني من الضأن ذكرا كان او أنثى، ولا يؤخذ الثني من المعز الأنثى لأن الذكر ثلاثي ، ويحسب على رب المال : التيس والعمياء والمريضة والهرمة والسخلة والعرجاء ، فيان كانت الغنم كلها من ذلك ليزم ربها الإتيان بما عليه لأنه الواجب، وكذلك اذا كانت عجاجيل أو فصلاناً، واذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العَوَراَّ والتيس أو نحو ذلك أخذه، لأنه حاكم يجب عليه ان ينظر بالمصلحة، ولا يأخذ من الصغار شيئا، لقول عمر المتقدم، واذا كانت ربي كلها أو ماخِضاً أو أكولة أو فُحولا لم يكن للمصدق الأخذ منها، ويأتي ربها بالجذع والثنية، ولا يأخذ ما تحت الجذع، وان رضى رب المال الماشية(2) بما فوق الثني أخذه، قال سند: قال عبد الملك: اذا لم يجد جذعة ولا ثنية أخذ الرُّبِّي والمواخض زادت العورا(٥) فيأخذ بما وجد قياساً على الثمار، وقول عمر محمول على الغالب، لنا: ما في الصحيحين قال(4) عليه السلام لمعاذ لما بعثه الى اليمن: (أتَّق كَرَائَمَ أَمُوالِهُمْ وأتَّق دَعوةَ المظلوم، فإنها لَيس بَينَها وبين الله حِجابٌ).

<sup>1)</sup> تقدم تخریجه.

<sup>2)</sup> كذا.

<sup>3)</sup> كذا، ولعلها: وذات العور.

<sup>4)</sup> بعض حديث رواه البخاري في الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم اموال الناس في الصدقة، وغيره من الإبواب ورواه مسلم في الإيمان، باب الدعاء بين الشهادتين وشرائع الإسلام، وغيرهما عن عبد الله بن عباس.

وفي (الجواهر: أسباب النقص أربعة: المرض والصغر والعيب والذكورة، قال القاضي أبو الحسن: لا يأخذ المصدق ذات العيب وان كانت قيمتها أكثر خلافاً لما في (الكتاب).

فوائد: ذات العُورَ، أي ذات العيب والتيس دون الفحل، وهو عيب بخلاف الفحل، قال الأزهري: أول ما يولد الواحد من الغنم يسمى سخلة ذكرا كان أو انثى ضأنا أو معزا، ثم بهمة للذكر والأنثى وجمعها بُهم، فاذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه، فأولاد المعز حِقاق بالكسر،الواحد جفر، فاذا رعى وقوى فهو عريض بالعين المهملة وعتود، وجمعها عرضان وعتدان، وهو في ذلك كله جَدّى بفتح الجيم وسكون الدال، والأنثى عَناق، وجمعها: عنوق جاء على غير قياس، ما لم يأت الحول بالذكر(أ) تيسوالأنثى عنز، ثم يجذع في السنة الثانية، فالذكر جذع والأنثى جذعة، ثم يثنى في السنة الثانية فالذكر ثني والأنثى ثنية، ورباعي في الرابعة، وسدس في الخامسة، وضالع في السادسة، وليس له بعد ذلك اسم، قال: وقال ابن الأعرابي: الجذع من الضأن اذا كان بين الشاتين لستة أشهر، وبين الهرمين يجدع لثمانية أشهر، وقال يحي بن آدم: انما يجزىء الجذع من الضأن دون المعز. لأنه يُنزُو فَيلقح، والمعز لا تلقح حتى تثني، ووافقه أبو الطاهر على ذلك، وقال الأصمعي: يجذع المعز لستة والضأن لثمانية أشهر وتسعة، قال سند: قال ابن حبيب: الثني هو الذي طرح ثنيته له سنتان، ودخل في الثالثة من الضأن والمعز، وروي عن الأصمعي: الجذع ابن سنة من الضأن والمعز، وقيل: ما له ستة أشهر، وقيل: عشرة، وفي (الجواهر): التحاكم في هذا الى أهل اللغة، والأشهر ان الجذع ابن سنة، وقال غيره: سمي جذعا لسقوط أسنانه، ويروى النهي عن أخذ حُرزات الناس وهي خيار أموالهم التي يجزونها(2) في نفوسهم.

فرعان الأول: في (الكتاب): المأخوذ يختص بغير الأوقاص، والوقص لا شيء فيه، وهو بين الفريضتين في جميع الماشية.

كذا ولعلها: فاذا جاء الحول فالذكر.

<sup>2)</sup> كذا.

فائدة، في (التنبيهات): الوقص بفتح الواو: ما لا زكاة فيه مما بين الفريضتين في الزكاة، وجمعه: أوقاص، وقال أبو عمران: هو ما وجبت فيه الغنم كالخمس من الإبل الى العشرين، وقيل: هو في البقر خاصة، قال سند: الجمهور على تسكين القاف، وقيل: يفتح، لأن جمعه أوقاص كَجَمَل وأجمال وجَبَل وأجبال، ولو كانت ساكنة لجمع على أفعل مثل فلس وأفلس وأكلب، ولا حجة فيه، لأنهم قالوا: حول وأحوال وقول وأقوال، وكبر وأكبار، قال الجوهري: وقص العُنق كَسَرها ووقصت به راحلته وبفتح القاف قصرا العُنق، وواحد الأوقاص في الصدقة بين الفريضتين، وكذلك الشنق، وقيل: الوقص في البقر، والشنق في الابل، ويقال: توقصت به فرسه اذا نزى نزوا قارب الخطا.

وأعلم أن هذه اللفظة معلومة قبل الشرع فيجب ان تكون لمعنى لا تعلق له بالزكاة التي لم تعلم الا من الشرع، واستعيرت من ذلك المعنى اللغوي لهذا المعنى الشرعي، وذلك يحتمل ان يكون وقص العنق الذي هو قصره لقصوره عن النصاب، أو من وقصت به فرسه اذا قاربت الخطر لأنه تقارب النصب، قال سند: ولمالك و(ش) في تعلق الزكاة بالوقص قولان، وأسقطها (ح) وجب عدم التعلق(أ) ما في كتاب عمر رضي الله عنه: وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولأن ما قبل الوقص واجب الزكاة فيا بعده طردي، وجه الجواب: ما في الأحاديث من قوله(أ) عليه السلام: (ففيها شاة الى تسع، ففيها شاتان، الى مائة وعشرين) وحرف (الى) يوجب امتداد ما قبلها من الحكم الى آخر الغاية، كقوله: يعتد من وحرف (الى) يوجب امتداد ما قبلها من الحكم الى آخر الغاية، كقوله: يعتد من ها هنا الى ها هنا، وقوله(أ) تعالى: ﴿ إلى المَرَافِق \_ الى \_ الكَعْبَينُ ﴾ (المائدة: 6)وإلاً سقط ويتفرع على الخلاف اذا كان معه تسع من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول، ان قلنا: الوقص معتبر سقط من الشاة أربع أتساعها، فان تلف خس بعد الحول، قلنا: الوقص معتبر سقط من الشاة أربع أتساعها، فان تلف خس بعد الحول وقلنا: الامكان شرط في الضمان، سقط من الشاة خسها، ان قلنا: الوقص لمعنى،

<sup>1)</sup> كذا.

<sup>2)</sup> تقدم تخریجه.

 <sup>3)</sup> نص الآیة: (یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤسکم وارجلکم الی الکعنین).

وإلَّا سَقَط خَسةُ أتساعها، وكذلك لو كان معه ثمانون من الغنم، فتلف منها أربعون بعد الحول.

الثاني، في (الكتاب): ان كان له ستون ضانية، وسبعون أخذت من كليهما شاتان، وإن كانت المعز خمسين فضانية ولو كانا ستين وستين لخير الساعي، ولو كانا مائة وعشرين ضانية، وأربعين معزى أخذ شاتين منها، ولو كانت المعز ثلاثين أخذهما من الضأن، ولو كانا ثلاثمائة ضانية وتسعين معزى فثلاث ضوائن، والمعز وقص حتى تبلغ مائة ففيها شاة، ولو كانت ثلاثمائة وخمسين وخمسون معزى فثلاث ضوائن، ويخير في الرابعة إما من الضأن وإما من المعز، ولو كانت الضأن ثلاثمائة وستين، والمعز أربعين أخذ الأربعة من الضأن، قال سند: ان كان النصاب من صنفين على السواء يخير، فإن كان أحدهما اكثر من النصاب أخذت من الأكثر، لأن الأقل تبع، فاذا بلغت مائة وعشرين وهما متساويان يخير، أو كانت الضأن الأكثر اخذ منها ، والمعز الأكثر ، ونقص نصابها عن الأربعين ، اخذت من المعز، لأن الضأن لغو، وان لم ينقص عن الأربعين فذلك(1) عند ابن القاسم ترجيحا للأكثر، وقال ابن مسلمة: يتخير الساعي، لأن كل واحد يجب فيه شاة، ولا حيف على رب المال، لا سيها اذا قلنا: الوقص يلغي، فان وجب شاتان وتساوى الصنفان أخذهما من كليهها، فإن تفاوتا لم يجب في أحدهما ـ لو انفرد \_ الشاتان، اخذت شاة من أكثرهما، واعتبر ما يزيد على النصاب مع الأقل فها متساويان، أو أحدهما أكثر، فإن كان فاضل الأكثر أكثر، والأقل نصاب أخذت الثانية منه عند ابن القاسم، ومن الأكثر عند سحنون تغليباً للأكثر، وعند ابن القاسم لما اثر الأول في الزكاة وهو نصاب لم يحل من الزكاة، فإن لم يبلغ الأول نصابا فلا يختلف في أخذ الثانية من الأكثر، فإن كان فاضل الأكثر اقل، أخذت الثانية من الصنف الأخر، وان لم يبلغ نصابا، وهذا انما يتصور في أربعين بقرة وعشرين جاموسة، وكذلك اذا بلغ نصاباً، لأنه لو انفرد لوجبت الشاة. فان استوى فاضل الأكثر مع الصنف الآخر، ولا يكون ذلك الا في الثاني نصاب اخذت

<sup>1)</sup> كذا ولعلها: فكذلك.

الثانية من غير فاضل الأكثر عند ابن القاسم، لأنه نصاب اثر في الزكاة، وعند سحنون من فاضل الأكثر، فان كانت ثلاثمائة وتسعون أخذت ثلاث ضوائن، لأن التسعين وقص، لأن النصاب ها هنا مائة اخذت منها معزى، ولو كانت ثلاثمائة وخمسين ثانية وخمسين معزى فثلاث ضوائن، وخير في الرابعة عند ابن القاسم، كما لو كان ستين وأربعين معزى، فإن الأخذ من الأكثر، والاربعون ها هنا لا تكون نصابا، فلو كانت المعز ستين اخذت منها لأنها اكثر النصاب ها هنا، وفي مائتين ضانية وماثة معرى لأنها واجبها في مائتين واحدى وعشرين، ووجبت الثالثة بانضمام المعز وهي نصاب، واكثر مما فضل من الأكثر، وكذلك عند ابن القاسم في مائة وإحدى وعشرين معزى، والضأن مائة وثمانون ضانيتان ومعزى، وعند ابن مسلمة: شاتان من أيهما شاء، والثالثة من الصنف الآخر، لأن في كل صنف نصابا للشاتين حتى تزيد على ثلاثمائة يتقلب النصاب الى المبين بالسنة وفي ثلاثمائة وخمسة وعشرين ضانا ومعزى على السواء ضانية ومعزى ويتخير في الثالثة عند ابن القاسم وابن مسلمة لانقلاب النصاب الى المبين، ولوكثر أحدهما كان الأخذ منه، قال ابن القاسم في (الكتاب): وكذلك اجتماع الجوامس والبقر والبخت والعراب يريد: في خمسة وعشرين بختا وعرابا على السواء بنت مخاض من احداهما، فإن كان احداهما اكثر فمنه، فان كانت ستة وسبعين فهي نصاب واحد، تؤخذ بنت لبون من ايهما شاء الساعي ان استويا، فإن كان احدهما اكثر فمنه؛ وكذلك الحقتان في احدى وتسعين الى مائة وعشرين، فهي في حكم النصابين، وزعم اللخمي: أن الستة وسبعين في حكم النصابين ان كانت العراب خمسين اخذ من كل واحد بنت لبون، أو ستين اخذتا منهما، فإنه اذا اخذت بنت لبون عن نصف الجميع وهو سبعة وثلاثون كان باقي العراب اربعة وعشرين وستة عشر عرابا، فهي اكثر، قال: وهو قول ابن مسلمة، ويتخير الساعي عند مالك في مائة واحدى وعشرين في حِقَّتين أو ثلاث بنات لبون، فان كانت البُّخت أقل من عشرين، لم يأخذ منها شيئا لأنها ليست أكثر نصاب الخمسين، وإلا الأربعين، فإن بلغت عشرين واختار بنات اللبون فله أخذُ بنت اللبون منها، لأنها نصف نصابها، وان اختار حقتين فلا، وان بلغت ثلاثين واختار بنات اللبون أخذ واحدة منها، وإن اختار الحقتين فعلى قول ابن القاسم: يأخذهما من العِراب لتعلق الحقة لخمسين من العراب، وفاضلها أكثر من البخت، وعلى قول ابن مسلمة: يأخذ الثانية من البخت، لأنها يضاف اليها عشرون، فيكون أكثر نصاب الخمسين، والزائِد وقصْ ولو كانت أربعين، واختار بنات اللبون والحقتين أخذ منهن واحدة لأن العراب لا تبلغ نصابين، فلو كانت ستين واختار بنات اللبون، أخذ من كل صنف واحدة وخير في الثالثة لتساوي عددهما في نصابها، وان اختار حقتين أخذ من كل صنف حقة، وان كانت سبعين أخذ منها ابنتي لبون، وان اختار الحقتين لحقه(1)، لأنها نصابها، وإن كانت نصابها ثمانين فابنا لبون، ومن العراب بنت لبون او حقة عن خمسين، والثانية من العراب عند ابن القاسم، لأنها الأكثر مما بقي، وعند ابن مسلمة تأخذ الثانية من البخت لأنه يضيف اليها عشرين فيكمل نصابها، واكثر بخت، فإن كانت تسعين فأكثر اخذ الحقتين منها وفاقا، وكذلك ثلاثون من البقر منها عشرون جاموسا فالتبيع من الجوامس، ولو كانت خمسة عشر يخبر الساعي، وكذلك لو كانت أربعين أو خسين، فلو كانت ستين فهم نصابان، في كل ثلاثين تبيع، فإن استويا اخذ من كل صنف تبيع، فإن كان الجاموس اربعين، أخذ عند ابن القاسم من كل صنف تبيع، لأن النصاب الآخر أكثره يقر بعد إسقاط الأول، قالسحنون: يأخذهما من الجوامس فتكون عشرين جاموسا، وعشر بقرات، والصواب عدم الفض كما في الحبوب، بل يخرج من كل صنف ما امكن، ولو اجتمع ثلاثون جاموسا وثلاثون بقرة، فإنه يأخذ من كل واحدتبيعا، ولو صح السقيط تخير الساعي، وليس كذلك، فلو كان احد الصنفين فيه الواجب دون الآخر أخذ الساعي ما وجد، فإن لم يكن فيها: كلف الساعي ايهما شاء.

النوع الثاني، زكاة البقر: قال صاحب (الكتاب) الدينة (عنى اللغة لفظ الغنم مأخوذ من الغنيمة، والبقر الذي هو الشق لأنها تبقر الأرض بسنها، والجمال من الجمال لأن العرب تتجمل بها، والنعم والنعمة من النعيم والنعاء كلها من لفظة

<sup>1)</sup> غير واضحة في الأصل.

<sup>2)</sup> كذا

نَعُم، لأن الجواب بها يسر غالبا، فاشتق منها الفاظ هذه الأمور لكونها سارة، وقال غيره: النعم من نعامة الرُّجُل وهي صدرها، والنعم يمشي على نعامة أرجلها.

وقد تقدم الكلام على الشروط والموانع وكثير من الفروع في النعم، والكلام ها هنا يختص بنفس السبب، ففي (الكتاب): ليس في البقر شيء الى ثلاثين ففيها تبيع ذكر الى اربعين خمسة انثى الى ستين فتبيعان الى سبعين فمسنة وتبيع الى ثمانين فمسنتان، وكذلك الجوامس، لما في ألى داود (أنه عليه السلام لما وجه معاذ بن جبل الى اليمن امره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة)، وقاله الأثمة، وقال ابن المسيب والزهري: في كل خمسين شاة، لتسويته عليه السلام بين البقر والابل في الهذي. وجعل كل بدنة صدقة او بقرة بسبع شياه، ويرد عليهم أن خسا من الإبل بخمس وثلاثين من الغنم، ولا يجب فيها ما يجب في الحمس، ولأنه عدل اول الامر الى الذكر مع نقصه فدل ذلك على أنه ابتدا الفرض كالغنم في الإبل.

فوائد: قال الأزهري: ابن السنة تبيع، وفي الثانية جذع وجذعة، وفي الثالثة ثني وثنية وهي المسنة. لأنها القت ثنيتها، وفي الرابعة رباع لأنها القت رباعيتها، وفي الخامسة سدس وسديس لإلقائها السن المسمى سديسا، وفي السادسة ضالع، ثم يقال: ضالع<sup>(2)</sup> سنة وضالع سنتين، فأما الجذع فقال الجوهري: ليس باعتبار سن تسقط ولا تطلع لكن باعتبار الزمان، قال سند: قال عبد الوهاب: التبيع له سنة قد دخل في الثانية، وقاله الشافعية، وقال الخطابي: هو عجل ما دام يتبع امه الى سنة فهو جذع، وقيل: يسمى تبيعاً لأنه تبيع<sup>(3)</sup> أمه، وقيل: لتبع قرنيه اذنيه لتساويها، واختلف في تسميته جذعا، فرآه ابن نافع وابن حبيب ابن سنتين، وقد وقع في بعض روايات الحديث، وقال ابن نافع ايضا: الجذع ما دخل في الثالثة

<sup>1)</sup> في (ي): ﷺ وهكذا في النسخة كلها فوجب التنبيه، والحديث رواه ابو داود في الزكاة، باب زكاة السائمة، والترمذي والنسائي في الزكاة، باب زكاة البقر، وحسنه الترمذي، وله شواهد، ومنها في الموطأ في باب صدقة البقر، وفيه انقطاع.

<sup>2)</sup> هنا انتهى النقص الذي في (ي).

<sup>3)</sup> في (ي): لتبعه لأمه.

والأول قول الجمهور، وقيل: يسمى جذعا إذا أخرج قرنه، وقال عبد الوهاب: المسنة ما دخلت في الثالثة، وقال ابن المواز: ما دخل في الرابعة، ويدل العلام عليه أن بنت الأربعة من كراثم الأموال فلا يتعلق بها الوجوب كسائر الكراثم، ولرب المال أن يدفع عن التبيع الانثى والمسنة لفضلها عليه، ولا يأخذ الساعي المسنة الأنثى وان كانت ذكورا، وقال (ح): يجوز الذكر وان كانت اناثا، ووافقنا (ش) اذا لم تكن ذكورا، فان لم توجد مسنة خير الساعي رب المال عليها الا ان يطوع بافضل، وقال (ح): ما زاد على الأربعين بحسابه لأن الوقص يتوقف على النص، ففي الخمسين: مسنة وربع، لأن وقص البقر لا يزيد على تسع، لنا: ظاهر الحديث.

النوع الثالث: الإبل، وقد تقدم الكلام على الشروط والموانع وكثير من الفروع في النقدين والغنم، والكلام هاهنا على السبب، وفي (الكتاب): ليس فيها دون خس ذود من الإبل صدقة، وفيها شاة الى عشر فشاتان، الى خسة عشر فثلاث شياه، الى عشرين فأربع شياه، الى خس وعشرين فبنت مخاض، فان لم توجد فابن لبون ذكر، فإن لم يوجدًا جميعًا خير ربها على بنت مخاض الا ان يعطي شيئًا خيرا منها، فليس للساعي ردهًا، فإن أبنى فابن لبون لم يأخذه، الى ستة وثلاثين فبنت لبون، الى ست وأربعين فجقة طروقة الفحل الى احدى وستين فجذعة، الى ستة وسبعين فابنتا لبون، الى احدى وتسعين فحقتان، الى عشرين ومائة، فاذا زادت واحدة خير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون، وقال ابن ومائة، فاذا زادت واحدة خير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون، وقال ابن ومائة أن فيها حقة وابنتى لبون كن في الابل أم لا، واتفقوا اذا بلغت ثلاثين ومائة أن فيها حقة وابنتى لبون .

(نظائر) قال العبدي<sup>(2)</sup>: من المسائل التي اختار ابن القاسم فيها غير اختيار مالك اربع: ما تقدم في بنات اللبون، واذا قال: انت حر وعليك مائة، قال ملك: هو حر وعليه مائة، وقال ابن القاسم: حر ولا شيء عليه، واذا اختلط دينار لرجل بمائة لأخر فضاع منها دينار، قال ملك: هما

أي (د): ويرد ولعله الصواب.

<sup>2)</sup> في (ي): العبادي: المسائل.

شريكان، هذا بماثة جزء، وهذا بجزء، وقال ابن القاسم: لصاحب المائة تسعة وتسعون، ويقتسمان الدينار نصفين، وإذا ادِّعي الغرماء على الوصى التقاضي. فأنكر فإنه يحلف، فإن نكل ضمن القليل، وتوقف مالك في الكثير، وضمنه إياه ابن القاسم. فيا زاد ففي كل خمسين حقة وأربعين ابنت لبون، فاذا بلغت ماثتين خير الساعي بين اربع حِقاق أو خمس بنات لبون، كانت الاسنان في الإبل ام لا، ويخير رب المال بأن يأتيه بما شاء، الا أن يكون في الابل أحدهما، وقد تقدم في باب الغنم كتابه عليه السلام في جميع الأنعام، قال ابو الطاهر: الواجب في المائتين اربع حقاق او خمس بنات لبون، والخيار في ذلك للساعي أو لرب المال، والتفرقة ان وجدا جميعاً يخير الساعي، وإن فقدا أو أحدهما خير رب المال، فالأول لوجود الأسباب للسنين، والثاني نظراً لأن الزكاة مواساة، والثالث جمع بين المدركين، وفي (الجواهر): ٥٠ اذا كان في المائتين أحدُ السنين أخذه وإن وجدا أو فقدا يخير الساعي، قال محمد: يخيّر<sup>(۱)</sup> ـ الا أن يضر برب المال ـ أربع حقاق، وروى ابن القاسم: اذا فقدا أخذ الساعي أي السنين أتى به رب المال، قال أصبغ: وليس هذا بشيء بل(2) هو مخير، وروي عن مالك: اذا زادت المائة والعشرون واحدة لا يخير بين الحقتين وبنات اللبون إلا اذا اجتمعا في المال والغنم المَاخوذة في الإبل يتعين فيهما الضأن والمعز بحسب حال غنم البلد، وقال في كتاب(3) ابن سحنون: يعتبر حال المَالِك اذا كان مخالفاً للبلد في غنمه.

فائدة: قال سند: الذود لما بين الثلاثة الى العشرة، وقال ابن حبيب: الى تسع وما فوق التسع: شق، الى اربعة وعشرين، ولا ينقص الذود عن ثلاثة كالبقر،

<sup>(\*)</sup> النص في كتاب (عقد الجواهرالثمينة، في مذهب عالم المدنية) لأبي محمد عبد الله ابن شاش، يختلف عما هنا، والمعنى واحد بما يدل على ان المؤلف يتصرف في النقل، فمن ذلك: قال محمد: يتخير الساعي اذا وجد السنين الا ان يكون اربع الحقاق فيها قوام رب المال ومصلحته فتضربه. اه من نسخة جيدة خصوصية.

<sup>1)</sup> في (د): تحيز.

<sup>2)</sup> في (ي): وهو.

في (ي) في كتاب سحنون.

وقال غيره: لا واحد للذود من لفظه، كالنساء والخيل، وقال عيسى بن دينار: يقال الواحد والجماعة: ذود، قال: والأول هو المعروف في اللغة، والحديث يؤكده، فانك تقول: خمس رجال. ولا تقول: خمس رجل، قال المطرزي وغيره من اللغويين: (هواسم) لإناث دون الذكور، ولذلك حذفت التاء من الخمس في الحديث، وتكون الزكاة في الذكور بالإجماع لا بالحديث، نظيره ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصَ لَ مَا عَلَى المُحَصَنَاتِ من العَذابِ (النساء: 25) والحتى بهن العبيد، عكسه (مَن العتق شِركاً له في عبد).

تفريع: قال: ودفع بغير موضع الشاة في الخمس يتخرج - عندنا - على جواز اخراج القيم في الزكاة، وجَوَّز (ح) ألوَجْهَيْن، و(ش) البعير في الخمسة دون القيمة، والبعير عن شاة في أربعين من الغنم، والفرق: ان الأصل اخراج الزكاة من الجنس، ولا يأخذ ابن اللبون مع وجود ابنة مخاض على المشهور، وقاله (ش)، وجوزه (ح) اذا كان بقسمها. لنا: ما أن في النص من اشتراط عدم وجدانها في أخذه، والفرق لنا بين جواز أخذ الأعلا سنا، وبين أخذ الأدنى: ان الأعلا كالمتضمن للأدنى في ذاته، فلا قيمة، والأدنى انما يساوي الأعلا بقيمته لا بذاته، ومنع قوم من أخذ ابن اللبون اذا لم يكن عنده بنت مخاض وهو قادر على ثمنها قياساً على القدرة على ثمن الماء في الظهارة والرقبة في الظهار، والفرق: أن الله تعالى اشترط فيها عدم الماء والرقبة مطلقا، فعم العين وثمنها، واشترط هنا عدمها خاصا بالمال فقال: إن لم توجد فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، ولأن الزكاة مواساة فتحبس فيها الرفق في بخلافها، واذا كان في المال بنت مخاض مَعيَبة جاز ابن اللبون، فإن فيها الرفق مكان بنت لبون وزاد ثمنا ، وعنده بنت مخاض أو بنت مخاض مكان بنت لبون

<sup>1)</sup> زيادة من (ي). ولا بد منها.

<sup>2)</sup> في (ي): بهذه.

<sup>3)</sup> جزء حديث رواه مسلم في الأيمان. باب من اعتق شركا له في عبد

<sup>4)</sup> في (د): الغنم وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> في (ي): لنا في النص.

<sup>6)</sup> في (د): فيها ذكر الرفق.

وزاد ثمنا، قال ابن القاسم: لا خير فيه، فإن وقع أُجْزَأً، وقال أصبغ:عليه في الأول رد الثمن لأخذه إياه بغير حق، وعلى المالك في الثاني أعطاء الأصل، قال: والأحسن الإجزاء في الوجهين. لأن الساعي حاكم فلا ينقض حكمه، واذا لم يكن في المال الشيئان وخير على بنت مخاض، وأتى بابن لبون: ففي (الكتاب) لابن القاسم: ذلك الى الساعي"، وقال مالك في (الموازية): لا يأخذ الا ابنة مخاض لأنَّها افضلُ للمساكين، وانما جوز الشرع اخذه حالة وُجُوده في المال المُتيسِّر، وهاهنا هما معدومان، فيرجع الى الأصل، ولو وجبت بنت لون فلم توجد ووجد حقا لم يؤخذ بخلاف ابن اللبون عن بنت مخاض، والفرق: أن ابن اللبون يمتنع عن صغار السباع، ويرد الماء، ويرعى الشجر، فعادلت هذه الفضيلة فضيلة الأنوثة، والحق لا يختص بمنفعة، فلو وجبتت حقة فدفع ابن<sup>(2)</sup>لبون لم يجز، خلافا لــ (**ش) مح**تجاً بانها يجزئان عن السبعين فأولى عن الستين كما كان(٥) في بنت مخاض مع الشاة في الخمس، وهذا عندنا بخلاف اخراج الجذعة عن الحقة أو حقتين عن بنتي لبون لحصول الواجب عدَداً ومعنى مع زيادة الفضيلة، أما اذا لم يكن في المائتين الا اخذ السنين الحقاق أو بنات اللبون لم يجبر رب المال على الشراء، وقاله (ش) خلافا لبعض المتأخرين منا، فان فقدا ففي (الكتاب): يتخير الساعي، واذا زادت على ماثة وعشرين: قال (ح): رجعت الزكاة الى الغنم في كل خمس شاة فها زاد يضاف الى الابل المأخوذة الى مائة وخمسة وأربعين فحقتان لمائة وعشزين وبنت مخاض، لخمسة وعشرين، الى ماثة وخمسين، فثلاث حقاق، فها زاد فبالغنم، حتى تبلغ خساً وعشرين فبنت مخاض لأنه عليه (١٠) السلام كتب لعمرو بن حزم في الصدقات والديات، وفيه: (اذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة وروى: تعاد الفريضة على أولها) وجوابه: انه روى على غير هذا، وحديث(أ) انس مشهور بين

<sup>1)</sup> في (ي): للساعي.

<sup>2)</sup> في (ي): ابنة.

<sup>3)</sup> في (ي): قال.

 <sup>4)</sup> حديث عمرو بن حزم في العقول رواه مالك في الموطأ في العقول، باب ذكر العقول. والنسائي
 في القسامة، وابو داود في المراسيل، وهو صحيح وليس فيه ما ذكره المؤلف هنا.

ك يشير الى ما رواه البخاري في الزكاة، باب زكاة الغنم وابواب اخرى، ورواه ابو داود في الزكاة، باب زكاة السائمة، والنسائي في باب زكاة الابل.

الخلفاء بخلافه(١), والابل فيه مرتبة الى المائتين، وفيه: في كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقة، ولأن كل مال وجبت فيه الزكاة من جنسه لا تجب فيه من غير جنسه، اصله البقر والغنم، وانما ذلك ابتداء لضعف المال عن المواساة بعَين المال، فإن رأى الساعي رأي (ح) أجزأ، لأنه حاكم، وله عِندنا ـ أن يجمع بين الحِقاق وبنات اللبون، وأن يفردا إذا بلغت اربع مائة، خلافا لبعض الشافعية : الجميع، لنا: انه وجد الشأن فيتخير اما(2) زادت واحدة فيتخير عند مالك بين الحقتين وثلاث بنات لبون، لظاهر قوله(٥) عليه السلام: (فها زاد فغي كل خمسين حقة واربعين بنت لبون) فعلق الحكم بمطلق الزيادة. وجه قول ابن القاسم: ما روي عن نسخة كتاب عمرو رضي الله عنه، فاذا كانت احدى وعشرين وماثة: ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعالً وعشرين ومائة، ولأن الزائد على احد وتسعين الى عشرين وماثة وقصُّ، فاذا لم يتعينُ بالواحدة اتصل به وقص آخر، ولا يوجد وقصان، وروي عن مالك: ليس له الا حقتان الى ثلاثين ومائة، لقوله(5) عليه السلام: (فها زاد ففي كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقة) وهو يقتضي اجتماع الفرضين فلا بد من عشرة حتى تحصل خسون بعد اربعين، ولو أراد التخيير لقال: في كل خمسين حقة، ولأن الزيادة ١٥٠ هي التي تتعلق بهذا الفرض كالخامس والعشرين، والسادس وثلاثين، وكذلك سائر الزوائد، وثلاث بنات لبون متعلقة بمائة وعشرين، فالزايدة لم يتعلق بها فرض فلا تغيره كسائر ما لم يتعلق به<sup>(7)</sup> فرض، واذا قلنا بالتخيير: قال ابن المواز: سواء كان السنان في الإبل أم لا، وخرَّج بعض المتأخرين عَلَى قول مالك: اذا لم يجد في المائتين الا احد السنين ليس له الا اياه، فكذلك هاهنا، وإذا قلنا: يتغير الفرض بواحدة إلى ثلاث بنات لبون فزادت بعض<sup>(8)</sup> واحدة لم يؤثر خلافا لبعض الشافعية حملا للزيادة على المعتاد.

<sup>1)</sup> في (ى): يخالفه

<sup>2)</sup> في (د): ما اذا

<sup>3)</sup> هو من حديث أنس المشار اليه آنفا...

<sup>4)</sup> في (د): تبيعا، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> تقدم تخريجه آنفا من حديث انس. عند البخاري وغيره.

<sup>6)</sup> في (د): الزكاة، وهو تصحيف.

<sup>7)</sup> في (د): بها.

<sup>8)</sup> مكانها بياض في (ي).

فروع: في (الكتاب): لا يأخذ الساعي دون الشيء(1) المفروض وزيادة ثمن، ولا فوقه، ويؤدي ثمنا، ولا يشتري من الساعي شيئا قبل خروجه، اذ لا يدري صفة ما يقتضيه، ولا يشتري الإنسان ما عليه بدين، لأنه دين بدين، ولا يأخذ الساعى (فيها)(2) دراهم.

واستحب عدم شراء (ق) الصدقة وأن قبضت، قال سند: اخراج القيم (ق) في الزكاة ظاهر المذهب كراهيته، وان وقع صح، قاله ابن القاسم وأشهب في (المجموعة) وقاله مالك، ومنع أصبغ الصحة، هذا اذا لم يجد المفروض، اما اذا وجده فلا يجوز العدول عنه الاعند (ح). وجه الكراهية: تعيين النصوص لأسنان الماشية، وفي البخاري (ق) في كتاب ابي بكر رضي الله عنه: (مَن ليست عنده بنت عاض، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون قبلت منه، ويعطي شاتين أو عشرين درهما) واذا قلنا بالجبران (ش): فالمذهب عدم التحديد، بل منع أخذ شاة وعشرة دراهم، ورأى التحديد تعبداً (ش) بما في الحديث السابق حتى منع أخذ شاة وعشرة دراهم، ورأى التحديد تعبداً (ق). واذا فقدت الحقة المفروضة ووجدت الجذعة وبنت اللبون، وأراد الساعي (احداهما، ورب المال الأخرى فالمذهب لا يجبر احدهما الآخر بل ليس للساعي) (ه) الا المفروض، وخيره بعض فالمذهب لا يجبر احدهما الأخر بل ليس للساعي) (ه) الا المفروض، وخيره بعض الشافعية كالمائتين من الابل، والمذهب اختصاص ذلك بما يجوز أخذه من الابل لا على يكون كالقيمة (ه)، وإما قوله في الشراء، انه دين بدين، فظاهر في زكاة الفطر،

<sup>1)</sup> في (ي): السن.

<sup>2) (</sup>فيها) ساقطة من (ي).

<sup>3)</sup> في(ي): اشتراء.

<sup>4)</sup> في (د): يقيم، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> تقدم تخريجه من حديث انس عند البخاري، وما ذكر هنا جمل منه فيها تقديم وتأخير.

<sup>6)</sup> في (ي): بالجواز.

<sup>7)</sup> في (ي): بعيد \_ أو \_ بقيد، وهو \_ على كل حال \_ تصحيف.

<sup>8)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

<sup>9)</sup> في (د): كالقني.

والغنم المأخوذة في الابل، لتعلقها بالذمة فيكون دينا، واختلف فيها عدا ذلك من الحرث والثمار والماشية، فظاهر قوله:التسوية، وان الجميع متعلق بالذمة، وقال العراقيون منا و (ح): متعلقة بالعين، وللشافعية قولان، لقوله تعالى ﴿واللَّينَ فِي أَمُوالِهُمْ حَقٌّ مَعْلُوم﴾(المعارج: 24) فجعله في الأموال لا في الذمم، لنا: ان له العدول عن المال، والدفع من غيره، فتكون متعلقة بالذمة، والمال سبب التعلق، ولفظه في السبيبة في الآية كقوله(١) عليه السلام: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) اي سبب<sup>(2)</sup> قتلها يوجب مائة من الابل، لتعذر حصول الابل في النفس، وأما سقوطه بالتَّلَف: فلذهاب شرط الوجوب الذي هو التمكن، واذا قلنا: يجب في العين فيمتنع البيع للجهالة. واما شراؤها بعد القبض فلما في (الموطأ)<sup>(3)</sup> قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت ان أشتريه منه، وظننت أنه بائعُه برُخص، فسألتُ عن ذلك النبي ﷺ فقال: (لا تَشْتَرِه ولَو أعطَاكَه بدرهَم واحِد، فإن العائدَ في صَدَقته كالكَلب يعُود في قييم،) فاذا صُنع ذلك في غير الواجب فاولى في الواجب الا أن تدعو لذلك حاجة، قاله مالك، وقال: أكرَهُ شراءَها من المتصدَّق عليه ومن غيره، (وخصص ( الشهب الكراهة بالمتصدق عليه ) وقاله مالك ايضا، وبالأول اخذ ابن القاسم: نظراً الى ان ما ترك لله لا ينبغي له العود<sup>(5)</sup> فيه، وهذا حكم عطية لله وان كانت القربة انما تتعلق بثمنها، كامرأة جعلت خلخالها في سبيل الله فلا تخرج قيمته: قاله سحنون: ولم يختلف ملك واصحابه في المتصدق بغلة اصل<sup>®</sup> سنين، أو حياةَ المحبَّس عليه أن له شراء ذلك لأجل ضرورة المالك في الأصل ولترخيصه

<sup>1)</sup>هو جزء من حديث عمرو بن حزم في العقول وقد تقدم تخريجه.

<sup>2)</sup>في (ى): أي بسبب قتلها يجب.

<sup>3)</sup>في الزكاة ، باب اشتراه الصدقة والعود فيها ، وهو في صحيح البخاري في الزكاة . باب هل يشتري صدقة ؟ ورواه مسلم وغيرهم .

<sup>4)</sup>ما بين القوسين ساقط من (ي).

<sup>5)</sup>في (ي): الرجوع.

<sup>6)</sup> في (ي): بغلة الى سنين.

عليه (1) السلام في شراء العرية، ومنع عبد الملك لما تقدم، فإن كانت العطية سكنى أو إخدا(2) ما فجوزه مالك ايضا لدرء الضرر(3)، ومنع من ركوب الفرس المجعول في سبيل الله، وقال عبد الوهاب بجواز اليسير من ذلك، وشرب لبن الغنم، واما لو تصدق على ولده فيجوز شراؤه، بخلاف الأجنبي، قاله ملك في (المدونة) وكذلك شرب اللبن والكسوة من الصوف لتمكن حق الأب من مال الإبن، وروى أشهب: المنع طرداً للقاعدة، وإذا جوزنا فروى ابن القاسم تخصيصه بالصغير، لأن الأب ينمي له ماله، وروى غيره تخصيص ذلك بالكبير لاعتبار إذنه بخلاف الصغير، والأم في ذلك كالأب، ولو رجعت الصدقة بميراث فلا كراهة، لأنه جبري، ولو ترافقا في الطريق فأخرج المتصدق عليه من دراهم الصدقة وأخرج المتصدق مثلها أجازه مالك (لخفته (4)، فان وقع البيع المكروه) فالجمهور على عدم الفسح خلافاً لابن شعبان، ولا يكره لغير المتصدق شراؤها.

فوائد: قال سند: أسنان الإبل احوار أن فاذا فصل عن أمه فهو فصيل، وبعد سنة بنت مخاض الى سنتين لأن أمها تكون حاملا، والمخاض وجع الطلق، لقوله تعالى: ﴿فَأَجَأُهَا المَخَاضُ إلى جِدْعِ النَّخْلَة ﴾ (مريم: 23) فاذا دخلت في الثالثة فبنت لبون، لأن امها ذات لبن، فاذا تمت الثالثة، فهي حِقّة وحِق للذكر الى الله الحمل والفحل، وبدخولها الخامسة جذعة والسادسة «ثنية»، وللذكر ثني لالقائها ثنيتها، والسابعة رباعية، ورباع للذكر لالقائها رباعيتها، والثامنة تلقي سن السدس الذي بعد الرباعية فهي سدس وسديس أن وفي.

 <sup>1)</sup> في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه انه و رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. متفق عليه في كتاب البيوع، ولفظ مسلم: رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، وفي معناه عن ابي هريرة في الصحيحين ايضاً، والعرايا جمع عرية بتشديد الياء: النخلة.

<sup>2)</sup> في (ي) : او اخراما . وهو تصحيف .

<sup>3)</sup>في (ي): لدرك الضرورة.

<sup>4)</sup>ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>5)</sup>كذا في (ي) وفي (د): الحوارا. فعل الصواب: اطوار

<sup>6)</sup> تسديس وفي (د): وسدس، وهو السن قبل البازل.

التاسعة يبزل<sup>(1)</sup> نابها اي يطلع فهي بازل، وفي العاشرة مخلف وليس له اسم، بل مخلف عامين، ومخلف ثلاث الى خمس سنين، وتسمى الحامل خلفة<sup>(2)</sup>. قال ابن حاتم: والجذعة وقت ليس بسن، وفصول الأسنان عند طلوع سهيل، لقولهم: اذا سهيل آخر الليل طلع فابن اللبون الحِق والحق الجذع لم يبق من اسنانها غير الهبع<sup>(3)</sup>.

والهبع هو الذي يولد لغير حينه، وروى عبد الحق في (الأحكام)<sup>(6)</sup>: مغرب الشمس بدل: آخر الليل، ورواه ابو داود أول الليل، والأول اقرب للصواب، فإن الإبل تنزو فحولها على إناثها أول الصيف وهي تحمل سنة (أ) فتلِدُ حينئذ فتنتقل الأسنان حينئذ، وسُهيل يطلع اول (الليل، اول) الشتاء وآخر الليل اول الصيف، فيستقيم المعنى حينئذ: فان الفجر يكون بالجُبهة. وقد مضي من الصيف النثرة والطرف، وأما على رواية أول الليل فيكون الفجر بسعد الذابح فلم تكمل الابل سنة حتى تنتقل، والذي لم يولد اول الصيف لا ينتقل معها لتقدمه أو لتأخره فيسمي: الهُبع وقال الأزهري: اول نتاج الناقة: ربع والانثى ربعة، وفي أخره هيج والأنثى هيجة، والشارف هي المسنة الهرمة (أ)، والبكر الصغير من ذكور الابل، والمهاري الإبل المنسوبة الى مهرة بن حيدان قوم من أهل اليمن، والارجية (أ) من ابل اليمن، وكذلك الحيدية (أأ) والعقيلية نجدته (أأ)

<sup>1)</sup> في (ي): يزيل. وفي (د): ينزل.

<sup>2)</sup> في (ي): خائفة.

<sup>3)</sup> البيت في لسان العرب، مادة (سهيل) هكذا: اذا سهيل مطلع الشمس طلع.

 <sup>4)</sup> في تفسير أسنان الإبل ص127 نسخة الخزانة الحسنية وهي نسخة اندلسية عتيقة كاملة، منها مصورة بخزانة تطوان رقم 1062.

<sup>5)</sup> في (ي): منه.

<sup>6)</sup> في (ي): فتنقل.

<sup>7)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>8)</sup> في (د): القومة.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> في (ي): ولارجية.

<sup>10)</sup> في (د): الحدية والقملية.

<sup>11)</sup> كذا. ولعلها: نجدية.

الواحدة ماثة دينار، والقرملية ابل (الترك)، والقوالح فحول سندية ترسل في العراب (الترك)، والناضح الذي يسقى عليه العراب الناخت الواحد بختي، والانثى بختية، والناضح الذي يسقى عليه الماء.

افي (د): العرب، وهو تحريف.



## *البَابُلِكِ لِسِّ دِسْ* في زكاة الخلطة

وهي عندنا وعند (ش) وابن حنبل موثرة مشروعة خلافا لـ (ح).

لنا: قوله عليه السلام (1): (لا يجمَعُ بَين مُفترِق، ولا يُفرَقُ بَين مُجتَمِع خشيةَ الصَّدَقَة) وما كان من الخليطين فإنها يترادان (2) بالسوية، فلولا تأثيرها لما نهي عنها، ولا يمكن حملها على الشريكين (لأن الشريكين) (3) لا فرق بين اجتماعها وافتراقها، فلا معنى للنّبي حينتذ، وكذلك المالك الواحد، له ان يجمع ويفرق اجماعا، ولأن الاختلاط يؤثر في المؤنة فيوثر في الزكاة كالسقي في الزرع، ويتجه الفقه في حقيقتها وشروطها، وتراجع أهلها وتعددها، واجتماع الانفراد معها، فهذه خمسة فصول.

الفصل الأول في حقيقتها: وهي ضم المَاشِيتَيْن لنوع من الرفق، وفي (الجواهر): لا تأثير لها في شيء من الأموال سوى الماشية في جملة أنواعها . الفصل الثاني في شروطها، وهي ستة: الشرط الأول: النصاب، وفي (الكتاب): من نقصت حصته عن النصاب، فلا زكاة عليه، فإن اخذ الساعي منها فانها يترادان ان كان الجميع نصابا.

لنا: أن النصاب هو السبب، ولا زكاة مع عدم السبب، واما التراجع فلأن

<sup>1)</sup> تقدم تخريجه. وهو من كتاب ابي بكر في الصدقة

<sup>2)</sup> في (ي): يتراجعان

ما بين القوسين ساقط من (د).

الساعي حاكم اخذه كحكم الحاكم اذا اتصل بمواقع الخلاف، وتعين ما حكم به، وقال (ش): اذا كان لأربعين اربعون شاة زكوا زكاة الخلطة. لأن الخلطة تصبر الأموال كمال، واخذه قياسا على الحوائط المحبسة على غير المعينين، والجواب عن الأول: انما نسلمه بعد تحقق النصاب، وعن الثاني: ان الجميع على ملك الواقف وهو واحد، ويتخرج على قول عبد الملك: ان صاحب النصاب يزكى بحساب الخلطة دون ناقص الملك عن النصاب، كما قال في العبد والذمي، فإن كان لأحدهما اربعون، وللآخر دونها، فلا يرجع صاحب الأربعين عليه، لأنه لم يدخل عليه (مضرة(١)،قال الباجي: ويحمل عندي: اذا قصد الساعي احدها منها \_ أن يرجع عليه) فلو(2) كان الجميع دون النصاب فلا يرجع، لأنها مظلمة اجماعا: بل يرجع بها على من أخذها، وفي (الكتاب): لو كان لأحدهما أربعون وللآخر خسون، وللثالث شاة فأخذها الساعي، يرجع عليهما بقيمتها، الا ان تكون من كرائم الأموال فليسقط ما زاد على قيمة المجزىء الا ان يأخذها برضاهما، وإذا كان لأحدهما مائة وعشرة، وللآخر أحد عشر تراجعا قيمة الشاتين لإدخال صاحب القليل المضرة على صاحب الكثير، فلو كان له ألف شاة أو اقل، وللآخر اربعون فأكثر تراجعا، قال سند: شأن الساعي ان لا يأخذ الا شاة من الأكثر دون الأحد عشرة، فإن أخذ شاتين فهو قول قائل فلا يختص أحدهما بالثانية.

قال ابن القاسم: وصفة التراجع: أن يتراجعا على عدد غنمها اخذتا منها ومن احدهما. وقال ابن عبد الحكم: يختص التراجع بالشاة الثانية، وفي (الجواهر): اذا تراجعا بالقيمة فيوم الأخذ عند ابن القاسم، ويوم الوفاء عند اشهب نظراً الى انه كالمستهلك(ق) والمستسلف، الشرط الثاني: الحول، وفي (الجواهر): اذا حال حول أحدهما دون الآخر زكى زكاة المنفرد، كما لو كان خليطه

5

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

<sup>(2)</sup> في (ي): فان.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) في (د): او المتسلف.

بغير الجنس، وعند عبد الملك: يزكي زكاة الخليط فيها بيديه (١)، ويسقط عن خليطه ما يتوبه.

لنا: قوله (2) عليه السلام (لا زكاة في مَال حتى يَحُولَ عليه الحول) ولا تشترط الخلطة في جميع الحول بل آخره كشهرين او اقل بيسير، قاله في (الكتاب)، وقال ابن حبيب: الشهر، وقال ابن المواز (3): يجوز الاجتماع والافتراق في ما دون الشهر ما لم يقرب جدا، وقيل، ذلك غير محدود، بل يتجنب مورد النبي، هذا كله اذا كان الافتراق والاجتماع منقصا للزكاة، والا فيزكيان على ما يوجدان عليه، وقال (ش) وابن حنبل: يشترط جميع الحول.

لَنَا: أن الحديث لم يتعرض له فلا يشترط، ولأنها لو اجتمعا أوله وافترقا آخره (4) فلها حكم الافتراق، فكذلك عكسه، قال في (الكتاب): لو أصدق ماشية بعينها فلم تقبضها المرأة حتى حال الحول عليها عند الزوج (5) فطلقها قبل البناء ومجيء الساعي، ثم أن ولم يقتسماها أو خلطاها بعد القسمة، زكى زكاة الخليطين، وقال (ش): ان لم يقتسها بنيا على الحول، وان اقتسها استأنفا الحول، ومنشأ الخلاف: هل ملك الزوج النصف الراجع بالطلاق، أو هو باق على اصل ملكه؟ قال سند: وهو المذهب، وعليه تخرج الفوائد، فالمخالف يراها للزوجة، والمذهب انها بينها، وقال أشهب: يستأنف الزوج الحول، فإن عادت على أصل ملكه لما للمراة من وقال أشهب: يستأنف الزوج الحول، فإن عادت على أصل ملكه لما للمراة من القلة، فان أتى قبل القسمة وهما على نية الخلطة فها خليطان، أو على نية القسمة: قال اللخمى: هما غير خليطين، قال سند: فيه نظر، لأن النية انما القسمة: قال اللخمى: هما غير خليطين، قال سند: فيه نظر، لأن النية انما

أي (د): ينويه، وهو تصحيف.

 <sup>2)</sup> هو جزء من حديث رواه ابو داود عن علي بن ابي طالب في الزكاة، باب زكاة السائمة، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف. وحسنه الحافظ في (بلوغ المرام) الا انه رجح وقفه. ومعناه مجمع عليه.

<sup>3)</sup> في (ي): وقال ابن حبيب.

<sup>4)</sup> في (ي): أخذه، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> في (ي): النفع، وهو تحريف.

تشترط في ابتداء الخلطة، وهما بالطلاق شريكان كالورثة،وهم، (١) خلطا، وان لم يقصدُوا الخلطة. الشرط الثالث، قال سند: أهلية الزكاة في كل واحد منهما، فلو كان احدهما ذميا أو رقيقا فلا خلطة، خلافا لعبد الملك. الشرط الرابع: النية، قال سند: اعتبرها مالك لأنه معنى يغير (2) موجب الحكم فيفتقر الى النية كالاقتداء في الصلاة، خلافا لأشهب، محتجا بحصول الرفق المقصود وان عدمت النية، الشرط الخامس: اتحاد نوع الماشية فلا بد ان تكون كلها غنها أو إبلا أو بقرا، أما اذا اجتمع نوعان زكيا زكاة المنفرد، الشرط السادس: قال سند: لا تشترط الخلطة في جملة اسباب الرفق التي هي: الراعي، والمسرح، والمراح، والفحل، والمبيت، والدلو الذي يُورَد به الماء، والخلاف عند الشافعية خلافا لنا فيه، والمراح: الذي ترجع الماشية اليه وتجمع فيه للانصراف، وقيل: موضع الاقالة ، فلا يشترط اجتماع الجملة لعدم دلالة الدليل عليه، ولحصول الرفق في بعضها، وقال في (الكتاب): يكفي بعضها من غير تعيين، وقال ابن القاسم وأشهب: لا بد من الاجتماع على أكثر الأوصاف، ولأن الأقل تبع للأكثر، لاسيها في الزكاة، وقال ابن حبيب: الراعى وحده كاف تشبيهاً له بالامام في الصلاة في تغير(3 حكم الجميع، وقال ايضا: الراعى والمرعى لأن اجتماعهما يوجب اجتماع الفحل، وقال اللامهوم؛ الأزهري: يكفي اي صفتين ( ) كانتا، يريد من الدلو، والـراعي، والفحل، والمراح، والمبيت.

الفَصْل الثالث في تراجع الخلطاء، وفي (الكتاب): اذا كان لأحدهما خس من الابل، وللآخر تسع، فعلى كل واحد منها شاة، ثم رجع الى التراجع بالسوية والفرق بين الوقص هاهنا وبين الانفراد على المشهور: أن الخلطة في حكم الشركة حتى لو كان لأحدهما سبع وللآخر ثمان وجبت الزكاة في الزائد، قال سند: لو كان لكل واحد من خسة بقر خس من الإبل رجع من أخذت منه بنت

في (ي): كالورثة هما خلطاء.

<sup>2)</sup> في (ي): يوجب تغيير الحكم.

<sup>3)</sup> في (ي): في تغيير الجمع.

<sup>4)</sup> في (د): الصنفين.

المخاص على كل واحد بخمس قيمتها، وكذلك التراجع في البقر، فلو كان لأحدهما اربعون جاموسا، وللآخر ثلاثون البقرة فأخذ مسنةً من الجواميس وتبيعاً من البقر، فالأظهر: عدم التراجع، ويحتمل التراجع بالقيمة، وكذلك اذا كان لأحدهما مائة، وللآخر اربعون، فأخذ منها حقتين، واذا أخذ الساعي الواجب فالمشهور الرجوع بالقيمة، سواء دفع رأسا أو جزأ، وقال اشهب: يرجع بالرأس وخيره في الجزء بين نسبته وبين القيمة، وجه الأول: أنه في معنى الاستحقاق والاستهلاك، لأنه اخذ منه بغير رضاه، وجه الثاني: القياس على السلف، واذا قلنا بالقيمة، فيوم قبض المتصدق، فان اختلفا فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه، لأنه الغارم، ولو كان لكل واحد من ثلاثة نفر، أربعون، فاخذ الساعي ثلاث شياه من المك أحدهم، ففي (الموازية): يرجع على صاحبيه بثلثي شاة، وفيه نظر، لأنه قد يرى (على الحنفية في عدم اعتبار الخُلطة (ق).

الفصل الرابع في تعدد الخلطة: في (الجواهر): اذا خلط مع اكثر من واحد عم الحكم الجميع، ويتوزع الواجب على نسبة أموالهم، قال ابن المواز: هو خليط لكل واحد لجميع مالِه، وليسوا خلطاء، فيزكي كل واحد ما يخصه مع (جملة ماشية خليطه وقيل: هو خليط لكل واحد بالذي معه دون ما خرج، فيزكي كل واحد بما يخصه مع) أك خلطائه خاصة، واختلف القائلون بذلك في حكمه هو فقيل: يزكي على ضم ماله بعضه الى واختلف القائلون بذلك في حكمه هو فقيل: يزكي على ضم ماله بعضه الى معض، وقيل: يفرد كل مال بالزكاة مع خليطه، وسبب الخلاف: اجتماع امرين متناقضين: أحدهما، الخليط الأوسط يجب ضم ماله بعضه الى بعض مع عدم الخلطة، والثاني: الطرفان ليس بينها خلطة فلا يجب الضم بينها فمن غلب حكم

<sup>1)</sup>في (ي): ثمانون ولعله خطا

<sup>2)</sup>في (د): يروي.

<sup>3)</sup>في (د): الخلطا.

<sup>4)</sup>في (ي): قاله ابن عبد الحكم، وقال ابن المواز...

<sup>5)</sup>ما بين القوسين ساقط من (د).

الوسط ورأى ان كل واحد، منها يجب ضمه اليه وهو يجب ضم ملكه عمم (۱) الحكم، ومن غلب حكم الطرفين أفرد حكم الوسط فجعله كَمَالَين لمالكين ولم يضم بعضه الى بعض،وهذا هو القول الرابع، ومن رأى أن الوسط جعل الطرفين خليطين، والخليط يجب ضم ماله، وهو القول الثاني وبيان ذلك بالمثال: من خلط عشرة من الإبل بعشرة، وعشرة أخرى مع آخر، فعلى القول الأول: تجب بنت (مخاض (2) على الوسط نصفها، وعلى كل واحد من الطرفين ربعها، وعلى الثاني يجب ايضاً) (3) على الوسط، نصفها وعلى كل واحد من الطرفين ثلث بنت مخاض، وعلى الثالث على الوسط ثلث بنت مخاض، وعلى كل واحد من الطرفين شاتان، وعلى الرابع يجب في الجمع ثمان شياه، على الوسط أربع، وعلى كل واحد من الطرفين شاتان. الطرفين شاتان.

فرع: اذا وجبت حصَّة من شاة أو غيرها أخذت القيمة ذهبا او ورِقا، وقيل: يأتي بها فيكون شريكا فيها.

الفصل الخامس في اجتماع الخلطة والانفراد، في (الكتاب) من له اربعون شاة ولخليطه اربعون (وله) في بلد آخر: أربعون منفردة ضمها الى الخلطة، وأخذ الساعي من الجميع شاة عليه ثلثاها، ووافقنا (ش) و (ح) في ضم غنم البلدين، وقال ابن حنبل: يعتبر كل مال بنفسه، فإن كان له اربعون ببلدين فلا زكاة، لقوله فله السلام (لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع)، وحمله مالك رحمه

<sup>1)</sup>في (د): عنم، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup>في (د): لبون.

<sup>3)</sup>ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>&</sup>lt;sub>4)</sub> زيادة من (ي).

في (ي): تعيين، وهو تصحيف.

<sup>6)</sup> جزء من حدیث رواه البخاري في الزكاة: باب زكاة الغنم، وباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وباب ما كان خليطين فإنها يتراجعان، بينها بالتسوية، وأبو داود في الزكاة باب في زكاة السائمة والنسائي في الزكاة، باب زكاة الإبل عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. وهو حبين.

الله على ما ينقص الزكاة باعتبار الخلطة فقط جمعاً بينه وبين قوله(١) عليه السلام: (في كل أربعين من الغنم شاة) ولأنه غنى بالأموال في البلدان كالبلد الواحد، وقياسا على النقدين، وقد سلمهما، قال سند: اذا أخرج زكاة الجميع في احد ا للدين: يخرج من (2) الخلاف في نقل الزكاة، ووافق (ش) مالكاً في ضم المنفرد الى المختلط، وقال عبد الملك(٥): لا يضم لعدم الارتفاق (في المنفرد. والمذهب ينظر الى الارتفاق(4) في جنس ذلك المال، وعلى القول بالضم: فعلى القول بأن الوَّقص لا شيء فيه تكون الشاة بينهما نصفين، وعلى المذهب في وقَص الخلطة تكون أثلاثا، ب واذا قلنا بعدم الضم فإنه يضم المنفرد، الى ما خالط به، ويكون عليه ثلثا شاة نظراً للخلطة في حصة الملك، وعلى صاحبه نصف شاة، (نظران الى انه لم يخلط الا اربعين، وفي (الجواهر): قال سحنون: على الأربعين نصف شاة) وعلى الثمانين شاة، وسبب الاختلاف: النظر الى اثر الخلطة، فالأولُ اعتبرها في جميع المال، والثاني اعتبرها في حق صاحب الأربعين فيها خالط به خاصة، وفي الثالث اعتبر القدر الذي وقعت به فيه الخلطة فقط، ولو خلط عشرة من الابل بعشرة لغيره، وبقيت له عشرة اخرى منفردة فعلى الأول تكون عليهما بنت مخاض اثلاثا، وعلى الثاني يكون على صاحب العشرة شاتان، وعلى صاحب العشرين ثا بنت مخاض، وعلى الثالث يزكي الجميع بالغنم. قال سند: فلو خالط<sup>(ه)</sup> بدون النصاب من له نصاب. وله مال منفرد يكمل النصاب، ضم على المشهور، وعلى القول الأخر:يضم ويكون المأخوذ من الخلطة على جميع المال المختلط، قاله سحنون، فلو كان لأحدهما عشرون خالط بها عشرين، وله عشرون منفردة فالمأخـوذ (على صاحب الأكثر، لأن الآخر لم يضره").

تقدّم تخریجه.

<sup>2)</sup> في (ٰي): عَلى.

<sup>3)</sup> في (ي): ابن عبد الحكم.

<sup>4)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>6)</sup> في (د): خلط.

<sup>7)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

## البَابِ السِّبَابِع في اداء الزكاة

وله ثلاث حالات: اداؤها في وقتها، والتعجيل، والتأخير. الحالة الأولى: الأداء في الوقت، وفي (الجواهر): يجب اداؤها على الفور للإمام العدل الصارف() لها في وجوهها، لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ ﴾ (التوبة: 103) وما وجب عليه وجب علينا تمكينه منه، وقيل: لأرباب الناض تفريقه على مستحقيه وان كان عدلا لأنها قربة، والأصل: مباشرة القرب، وليس في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهُمْ ﴾ عموم بل لفظ (صدقة) مطلق يكفي فيه فرد من افراده.

فروع ثلاثة: الاول: في (الكتاب): يسأل الامام الناس على الناض وإن لم يتجروا، ولا يبعث في ذلك أحدا، بل يكتفي بأمانة الناس، الا ان يعلم الامام العدل منعها فيأخذها كرها، ومن تجر من المسلمين من بلد الى بلد فزكاة واحدة في العام، بخلاف الذمة في العشر(2)، ولا تقوم على تجار المسلمين ولا الذمة امتعتهم، بل اذا باعوا أدوا، ومن ادعى قِراضا أو دَينا أو عدم الحول صدق بغير عين، قال سند: فإن فرقها ربها والامام عدل أجزأته عند الجمهور، وكذلك لو طلبه فأقام على ايصالها الى ربها بيّنة، وقال ابن القصار: إن طلبه الامام العدل غرمها والا اجزأته، فإن لم تقم بيّنة؛ قال ملك وابن القاسم: لا يقبل قوله ان كان الامام عدلا، وقال أشهب: يقبل ان كان صالحاً، فإن كان الإمام جائراً فلا تدفع اليه ليلا تضيع على مستحقيها، قال أشهب: إن دفعها الى غير العدل مع إمكان اليه ليلا تضيع على مستحقيها، قال أشهب: إن دفعها الى غير العدل مع إمكان

<sup>1)</sup> في (ي): الضارب.

<sup>2)</sup> في (ي): الخمس.

اخفائها لم تجزئه الا ان يكرهه فلعلها تجزى، وقال ابن القاسم: إن أخذها الجائر أو عوضاً منها وهو يضعها مواضعها أجزأت، والا فلا تجزى، طوعا ولا كرها صدقة ولا عوضها، قال أصبغ: والناس على خلافه، وانها تجزى، مع الإكراه، قال أصبغ: فلو دفعها طوعا اليه فأحب الي أن يعيد.

تمهيد: اجتمع في الزكاة شبه الوديعة، ودفع الوديعة لغير ربها يوجب الضمان الا مع الإكراه، وشبه الدين والنصيب المشترك، واذا دفعها لوكلاء مستحقيها، والوكيل فاسق ابرأ الدافع، والامام أقامه الشرع وكيلا للفقراء، قال: فلو كتم ماله، فحَلَّله الجائر: قال في (المجموعة): لا يُحلف ويدفع اليه، وهو متجه اذا قلنا بالإجزاء، وإذا قلنا بعدم الإجزاء: يُحلف ولا شيء عليه، لأنه مكره على أخذ ماله، فإن كان السلطان من أهل الأهواء: قال مالك: يجزىء، قال أشهب: طوعاً أو كرها، لأن تصرفات الخوارج نافذة، والا فسدت أنكحة الناس ومعاملاتهم، وذلك فساد عظيم، ولا ينقض الا الجور، قال: والناس على ثلاثة أقسام: معروف بالخير يقبل قوله، ومعروف بمنع الزكاة يبحث الإماء عنه، وقال (ح): اذا منعها لا يجبر على اخذها من ماله، لكن يلجأ الى دفعها بالحس وغيره

لنا: فعل الصديق رضي الله عنه. والقياس على الزرع، وأما النية فانها انما اشترطت لما فيها من شائبة العبادة التي هي تبع لسد الخلة. فإذا منع المتبوع لا يسقط لتعذر التابع. أو نقول: نية الامام تقوم مقام نيته.

ولا يؤخذ من اموالهم اكثر من الزكاة. وقال (ش): يؤخذ شطر مالهم عقوبة لهم لما في ابي داود انه (الله عليه السلام قال: (فيمن منه) : (فإنا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِه) جوابه، أن ذلك أول الاسلام حيث كانت النفوس تشح

<sup>1)</sup> جزء من حديث رواه ابو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي في الزكاة باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا لأهلها ولحمولتهم عن بهز بن حكيم، ورواه احمد في المسند، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>c) ساقطة من (c).

بالزكاة، ولقوله (أ) عليه السلام: (لَيسَ في المال حَقّ سوى الزكاة) فإن لم يوجد له مال وهو معروف المال: قال ابن شعبان: له سجنه كديون المعاملات.

الثالث: مجهول الحال، فإن أدعَى دفعها(2) لم يقبل قوله، لأن الأصل بقاؤها، وإن ادعى عدم النصاب صدق لأن الأصل عدمه.

الثاني، قال(أ): النية واجبة في اداء الزكاة عند مالك والأثمة لقوله(أ) عليه السلام: (إثّما الأعمالُ بالنيّات) ولأنها عبادة متنوعة(أ) الى فرض ونفل، وحكمة ايجاب النية انما هو تمييز العبادات عن العادات، وتمييز مراتب العبادات فتفتقر للنية لتمييزها عن الهبات والكفارات والتطوعات، وفي (الجواهر): ينوي ولي الصبي والمجنون، وقال بعض اصحابنا: لا تفتقر الزكاة الى النية قياساً على الديون، ولإجزائها بالإكراه وعمن لا تتأتّى منه النية كالمجنون، قَالَ القاضي ابو الحسن: ولا يحتاج الامام الى نية، لأن فعله يقوم مقام النية.

قال سند: وينوي المزكي اخراج ما وجب عليه في ماله ولو نوى زكاة ماله أجزاه وتجب بالتعيين فلو تلفت بعد عزلها أجزأت اذا عينها، واذا عينها لم تحتج الى نية عند دفعها للمساكين، وان لم يعينها وعزلها عن ملكه وجبت النية عند التسليم، لأن صورة الدفع مشتركة بين دفع الودائع والديون وغيرها، وجوز بعض الشافعية تقديم نيتها عليها من غير استصحاب قياسا على تقديم الزكاة على اصلهم، ولأنه قد يأمر وكيله بإخراجها، فلو لم يجز تقديمها لكان تغريراً بالمال، ونحن نضمن قد يأمر وكيله بإخراجها، فلو لم يجز تقديمها لكان تغريراً بالمال، ونحن نضمن

رواه ابن ماجه في الزكاة، باب ما ادي زكاته ليس بكنز، عن فاطمة بنت قيس، ورواه الدارقطني وغيرهما، وهو ضعيف. (ضعيف الجامع الصغير 4912).

<sup>2)</sup> في (ي): التلف.

<sup>3) (</sup>قال) ساقطة من (ي).

<sup>4)</sup> جزء من حديث رواه البخاري في بدء الوحي، وفي الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة، ولكل امرىء ما نوى. وابو داود في الطلاق، باب فيها عنى به الطلاق والنيات، والترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. والنسائي في الطهارة باب النية في الوضوء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>5)</sup> في (ي): مشترعة.

الوكيل ان لم يفعل ما أمر به فلا ضرر، وينقض<sup>(1)</sup> عليهم بالنيابة في الحج مع افتقاره الى نية تقارنه.

الثالث: قال (2): لو تصدَّق بجملة ماله ونوى زكاته، وما زاد تطوع، أجزأ وإلا فلا، خلافا لـ (ح) محتجاً بأنه لم يبعد عن المقصود، ويشكل عليه بما لو صلى ألف ركعة، ينوي بها: اثنتين للصبح، والبقية للنفل فانها لا تجزىء.

الحالة الثانية: تعجيل الزكاة، وفي (الكتاب): لا ينبغي الحراج زكاة عين ولا ماشية قبل الحَول إلابيسير، فإن عجل زكاة ماشيته لعامين لم يجزه، وفي (الجواهر): في اليسير خلاف، واختلف في حده اذا جَوَّزناه، فقال ابن القاسم: نحو الشهر، وقال ابن المواز: اليومان، وحكى ابن حبيب عمَّن لقي من أصحاب مالك: العشرة، وقيل نصف الشهر، وهذا (الخلاف يختص بالعين والماشية، واما الحرث: فلا يجوز التقديم فيه، وخالفنا الأثمة في التعجيل، وأجازه (ح) عن سنين، وفي الحرث والثمار قبل ظهورهما، وفي ابي داود: (أن العبَّاسَ سأل النبيَّ عليه السلام في تعجيل صَدَقَتِه قبل أن يحل فرخص له فيها (الغائلة والمقاعدة: ان تقديم الحكم على شرطه اذا تقدم سببه جائز كالتكفير قبل الحنث لتقدم الحلف، والعفو عن القصاص قبل الزهوق لتقدم الجرح، فكذلك هاهنا لمَّا تقدم السبب الذي هو النصاب لا يضر فقدان الحول، ولذلك اجتمعت الأمة على منع التعجيل قبل كمال النصاب، وقياسا على الديون، فإن الحول حق للأغنياء، فاذا أسقطوه سقط كأجَل الدين، والجواب عن الاول: أنه محتمل التعجيل قبل الحول بيسير أو بعده، وقبل الساعي، أو صدقة التطوع، وعن الثاني: أن قصد وقبل الساعي، او يعجل (الله وعن الثاني: أن قصد

<sup>1)</sup> في الأصلين: وينقص.

<sup>2)</sup> في (ي): قالوا.

<sup>3)</sup> في (ي): وعلى.

<sup>4)</sup> في (ي): واجزأه، وهو تصحيف.

أرواه أبو داود في الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، ورواه ايضاً الحاكم والدارقطني وغيرهم وسنده ضعيف، ولكن يعضده أحاديث بمعناه يقوى بها، وهو عن على بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>6)</sup> في (ي): في ذلك.

<sup>7)</sup> في (د): لو تعجل.

الحنث عندنا يقوم مقام الحنث اذا كان على حنث فلم يفقد الشرط وبدله(١)، وعن الثالث: أن مصلحة العفو تفوت بالموت فجعل له استدراكها، وهاهنا لا تفوت، وعن الرابع: أن الزكاة فيها شائية العبادة، ولذلك افتقرت الى النية بخلاف الديون، ويدل، على ما قلنا: القياس على الصلاة، ولأن النصاب اذا هلك قبل الحول ان قلتم: ان المعطى واجب لا يكون الحول شرطا، وليس كذلك، وان لم يكن واجبا فلا يحل للفقير التصرف فيه وهو لم يعط له، فتبطل حكمة(2) التعجيل، وفي (الجواهر): لو عجل بالمدة الجائِزة وهلك النصاب قبل تمام الحول، أخذها إن كانت قائمة ان ثبت ذلك والا فلا يقبل قوله، اما لو ذبح شاة من الأربعين بعد التعجيل ثم حال الحول لم يكن له الرجوع، لاحتمال نية الندم، فيتهم في الرجوع، قال سند: اذا دفع شاة من اربعين أو نصف دينار من عشرين، وبقي الباقي الى تمام الحول فظاهر قول ابن القاسم: ان المدفوع زكاة مفروضة، وقاله (ش)(٥) لأن المدفوع يقدر بقاؤه في يد المالك، حتى قال الشافعية لو كانت الماشية ماثة وعشرين فولدت شاةً الصدقةِ في يد الفقير سخلة وجب عليه أخراج شاة أخرى لتجدد النصاب، وقال (ح) في الأول: لا تكون زكاة ويستردها من الإمام، لأنه لم يحل الحول على نصاب عنده، ولو تلف في يد الساعي قبل ايصاله الى المساكين لم يضمنه على مقتضى المذهب لوقوعه الموقع، فلو تغيرت حال رب المال قبل الحول بموت أو ردة: قال (ح): إن كان بيد الإمام استرجَعُه، وان وصل الى الفقراء فلا، وقال (ش) وابن حنبل: له ذلك مطلقاً، كما لو دفع كراء مسْكَنِ فانهدم، ولو تغير حال الفقير بموت او ردة: فقال ابن القاسم: و (ح) وقعت الموقع اعتباراً بحالة الأخذ، وقال (ش) وابن حنبل: يسترد منه ولا يجزىء ربها، فلو عجل زكاة زرعه قبل حصاده وهو قائم في سنبله: قال مالك: يجزئه للوجوب بالطيب، فلو عجل زكاة ماشيته، ثم جاء الساعي عندما وجده دون ما دفعه للمساكين اذا

<sup>1)</sup> في (ي): فبدله.

<sup>2)</sup> في (د): وهو حكمة.

<sup>3)</sup> في (د): وقال (ح).

عجلها بما لا يجوز له، فقولان مبنيان على ان الساعي شرط في الوجوب (أم لا)(1). الحالة الثالثة: التأخير مع الإمكان في (الجواهر): هو سبب الإثم والضمان، فلو تلف النصاب بعد الحول وقبل التمكن فلا زكاة.

<sup>1) (</sup>ام لا) ساقطة من (ي).

## البَاكِ النَّامِنُ في صرف الزكاة ، والنظر في المصرف ، وأحكام الصرف

النظر الأول في الصرف()، وهو الطوائف الثمانية التي في قوله تعالى: وإنّما الصدّقَاتُ لِلْفُقْراءِ والمسّاكين والعَامِلين عَلَيْهَا والمؤلّفة قُلوبُهم وفي الرّقاب والغَارِمين وفي سبيل الله وابن السبيل (النوبة: 60)، فحصرها بصيغة (إنما) فيهم، فإن لم يوجد الا صنف واحد أجزأ الإعطاء له اجماعاً ،كاستحقاق الجماعة للشفعة اذا غابوا الا واحداً اخذها ، وان وجد الأصناف كلها اجزأه صنف عند مالك و(ح)، وقال (ش): يجب استيعابهم اذا وجدوا ، واستحبه اصبغ ليلا يندرس العلم باستحقاقهم ، ولما فيه من الجمع بين مصالح: سد الخلة ، والإعانة على الغزو(2) ، ووفاء الدين وغير ذلك ، ولما يرجى من بركة دعاء الجميع بالكثرة ومصادفة ولي فيهم ، قاله سند: وانعقد الإجماع على عدم التجميع بالكثرة ومصادفة ولي فيهم ، قاله سند: وانعقد الإجماع على عدم السيعاب آحادهم ، بل قال (ش): يدفع ثلاثة من كل صنف ، وللإمام اذا جمع الصدقات أن يدفع زكاة الرجل الواحد لفقير واحد ، هَاتَان الصورتان تهدمان ما يقوله الشافعي(3) من التمليك ،ومنشأ الخلاف: اللامُ التي في قوله: ﴿إنّها الصدقاتُ للفقواء والمساكين هل هي للتمليك كقولنا: المال لزيد ، أو لبيان الحتصاص الحكم بالثمانية ، كقوله تعالى: ﴿فَطَلّقُوهُنّ لِعِدَتِهِنّ (الطلاق: 1) الطلاق مختص بهذا الزمان ، وقوله() عليه السلام: (صوموا لروية الهلال) أي الطلاق مختص بهذا الزمان ، وقوله() عليه السلام: (صوموا لروية الهلال)

في (د): التصرف، والصواب: المصرف.

<sup>2)</sup> في (د): العدو.

<sup>3)</sup> في (ي): (ش).

<sup>4)</sup> البخاري في الصوم، باب قول النبي ﷺ؛ اذا رأيتم الهلال فصوموا الخ ومسلم في الصوم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والنسائي في الصوم في ابواب. عن ابي هريرة بالفاظ عنها. والمعنى متحد.

اي وجوب الصوم مختص بهذا السبب ، فليس في الاية على هذا تعرض لملك ، وهذا هو الظاهر لما فيه من عدم المخالفة لظاهر اللفظ بذينك الصورتين ، ومن قال بالتمليك يلزمه مخالفة ظاهر اللفظ بهما ، وقد نص الله تعالى في الكفارات على المساكين ، ومع ذلك يجوز الصرف للفقراء ، وكذلك هاهنا.

ولهذه الأصناف شروط تعمها، وشروط تختص ببعضها، فالعامة أربعة: الشرط الأول: الاسلام، الا ما يذكر في المؤلفة قلوسم،

الشرط الثاني: خروجهم عن القرابة الواجبة نفقتهم، وفي (الكتاب): لا يعطيها لمن تلزمه نفقتهم (ومن لا تلزمه نفقتهم) فلا يلي هو إعطاءًهم، ويعطيهم من يلي تفريقها بغير أمره كما يعطي غيرهم، قال سند: واختلف في تعليل المنع، فقال مالك: لأنه يوفر نفقته الواجبة عليه. قال عبد الوهاب: لأنهم اغنياء بنفقته، فيدفع لهم خس ركازه على الثاني دون الأول، ويجوز لغيره الدفع لهم من الزكاة على الأول دون الثاني، ومن لا تجب نفقتهم، المشهور انهم سواء، وقال أبن حبيب: لا يجزئه اعطاؤها لمن تلزمه نفقته، ولا لمن يشبههم كالأجداد والجدات، وبني البنين والجنات مراعاة لمن يقول: لهم النفقة، ويلزمه ان يقول ذلك في العم والعمة، والحال والحالة. ومن لا تلزمه نفقته من أقاربه إن كان في عياله، وقطع بالدفع وفيه نظر، لأنه له قطع النفقة عنهم، فيكون غيرهم أولى، فقط، وان لم يقطع النفقة أخزأه مع الكراهة. قاله ملك، وروي عنه: لا بأس اذا ولي هو تفريقها أن يعطي أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، وان كان مالك يفعل ذلك، وهو قول (ش) يعطي أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، وان كان مالك يفعل ذلك، وهو قول (ش) نفسه، وخشية ان يعطي لهم وليسو أهلا.

(فرع) ويلحق بالقرابة الزوج، قال ابن القاسم في (الكتاب): لا تعطي المرأة زكاتُها لزوجها، وقاله (ح) لأنه يتسع بها فيكون وقاية عن نفقة الزوجة، وكرهه

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

أشهب، و (ش) وان لم يردَّها في نفقتها لما في الصحيحين (أنَّه سئِل عليه السلام عن ذلك فقال: فيه أجران)، قال سند: فان دفع الزوج زكاته اليها لا تجزئه لأنها غنية بنفقته، قال ابن القصار: اذا أعطى احد الزوجين الأخر ما يقضي به دينه جاز لعدم عود المنفعة، قال: وهذا يقتضي ان الدفع للأب لوفاء الدين جائز إلا ان يكون الدين لأحد الأبوين على الآخر، وصاحب الدين فقير.

الشرطالثالث: خروجهم عن آل النبي عليه السلام، قال سند: الزكاة محرمة على النبي عليه السلام اجماعاً، ومالك والأثمة على تحريمها على قرابته، قال الأبهري: يحل لهم فرضها ونفلها، وهو مسبوق بالاجماع، ولما في مسلم قال عليه السلام: (انَّ هذه الصدقة إنَّا هي أوسَاخُ النّاس، وإنَّها لا تَحلُّ لمحمد ولا لآل محمد) واختلف في تعيينهم فقال ابن القاسم: هُم بنو هاشم دون مواليهم، وقاله (ح) واستثنى بني ابي لهب قواد (ش) وأشهب: بني عبد المطلب، لأنه عليه السلام أعطاهم من سهم ذوي القُربي دون العرب لما حُرِمُوا من الزكاة، وقال أصبغ: هم عترتة الأقربون آل عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي دون أصبغ: هم عترتة الأقربون آل عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي دون أنع: مواليهم، والأول اظهر، فإن الأول إنما يتناول عند الإطلاق الأدنين، وقال ابن القاسم: نافع: مواليهم منهم لقوله (6) عليه السلام: (مَوْلَى القَوْم مِنهُم) قال ابن القاسم:

البخاري (259/3) في الزكاة، ومسلم (80/3) في الزكاة، وغيرهما عن زينب امرأة عبد الله انها سألت النبي ﷺ: أيجزىء عني ان انفق على زوجي وايتام لي في حجري؟ قال: نعم، ولها إجران: أجر القرابة وأجر الصدقة.

<sup>2)</sup> قال النووي في شرح مسلم: «إن هذه الصدقة لا تحل لآل محمد، دليل على أنها كانت محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرها من الاسباب الثمانية، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا والحديث رواه مسلم في الزكاة. باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. وأبو داود في الامارة، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي. والنسائي في الزكاة، باب استعمال آل النبي على الصدقة.

<sup>3)</sup> في (ي): ابي طالب.

<sup>4)</sup> رواه الترمذي في الزكاة، باب في كراهية الصدقة للنبي ﷺ وأهل بيته ومواليه، وأبو داود في الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، والنسائي في الزكاة، باب مولى القوم منهم، وإسناده صحيح، وقال الترمذي، حديث صحيح، وهو عن أبي رافع، وأبو رافع مولى النبي ﷺ اسمه أسلم.

معناه في البر والحُرمة، كما قال (أ) عليه السلام: (انتَ وَمَالُكَ لَأَبِيكَ) وقال ابن نافع و (ش) و (ح): تحرم عليهم صدقة التطوع والواجبة لعموم الخبر، وجوَّز ابن القاسم التطوع لقوله (أ) عليه السلام: (إنَّا معاشرَ الأنبياءِ لاَ نُورَثُ، مَا تَركُنا صَدَقَة) ثم كان أبو بكر وعمر رضي الله عنها يدفعان من ذلك لعلي والعباس رضي الله عنها، وفي (الجواهر): من أصحابنا مَن جوز لهم الواجبة دون التطوع لعدم المنة فيها، فتكون أربعة اقوال

الشرط الرابع: الحُريّة، لأن العبد مكفي (أ) بنفقة سيده، قال سند: قال الباجي: يجوز أن يستأجر على حراستها وسوقها، وان لم يجز أن يكون عاملا عليها، لأنها اجرة مُحْضَة، وقدمت هذه الشروط لعمومها، والعام يجب تقديمه على الخاص.

ولنتكلم الآن على الأصناف وشروطها الخاصة فنقول:

الصنف الأول ، الفقير ، وفي (الجواهر) : هو الذي يملك اليسير لا يكفيه لعيشه ، وفي (الكتاب) : من له دار وخادم لا فضل في ثمنها عن غيرهما فيعطى ، والا فلا ، قال سند:مذهب (الكتاب) : تراعى الحاجة دون قدر النصاب من غير العين ، (فان من مَلك نصابا من العين (أ) فهو غني تجب عليه الزكاة ، فلا يأخذها ، والفرق : أن الشرع حدد نصاب العين ولم يحدده من غيرها ، وروي عنه المنع مع النصاب من غير العين اذا فضل عن قيمة المسكن ، وروي جوازُ الأخذ مع النصاب من العين ، وأما المستغني بقوته وصنعته : فَعَلَى مراعاة القوة لا يعطَى شيئاً ، وقاله (ش) ، قال

<sup>1)</sup> أبو داود في البيوع. باب في الرجل يأكل من مال ولده. وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، وصححه البوصيري وابن القطان، وقال المنذري، رجال ثقات. وفي الباب عن عائشة في صحيح ابن حبان والحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها، وهو صحيح.

<sup>2)</sup> البخاري في الفرائض، باب قول النبي ﷺ : لا نورث ما تركنا صدقة، وفي الوصايا وفي الجهاد. ومسلم في الجهاد، باب قول النبي ﷺ : لا نورث. عن ابي هريرة.

<sup>3)</sup> في (ي): مكتف.

<sup>4)</sup> زیادة من (د) ولا بد منها.

ملك و (ح): يعطَى لأنه ليس بغني، وانما هو يقدر على شيء ما حصل إلى الآن، قال اللخمي: وقال يحي بن عمر: لا يجزىء، لقوله (1) عليه السلام في ابي داود: (لا تحلّ الصدقة لغني ولا لِذي مرّةٍ سويّ)، والصحيح خمسة أقسام: من له قوة صناعة تكفيه لا يعطى، لقيام الصنعة مقام المال، ومن لا تكفيه يعطى تمام الكفاية، ومن كسدت صنعته يعطى، ومن ليس له صناعة ولا يجد في الموضع ما يتحرف به يعطى، ومن وجد ما يتحرف لو تكلف ذلك فهو موضع الحلاف، ويؤكد المنع: إنما هي مواساة، فلا تحل للقادِر على الكسب، كمواساة القرابة بطريق الأولى لتأكيد القريب (2) على الأجنبي، وفي (الجواهر): لا تشترط الزمانة ولا التعفف عن السؤال، والمكفى (3) بنفقة ابنه، والزوج لا يعطى.

الصنف الثاني: المسكين، قال سند: المشهور: ان المسكين أشد حاجة من الفقير، وقاله (ح) وقال الشافعي وبعض أصحابنا: الفقير أشد لقوله تعالى: ﴿ أُمَّا السَفِينَةُ فَكَانَتُ لِلسَاكِينَ يَعْمَلُونَ ﴾ (الكهف: 79) فَجَعَلَ لهم سفينةً، ولأن الفقير مأخوذ من فَقَار الظهر اذا انكسرت وذلك شأن الموت، وقال ابن الجلاب: هما سواء، لمن له (\*) شيء لا يكفيه، فعلى هذا تكون الأصناف سبعة، وقاله ابن وهب، الفقير المتعفف عن السؤال مع الحاجة، والمسكين الذي يسأل في الأبواب والطرق، لقوله (أ) عليه السلام في مسلم: (ليسَ المسكينُ هُو الطوّاف) الحديث:

لنا: قوله تعالى: ﴿ أَوْ مُسْكِيناً ذَا مَتْرَبِةٍ ﴾ (البلد: 16) وهو الذي ألصق جلده

<sup>1)</sup> رواه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة، وأبو داود في الزكاة، باب من يعطي من الصدقة وحد الغني، والنسائي في الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابي هريرة. وهو حسن.

<sup>2)</sup> في (ي): التقريب.

<sup>3)</sup> في (ي): والمكتفى.

<sup>4)</sup> في (ي): لمن ليس له شيء لا يكفيه، وهو تحريف.

<sup>5)</sup> رواه البخاري في الزكاة، باب قول الله تعالى: (لا يسألون الناس الحافا) ومسلم في الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن به فيتصدق عليه، والحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه.

بالتراب، ولقوله (أ) عليه السلام: (ليْسَ المسكينُ هو الطوَّاف على الناس، فترده اللقمةُ واللقمتانِ، وَ التمرةُ والتمرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجدُ غِني يُغنِيهِ، ولا يُفْطَنُ لَه فيتصدق عليه، ولا يَسأَلُ النَّاسَ شيئًا) وقول الشاعر:

اما الفقير الذي كانت حَلوبتُه وفق العيال فلم يترك له سبد(2)

فجعل له حلوباً، قال الأخفش، والفقير من قولهم: فقرت له فقرة من مالي أعطيته، فيكون الفقير من له قطعة من المال، والمسكين من السكون، ولو أخذ (أ الفقير من الذي (أ) قالوه، فالذي سكن عن الحركة اقرب للموت منه، وأما الآية: فالمراد بالمساكين المقهورون، كقوله تعالى: ﴿ضُرِبَت عليهم الذلّة والمَسْكَنَة ﴾ (البقرة: 61) وذلك لا ينافي الغني، ومعنى الآية: لا طاقة لهم بدفع الملك عن غصب سفينهم، وورد على الثاني أن المراد بالمسكين في قوله: (ليس المسكين بهذا الطواف) اي المسكين الكامل المسكنة، ولا يلزم من نعته بصفة الكمال نفيه مطلقا، واللام تكون للكمال، قاله سيبويه وجعلها في اسم (أ) (الله) له، وعن البيت: ان الحَلُوبة لم يتمها له الا في الزمن الماضي، لقوله: كانت في زمن من سماه فقيراً، فلعله كان في ذلك الزمان يسمى غنيا.

الصنف الثالث، هو العامل، وفي (الجواهر): نحو: الساعي، والكاتب، والقاسم، وغيرهم، أما الامام، والقاضي، والفقيه، والقارىء فرزقهم من الخراج والخمس والعشر وغير ذلك، قال سند: وروي عن مالك: من يسوقها ويرعاها، وهو شاذ، قال اللخمي: ويجوز أن يكون العامل غنيا، لقوله عليه السلام في

<sup>1)</sup> تقدم تخریجه آنفا.

<sup>2)</sup> كتب البيت في الأصلين في سطر مخلوطا بالنثر، وفي (د): رفق... سند، والصواب ما في (ي)، والبيت من قصيدة للراعي يمدح عبد الملك بن مروان، ويشكو اليه سعاته. انظر (لسان العرب) مادة (فقر).

<sup>3)</sup> في (ي): والواحد، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> في (ي): مما قالوه.

<sup>5)</sup> في (ي): في اسياء الله له.

(الموطأ)(1): (لا تحِلَّ الصَّدقَةُ لغني إلا لحَمسةِ: لغازٍ في سَبيل الله ، أو العامِل عليها، أو الغارِم، أو لِرَجُل الشَّرَاهَا بَالِه،أو لِرَجُل له جَارٌ مسكين، فتصدَّق على المسكين، فأهدَى المسكينُ لِلغنيِّ ) وأجاز أحمد بنُ نصر أن يكون من آل النبي عليه السلام، أو عبداً او ذمياً (2) قياسا على الغني، والفرق: أنها أجرة له، فلا تنافي الغني، وكونها أوساخ الناس ينافي آل (3) البيت لنفاستهم، ولكونها قربة، تنافي الكفار والعبيد لخساستهم.

قال ابو الطاهر: وشروطه أربعة: العدالة، والحَرية، والبلوغ، والعلم بأحكام الزكاة

الصنف الرابع: المؤلفة قُلوبُهم، وفي (الجَواهِر): كانوا في صدر الإسلامهم، يظهرون الاسلام، فيؤلَّفون بالعطاء لينكفَّ غيرُهم بانكفافِهم، ويُسلم بإسلامهم، وقد استغني الآن عنهم، قال عبد الوهاب: فلا سهم لهم إلا أن تدعوا حاجة اليهم، وقيل: هم صنف من الكفار يتألفون على الاسلام، لا يسلمون بالقهر، وقيل: قوم إسلامهم ضعيف فيقوى بالعطاء، وقيل: عظهاء من ملوك الكفار أسلموا فيعطون ليتألفوا أتباعهم، لأن الجهاد يكون تارة بالسنان، وتارة بالبيان، وتارة بالإحسان، يفعل مع كل صنف ما يليق به.

الصنف الخامس، فك الرقاب. في (الجواهر): يشتري الإمام الرقاب من الزكاة فيعتقها عن المسلمين، والولاء لجميعهم، قال ابن القاسم: ولا يجري فيها الا ما يجري في الرقاب الواجبة، خلافا لابن حبيب في الأعمى والأعرج والمقعد، وقال ابن وهب: هو فكاك المكاتبين، قال محمد(أ): يُعطي مكاتبه من زكاته ما لم يتم به عتقه، وفي قطاعة مدبره ما يعتق به، وهما لا يجزئان في الواجب.

 <sup>1)</sup> رواه مالك مرسلا في الزكاة من (الموطأ) باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها. عن عطاء بن يسار، ورواه ابو داود في الزكاة، باب من يجوز له اخذ الصدقة وهو غني، وهو صحيح.

<sup>2)</sup> في (ي): اودنيا، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في الأصلين: إلى، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> في (ي): ليؤلفوا.

<sup>5)</sup> في (ي): مطرف.

(فرع): قال: لو اشترى من زكاته رقبة فاعتقها ليكون الولاء له النية لا يجزئه (عند ابن القاسم ") لاستثنائه الولاء خلافاً لأشهب محتجا بمن أمر عبده بذبح أضحيته فذبحها عن نفسه، فإنها تجزيء عن الآمر، أوأمره بعتق عبده عن نفسه فأعتقه الوكيل عن نفسه، فإن العتق عن الأمِر، ولا يجزىء فك الأسِير عند ابن القاسم خلافاً لابن حبيب. (تمهيد)، قوله تعالى: ﴿وفي الرِّقابِ اجتمع فيه العرف الشرعى واللغة، أما العرف فلأنه تعالى أطلق الرقبة في الظهار والقتل ولم يرد بها الا الرقيق الكامل الرق والذات، وأما اللغة، فإن الرقبة تصدق لغةً على الأحرار والعبيد ومَن كَمل رقةُ ومن نقص، فالمشهور قدم العرف الشرعي، وهو المشهور في أصول الفقه بأنه ناسِخ لِلغة، ومن لاحظ اللغة لكونها الحقيقة، وغيرُها مجاز أجاز المكاتب والمدبر والمعيب والأسير وعتق الانسان عن نفسه، وإن كان الولاء له دون المسلمين، فلأن مقصود الزكاة إنما هو شكر النعمة وسد الخلة، وهذا حاصل، والولاء للمعتق، فإن حق المسلمين انما يتعين في بيت المال، وكذلك سائِر مصارف الزكاة لا يعم منها شيء للمسلمين، وقياسا على الرقاب في غير الزكاة، فإنه يجزىء والولاء للمعتق، قال سند: وجوز ابن حبيب عتق من بَعضُه خُرٌّ تفريعاً على المكاتبين، قال اللخمي: اختلف في خمسة: المعيب، واعطَاء المكاتب، وإعطاء الرجل مالا لتعتق عبده (2) والأسير، وعتق بعض عبد فيبقى الباقى رقيقا، أو كان بعضه حُرا، قال: وقول ملك وأصحابه إجزاء المعيب، ومن اشترى رقبة من زكاته، وقال: هي حرة عن المسلمين ولا ولاءَ لي، فولاؤها للمسلمين وتجزئه، وان قال: حر عني وولاؤه للمسلمين: قال ابن القاسم: لا يجزئه وولاؤه له، وقال أشهب: يجزئه وولاؤه للمسلمين.

الصنف السادس: الغارم، وهو من ادَّان في غير سَفَه ولا فساد، ولا يجد وفاء او معهم أموال لا تفي (3) ديونهم، فيعطون من الزكاة قضاء ديونهم، وان لم تكن لهم أموال فهم فقراء غارمون يعطون بالوصفين، وفي الدفع لمن ادَّان في سفه ثم

 <sup>(</sup>د).

<sup>2)</sup> في (د): غيره.

<sup>3)</sup> في (د): اموال ما راد مولهم.

نزع عنه خلاف، وفي دينه لله تعالى كالكفارات والزكوات التي فرط فيها خلاف، قال ابو الوليد: ويجب ان يكون الغارم بحيث ينجبر حاله بأخذ الزكاة ويفسد بتركها بأن تكون له اصول يستغلها فيلجئه الدين الى بيعها فيفسد حاله فيؤدي ذلك من الزكاة، وأما ان كان يتدين اموال الناس ليكون غارماً فلا، لأن الدفع يُديعُه على عادته الردية، والمنع يردعه (١)، قال سند: من تداين لفساد ثم حسنت عالمه دفعت اليه، وقال ابن المواز، لا يقضى منها دين الميت خلافا لابن حبيب.

قال ابو الطاهر في نظائره: وشروط الغارم أربعة: أن لأيكون عنده ما يقضي بها دينه، وأن يكون الدين لأدمي، وان يكون عما يحسن فيه، وأن لا يكون استَدَانَه في فساد.

الصنف السابع: سبيل الله تعالى، وفي (الجواهر): هو الجهاد دون الحج، خلافا لابن حنبل، لنا قوله (2) عليه السلام (لا تحل الصدّقة لغني إلا لخمسة: لغاذٍ في سبيل الله) الحديث ولم يذكر الحج، ولأن أخذ الزكاة اما لحاجته اليها كالفقير. او لحاجتنا اليه كالعامل، والحاج لا يحتاج اليها لعدم الوجوب عليه حينئذ ان كان فقيرا، ولأن عنده كفايته ان كان غنيا، ولا نحتاج نحن اليه، قال سند: قال عيسى بن دينار و (ح): ان كان غنيا ببلده، ومعه ما يغنيه في غزوه، فلا يأخذها، ووافقنا الشافعي (3)، لنا: أن الآية مشتملة على الفقراء، فيكون سبيل الله تعالى غيرهم عملا بالعطف، ويؤكده الحديث المتقدم، قال ابن عبد الحكم: ويشتري غيرهم عملا بالعطف، ويؤكده الحديث المتقدم، قال ابن عبد الحكم: ويشتري الأمام منها المساحي، والحبال، والمراكب، وكراء النواتية للغزو، وكذلك الجواسيس وان كانوا نصارى، ويبنى منها حصن على المسلمين، ويصالح منها العدو، وقال ابو الطاهر: في ذلك قولان، والمشهور: المنع لأنهم فهموا من السبيل الحاد نفسه.

الصنف الثامن، ابن السبيل. وفي (الجواهر): وهو المنقطع به بغير بلده،

<sup>1)</sup> في (ي): يرده.

تقدم تخرجه.

<sup>3)</sup> في (ي): (ش).

المستديم السفر، وان كان غنيا ببلده، ولا يلزمه التداين لاحتمال عجزه عن الأداء، وقيل: ان قدر على السلف لا يعطى، فإن كان معه ما يغنيه فلا يعطى لكونه ابن السبيل، او يعطى: روايتان، والأول المشهور، وما أخذ لا يلزمه رده اذا صار لبلده لأخذه اياه باستحقاق، ولِصَرفه في وجوه الصدقة، قال سند: ان كان مستمر السفر فلا خلاف، وإن أقام مدة ثم أراد الخروج أجاز مالك و (ش) الدفع له لأنه غريب يريد السفر، قياساً على المستديم، بجامع الحاجة، ومنع (ح)، ومن اضطر الى الخروج من بلده: زعم بعض المتأخرين الدفع له لما يسافر به، وان كان ذاهبا الى غير مستعيب، دفع له نفقة الرجوع، شبهه بابن السبيل، وان لم يقع عليه، ومنع عبد الوهاب مطلقا، ولو احتاجت زوجة ابن السبيل التي خلفها النفقة: قال مالك: يعطى لها، وفي (الكتاب): (الحاج ابن سبيل التي ناه

قال ابو الطاهر في نظائره: شروط ابن السبيل ثلاثة: ان يكون سفره غير معصية، وان يكون فقيراً في الموضع الذي هو فيه، وأن لا يجد مَن يسلفه.

النظر الثاني في أحكام الصرف، وهي سبعة: الأول، في (الكتاب): إن وجد الأصناف كلها آثر أهل الحاجة من غير تحديد، قال سند: إن استوت الحاجة: قال ملك: يؤثر الأدّينُ ولا يُحْرم غيره. وكان عمر ـ رضي الله عنه ـ يؤثر أهل الحاجة ويقول: الفضائل الدينية لها أجور في الآخرة. والصّديق رضي الله عنه يؤثر بسابقة الإسلام والفضائل الدينية، لأن إقامة بنية الأبرار أفضل من إقامة بنية غيرهم، لما يترتب على بقائها من المصالح. وإذا أعطي المحتاج: فروى ابن نافع خيرهم، لما يترتب على بقائها من المصالح. وإذا أعطي المحتاج: فروى ابن نافع ذلك غير محدود، ويعطيه قوت سنة بقدر المقسوم، وقد تقِلُ المساكينُ وتكثر. وروى المغيرة: لا يعطى نصاباً، وقاله (ح) لأن الدفع لو صف الفقراء فلا يخرج به عنه. وعلى الأول: يعطيه قوت السنة، وإن اتسع المال زاده ثمن العبد ومهر الزوجة. وفي (الجواهر): يعطى الغارم قدر دينه أو موضع ماله؛ والغازي ما يقوم به حالة الغزو؛ والمسافر قدر ما يوصله إلى مقصده أو موضع ماله؛ والغازي ما يقوم به حالة الغزو؛ والمؤلفة بالاجتهاد؛ والعامل أجرة مثله. ومن جَمع وصفين استحق سهمين.

<sup>1)</sup> ما بين القوسين من (ي) ولا بد منه.

<sup>1)</sup> في (ي): ديته. وهو تصحيف.

وقال القاضي أبو الحسن: بل بالاجتهاد. قال سند: قال ابن القاسم: يُعطَى منها العامل بقدر كثرة ماله وقلته، وكثرة المتحصل وقلته، وعمله (أ) رصف يستحق به كالفقر لأنها أجرة، فإن كان ذمياً أُعطي من غيرها. وقال ابن لجلاب: يدفع اليهم أجرة معلومة منها بقدر عملهم، ولا يجوز أن يستأجروا بِجُزء منها للجهالة بقدره. قال: فنحا بها منحى الإجارة، وهو خلاف المشهور،

الحكم الثاني في الترتيب: قال اللخمي: يبدأ بالعاملين لأنهم كالأجراء، ثم الفقراء والمساكين على العتق، لأن سد الخلة أفضل، ولأنّه حق للأغنياء ليلا تجب عليهم المواساة مرة اخرى. وإذا وُجدت المؤلّفة قلوبهم قُدموا، لأنّ الصون عن النار مقدم على الصون عن الجوع، كما يُبْدأ الغزو إن خشي على الناس، وابن السبيل ان(2) كان يلحقه ضرر قدم(3) على الفقير لأنه في وطنه.

الحكم الثالث في الإثبات. وفي (الجواهر): ما خفي من هذه الصفات كالفقر والمسكنة: من ادعاه صُدق، ما لم يشهد ظاهره بخلافه، أو يكون من أهل الموضع ويمكن الكشف عنه فيكشف، والغازي معلوم بفعله، فان أعطي بقوله ولم يوف استرد، ويطالب الغارم بالبينة على الدين والعُسْر ان كان عن مبايعة الا اذا كان عن طعام أكله، وابن السبيل يكتفى فيه بهيئة الفقر.

الحكم الرابع، مباشرتها، في (الكتاب): لا يعجبني أن يلي أحد صدقة نفسه خوف المحمدة، وليدفعها لمن يثق به فيقسمها، وقال (ش): أحب الي ان يتولاها قياساً على الأضحية، وليتقن أَدَاءها، وفي (الجواهر): اذا كان الامام يعدل في الأخذ والصرف لم يسع المالك ان يتولى الصرف بنفسه في الناض ولا في غيره، بل الامام، لاحتياجها الى الاجتهاد في تعيين الأصناف، وتحقيق صفاتهم وشروطهم، وتعيين البلدان في الحاجات، وهي أمور لا يطلع عليها الا الولاة (المولاة)

أي (ي): والأنها. وهو تحريف.

<sup>2)</sup> ني (ي): اذا.

<sup>3)</sup> في (د): وقدم.

<sup>4)</sup> في (د): الاولاوة الأمر.

غالبًا، واما الحرث والماشية فيبعث الامام فيها، وقيل: زكاة الناض الى اربابه، قال عبد الملك: ذلك اذا لم يكن المصرف الفقراء والمساكين خاصة، لاحتياج غيرهما الى الاجتهاد، وحيث قلنا: يليها ربها، فالأفضل له أن يوليها غيره، إلا ان يجهل أحكامها فيجب، وإذا كان الامام جائراً لم يُجز دفعُها له، قال اللخمي: إذا كان

الامام مشغولا تولَّى الناسُ الحرث والعين، وانتظروا بالماشية الامام، وفيه خلاف، قال سند: ولمفرقهما أن يأخذ منها بالمعروف إن كان أهلا.

الحكم الخامس، في الخطأ فيها، قال سند: ان دفعها لِكافر أو عبد أو غني ولم يعلم، فإن كان الامامَ لم يضمن، لأنه عليه بالاجتهاد وقد فعله، أو رب المال، فظاهر الكتاب لا يجزئه، وقال ابن القاسم: لا ضمان عليه، وفرق بعض الناس بين الكافر والعبد، فلا يجزىء لاشتهارهماغالبا، وبين الغني فيجزىء لأن الرجل قد يكتم غناه كثيراً في الناس، ويجرمُ الدفع لأهل الأهواء وتارك الصلاة على الخلاف في تكفيرهم، وجَوَّز (ح) الدفع للـذمي، لنا: قوله(١) عليه السلام لمعـاذ: ( فأعلمهم أنَّ عليهم صدقَةً تؤخذ مِن أغنيائِهم فتُردُّ في فقرائِهم) فالظاهر اختصاص الفقراء بالمأخوذ منهم، قال اللخمي: إن كان عالما بالغني أو بالذمي أو العبد لم يجزه، وان لم يعلم وهي قائمة انتزعت، وان أكلوها غرموهـا على المستحسن(2) من القول، لأنهم صَانُوا بها أموالهم، وان هلكت بامر من الله تعالى وكانوا غروا من أنفسهم غرموا والا فلا، ثم يختلفوا(أ) في تغريم(أ) من وجبت عليه وكذلك الامام، قال ابو الطاهر: فإن دفعها لمستحقها، ثم زال سبب الاستحقاق كابن السبيل لا(٥) ينفقها حتى يصل الى موضعه، أو يصله ماله، والغازي يقعد عن الغزو انتزعت، وتردد اللخمل في الغارم (6) يسقط دينه، أو نؤديه من غيرها، قال

<sup>1)</sup> حديث معاذ تقدم تخريجه.

<sup>2)</sup> في (ي): المتحقق.

<sup>3)</sup> في (ي): يختلف.

<sup>4)</sup> في (د): تقويم، وهو تصحيف.

في (ي): ينفقها، وهو تحريف.

<sup>6)</sup> في (ي): هل يسقط دين او يؤديه.

صاحب (تهذيب الطالب): ان استهلكها العبد: هل تكون جناية في رقبته أم لا لأنه متطوع؟ فيه خلاف، فإن دفع لمسلم ما لا يجزىء كالعوض (أ) رجع ان كان قائما ولا يرجع إن فات، لأنه ظالم مسلط له عليه، أما لو لم يبين أنها زكاة حملت على التطوع، ولا رجوع له.

الحكم السادس:تفريقها بغير بلدها، وفي (الكتاب): من حال عليه الحول بغير بلده زكِّي ما معه وما خلف ببلده، وكذلك اذا كان الجميع ببلده إلا ان يخشى الحاجة على نفسه ولا يجد سلفا، وقد كان يقول: يقسم ببلده، واستحبه أشهب، الا ان يكون بموضع حاجة، فان خشى انها تؤدى عنه ببلده:فليس عليه ذلك، ولا يدفع الامام منها شيئا الى بيت المال، وتنفذ الزكاة بموضع وجبت ان أمكن، والا نقلها لأقرب البلاد اليهم، لتعلق آمال(2) فقراء كل بلد بأغنياء اهلها، فان بلغه حاجة عن غير بلده، أعطى منه أهل بلده، ثم نقله الى بلد الحاجة، قال سند: ان كان موضع الزكاة ليس فيه مستحق نقلت للأقرب اليه لخفة المؤنة، وان كان فيه مستحق لكن حاجة غيره أشد، نقلها، كما نقل عمر رضي الله عنه زكاة مصر الى الحجاز، وان لم تكن حاجة غيره أشد: فقول (ح) و (ش) وغير المشهور عن مالك: النقل، (وحيث() قلنا بعدم النقل)، فقد استثنى ابن القاسم الموضع القريب، واذا قلنا: لا تنقل فنقل فضاعتْ فان كان الامام: لم يَضمَن، لأنه موضع اجتهاد، وإن كان رب المال:ضمن، وحيث قلنا بجواز النقل، فالأظهر ارسالها بعد الحول، ولا يضمن ان تلفت، وفي (الجواهر): نقل الصدقة عن موضع وجوبها ـ وهو البلد الذي فيه المال والمالك والمستحقون ـ غير جائز، فان فعل كره وأجزأ، وقال سحنون: لا يجزىء، فإن افترق المال والمالك فهل يعتبر مكان المال عند تمام الحول فتفرق الصدقة عنده اذ هو سبب الوجوب، أو مكان المالك اذ هو المخاطب بها فيخرجها حيث هو؟ قولان، وأما صدقة الفطر: فإنها ينظر فيها الي موضع المالك فقط، وحيثُ قلنا: ينقلها، فروى ابن القاسم: أن الامام يتكارَى عليها

<sup>1)</sup> في (ي): كالعرض، ولعله الصواب.

<sup>2)</sup> في (ي): المال، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> زیادة من (ی)،

من الفيء، وقال ابن القاسم لا يتكارى ولكن يبيعها ثم يشتري مثلها بالموضع، وفي (العتبية): من ليس بموضعه مساكين حملها من عنده حتى تصل الى المساكين.

الحكم السابع، في (الكتاب): لا يخرج في زكاته اسقاط دينه عَن الفقير، لانه مستهلك عند الفقير، قال سند: فإن فعل: فقال ابن القاسم: لا يجزئه، وقال أشهب: يجزئه بمنزلة الدفع للغارم بجامع السبب لبراءة الذمة.

## البَاسِبُ التَّاسِّعِ في زكاة الفطر

وفي (الجواهر): هي واجبة عند مالك والائمة، وحكى ابو الطاهر قولا بأنها سنة، لما في (الموطأ)(1) (ائه عليه السلام فَرَضَ زَكاة الفِطر عَلَى الناس من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، عَلَى كُل حُرّ أو عَبد ذكر أو أُنثى من المسلمين) وقوله: على كل حر أو عبد كها تقول: رضي الله عني ورضي عَليَّ، ولولا ذلك لم يكن لقوله: على الناس. فائدة، حجة السنة: أن (فَرض) معناه قدَّر، والسنة مقدرة. ويروى ان سعد بن عبادة قال: أمرنا(2) النبي عَلَيُّ بزكاة الفطر قبل نزول الزكاة، فلها نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعلها، والجواب عن الأول: أن ظاهر الفرض الوجوب، فالعدولُ عنه لغير دليل تحكم، وعن الثاني: نقول بموجبه، فان ظاهر الأمر السابق الوجوب، والسكوت بعد ذلك لا يكون نسخا، بل اكتفي بما تقدم.

ويتمهد الفقه: ببيان سبب وجوبها، والواجب عليه، والواجب عنه، والواجب، فهذه أربعة فصول.

الفصل الأول، في سبب الوجوب، وقد اعتبر الشرع فيه أمراً وهو الوقت،

أ في الزكاة باب من تجب عليه زكاة الفطر. والحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها.
 ورواه البخاري في الزكاة. باب فرض صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر.

<sup>2)</sup> رواه النسائي في الزكاة. باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة. وفي سنده:عمرو بن شرحبيل بن سعيد الانصاري الخزرجي المدني، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. والحديث عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنها.

وفي تعينه أقوال، وأمورا خاصة، وهي القرابة والملك والنكاح، ولما كانت الثلاثة أسبابا للنفقات، كانت أسبابا للزكوات (أعن المنفق عليه بجامع تحمل الحق المالي، ودل على ذلك قوله (2) عليه السلام: (أدّوا الزكاة عَمّن تَمُونُونَ)، واعتبر ايضا غير هذه، وهو تطهير الصائم من رفث صومه، وقد روي ذلك في الحديث (3)، ولهذا المعنى وجبت على الانسان عن نفسه ليطهرها من رفثه، ولم تجب عن عبيده الكفار لأنهم ليسوا أهلا للتطهير.

تنبيهان: الأول، قد تجب النفقة ولا تجب الزكاة، كالمستأجر بنفقته، وتجب الزكاة دون النفقة بل بمُجرد الملك، كالعبد الهارب والمكاتب، الثاني، أن الوقت هنا ليس شرطا كها قلنا في الحول مع النصاب، فإن الشرط ما ظهرت مناسبته في غيره كالحول مكمل لتنمية النصاب، والوقت ها هنا ليس مكملا لحكمة القرابة أو الملك أو التطهير، فليس شرطا، وقد دل الدليل على اعتباره فتعين ضمه الى أحد الأسباب الأخر، فيكون المجموع هو السبب التام، وكل واحد جزسبب، كالقتل العمد والعدوان، وفي (الجواهر): قال مالك وابن القاسم و(ح): تجب بطلوع الفجر يوم الفطر، وروي عن مالك: تجب بغروب الشمس ليلة العيد. وقاله (ش)، وبطلوع الشمس يوم الفطر قياساً على الصلاة. وبغروب الشمس ليلة الفيد والأول الصحيح، وفي (الجلاب): من اشترى عبداً ليلة الفطر، فهل زكاته على البائع أو على المبتاع؟ روايتان.

<sup>1)</sup> في (ي): للزكاة.

واه الدارقطني (220)بنحوه، والبيهقي في (السنن الكبرى)(161/4) عن ابن عمر وغيرهما وله طرق يرتقى بها الى درجة الحسن كما قال شيخنا الألباني (ارواء الغليل 319/3).

<sup>3)</sup> كذا في الأصلين، ويشير الى حديث ابن عباس مرفوعا: فرض رسول الله في زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داود في زكاة الفطر. وابن ماجه كذلك. وهو

(تنبيه)(۱): القائل: تجب بغروب الشمس قال: تجب وجوبا موسعا الى غروب الشمس من يوم العيد، فيكون هو هذا القول ولا فرق بينها، واعلم ان الأقوال الأربعة متفقة على أن الوقت وقت أداء الى غروب الشمس، وانما القضاء بعده، والفرق بين القولين: أن القائل بغروب الشمس يحصر السبب في غروب الشمس، وبقية اليوم عنده صرف(2) للايقاع، فجملة اليوم عنده واجب فيه لا بسببه.

والقائل الرابع يقول: كل فرد من أفراد زمنه اليوم سبب للوجوب وظرف للإيقاع، فكل فرد من أفراد زمنه اليوم يقتضي الوجوب وجوبا موسعا الى غروب الشمس، فلا جرم كل من يجد في أي وقت كان من أجزاء اليوم وجب عليه الاخراج باعتبار ما يتجدد بعده من الأزمان، فإذا اسلم كافر عند الزوال يجب عليه الاخراج لأجل ما يقارنه من الأزمنة الكائنة بعد الزمان بعد الزوال، لأن كل جزء من اليوم يسبب الوجوب، لظاهر قوله(ق) عليه السلام: (أغنوهم عن سُوال هذا اليوم) فالحلاف بين القائلين: هل جميع أجزاء اليوم ظرف للإيقاع فقط والسبب الغروب فقط أو ظرف وأسباب؟ ويكون المعتبر في السببية القدر المشترك بينها، فينقسم على رأي هذا القائل المشترك بين الأغنياء إلى واجب فيه كالعام لقضاء الصوم، والى واجب بسببه كأجزاء اليوم، والى واجب عليه كالمشترك بين الفرق، وفي فروض الكفاية، والى الواجب نفسه كالمشترك بين خصال الكفارة، اربعة اقسام، واقعة في الشرع اجماعا، واغا الخلاف في بعض الصور هل هي فيها ام

وسبب الخلاف:أن الفطر الذي أضيفت اليه في الحديث، هل يحمل على الفطر الشرعي الذي لم يوجد في رمضان، وذلك انما يتحقق بطلوع الفجر \_ وهو المشهور \_ أو على مطلق الفطر الشرعي الكائن بعد رمضان، وهو غروب الشمس

ما بين القوسين على طوله انفردت به (د).

<sup>2)</sup> كذا ولعلها: ظرف.

 <sup>(3)</sup> رواه سعيد بن منصور في (السنن) والدار قطني في (السنن) (225) والبيهقي في (السنن الكبرى)
 (175/42) وسنده ضعيف. (ارواء الغليل 332/3).

ليلة الفطر، او يلاحظ إيماؤه عليه السلام في قوله (اا): (أغنوهم عن سؤال هذا اليوم). والليلة مندرجة في اليوم، فتجب وجوبا موسعا من أوله الى آخره لأنه لم يخصص منه شيئاً، أو يلاحظ قاعدة اخرى وهي: أن الحكم اذا علق (الاستيعاب، هل يقتصر على أوله او يستوعب؟ فيه خلاف في الأصول، فاذا قلنا بالاستيعاب، فهو الموسع، أو بالاقتصار، فيلاحظ قاعدة اخرى، وهي: أن الليلة هل هي لليوم (الآتي او الماضي؟ فيه خلاف، واذا فرعناعلى الآخر: فمن الفَجْر الى الشمس هل هو من الليل او من النهار، أو قائم بنفسه؟ ثلاثة اقوال، وفي (المقدمات): قال عبد الملك: آخر وقتها زوال الشمس من يوم الفطر قياساً على الصلاة. ويتخرج على الحلاف: وجوبها وسقوطها عن المولود، والمشترى، والميت، والمعتق والمطلقة. ومن أسلم، وفي (الكتاب): من أسلم يوم الفطر بعد الفجر استحب له زكاة الفطر والأضحية. لأنهم مخاطبون بالفروع، ولا تُؤدي عن الجنين إلا ان يولد ليلة الفطر، وان كانت النفقة واجبة للحامل (لأن (اا) النفقة وجبت للحامل) بسبب المعلى لا للحمل.

فروع ثلاثة: الأول في (الكتاب): ويستحب أن تؤدى بعد الفجر يوم الفطر قبل الغدو الى المصلى، وقاله الاثمة، وفي ابي<sup>(3)</sup> داود: قال عليه السلام لما ذكرها: (مَن أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فَهيَ مَقبولَةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصلاة فَهيَ صَدَقَة من الصَّدقات) ولأن المستحب الأكل قبل الغدو، فتقدم للفقير ليأكل منها، ويستغني عن السؤال من أول اليوم، ولأنه مبادرة الى الخيرات، وإن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين جاز، ويؤديها المسافر حيث هو، وإن أداها اهله عنه أجزأه، قال سند: من قال: ان وقتها طلوع الشمس لا يستحبها قبل ذلك لعدم الوجوب، قال ابن

<sup>1)</sup> تقدم تخريجه آنفاً.

<sup>2)</sup> في (د): اطلعه، والصواب ما اثبتنا.

<sup>3)</sup> في (ي): اليوم.

<sup>4)</sup> زيا**دة** من (ي).

 <sup>5)</sup> تقدم تخريحه من حديث ابن عباس عند ابي داود واوله: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر
 طُهرة للصائم من اللغو. . .

القاسم: إن عزلها فتلفت لم يضمنها، وان دفعها قبل يوم الفطر لمن يفرقها جاز اتفاقاً، فإن دفعها للفقير لم تجزه عند عبد الملك، قال: وزعم الباجي أن هذا هو مشهور المذهب، لأن القول الآخر ينزع الى اخراج الزكاة قبل وقتها، وتأول عبد الوهاب ظاهر (الكتاب) على الإخراج لمن يفرقها لأنها كانت عادتهم بالمدينة، والأكثرون على خلافه، ثم ينتقض قوله بتجويزه الدفع الى الامام باليومين، ويده يد الفقراء، والفرق بين اليومين واول الشهر: أن العباد اضياف الله تعالى يوم الفطر، لذلك حرم عليهم صومه، ففي اليومين يتمكن الفقير من تهيئتها ليوم العيد ويتسع فيه، وقبل ذلك تذهب منه، ومقتضى هذا: أن يكون التقديم أفضل، لكن رُوعى سبب الوجوب فاقتصر على ذلك.

وقال (ح)(1): يجوز إخراجها قبل رمضان لأول يوم من السنة ، وقال (ش): تجوز في رمضان لا قبله ، فجعل (ح) وجود المزكي كوجود النصاب في الأموال ، فإنه انما يخرج عن نفسه ، ورأى انها متعلقة بسببين: الصوم والفطر منه ، فيجوز بعد أحدهما ، كالكفارة بعد الحلف وقبل الحنث ، وتعلقها عندنا بالفجر فلا تجزى ء قبله الا بالسير ، لحصول المقصود في الوقت كها تقدم ، ولو أخرجها بيومين فهلكت: قال ابن المواز: لم يضمنها لتعيينها بفعله كزكاة المال ، قال سند: لا يفيد(2) الضمان كالإخراج قبل الحول فتضيع قبله .

الثاني، قال سند: ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطر قائماً، فإن أخّرها عنه أثم مع القدرة، وقاله (ش) وابن حنبل، واخراج المسافر عن عبيده وأهله الغائبين عنه يتخرج عن تزكيته لماله الغائب مع ما في يده، فإذا اخرج اهله وكان ذلك عادتهم، أو أمرهم أجزأه، وإلا تخرج على الخلاف فيمن أعتق عن غيره بغير اذنه وعلمه، والإجزاء أحسن، لأنه حق مالي كالدين.

الثالث، في (الكتاب): من مات يوم الفطر أو ليلته(٥) عِمَّن تلزمك نفقته لم

1

<sup>1)</sup> في (د): يجب

<sup>2)</sup> في (ي): لا يبعد.

<sup>(</sup>او ليلته) سقط من (ي)

يسقطها موته، ومن مات حينئذ فأوصى بها كانت في رأس ماله، ولو لم يوص بها لم يجبر الورّثة عليها، ويندبون كزكاة العين تحِل في مرضه، وانما يكون في الثلث ما فرط فيه في صحته إذا أوصى به، وقوله: لم يسقطها موته، مع موته ليلة الفطر: يدل على ان وقت الوجوب غروب الشمس، وقد صرح في غير هذا الموضع بأنه طلوع الفجر.

الفصل الثاني في الواجب عليه، وفي (الجواهر): هو الحر المسلم الموسر، ولا زكاة على معسر، وهو الذي لا يفضل عن قوته ذلك اليوم صائع، ولا وَجَد من يسلفه اياه، وقيل: هو الذي يجحف به في معاشه اخراجها، وقيل: من يحل له اخذها، واختلف فيه فقيل: من له أخذ الزكاة، وقيل: الذي لا أن يأخذ منها في يومه، فعلى الأول: يجوز ان يعطى مسكين واحد اكثر من صدقة انسان واحد، وهو المشهور، وعلى الثاني، فلا، وروى مطرف عن مالك: يستحب ان يعطى المسكين ما يخرج عن نفس واحدة، فان أعطى زكاة نفس واحدة لمساكين عدة جاز؛ وفي وجوبها على من له عبد لا يملك غيره، وعلى من عليه دين، خلاف، وفي (الكتاب): تجب على من يحل له أخذها، وعلى المحتاج إن وَجَد أووجد من يسلفه والا فلا، ولا يقضيها بعد ذلك إلا ان يؤخرها مع القدرة، ووافقنا (ش) وابن حنبل في ايجابها على الفقير، وخصصها (٥) ح) بمن يملك نصاباً أو قيمته خارجاً عن مسكنه وأثاثيه، لنا: عموم الحديث المتقدم، وما في ابي داود: أنه عليه (السلام عن مسكنه وأثاثيه، لنا: عموم الحديث المتقدم، وما في ابي داود: أنه عليه السلام أدكر زكاة الفطر وقال: (أما غنيكم فَيزكيهِ الله تعالى، وأما فقيركم فيرد الله عليه السلام اكثر كما أعظاه) وفي حديث (أن عباس رضي الله عنه: (فرض عليه السلام اكثر كما أعظاه) وفي حديث (أن عباس رضي الله عنه: (فرض عليه السلام اكثر كما أعظاه) وفي حديث (أن عباس رضي الله عنه: (فرض عليه السلام اكثر كما أعظاه)

<sup>1)</sup> في (ي): الذي يأخذ منها

<sup>2)</sup> في (ي): ووضعها (ح) لمن، وهو تحريف

<sup>3)</sup> أبو داود في الزكاة، بآب من روى نصف صاع من قمح، عن عبد الله بن ثعلبة او ثعلبة بن عبد الله مرفوعاً بلفظ: زكاة الفطر صاع من برا وقمح عن كل اثنين صغير او كبير حراً او عبد ذكراً وانثى. اما غنيكم... وهو حسن بشواهده.

<sup>4)</sup> رواه أبوداود، والحديث عن ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ورواه أيضاً ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الفطر، وإسناده حسن وقد تقدم.

رْكَاةَ الْفِطْرُ طُهْرَةً للصيام من اللغو) وهو عام، ولأنها لو تعلقت بالغني، لكثرت بكثرته كسائر الزكوات، ولما لم يكن كذلك كانت كالكفارة، قال سند: وظاهر (الكتاب): لا يسقطها الدين، وفي (الكتاب): مَن عنده عبد وعليه عبد من اسلم لا تلزمه الزكاة عنه، قال عبد الحق: الفرق بينها وبين الماشية في عدم اسقاط الدين إياها: أنها موكولة لأربابها فأشبهت النقدين(2)، ولأنه شرط في (المدونة) أن لا مال، فلو وجبت عليه أمر ببيع العبد، فيتعين ثمنه ديناً عليه، والديُّن اولى به، فتسقط الزكاة بالديْنَ وفي (الموازية):لم يشترط عدم القدرة على الفطرة فيبطل الوجه الثاني، وقال عبد الوهاب: من عنده صاع لا يضره اخراجه في معيشته، ولا يجوع(٥) عياله، أو دين يضربه، فعليه اخراجه، فاعتبر الدين كزكاة(4) النقدين، وجه الأول: أنها أشبهت الزرع من جهة عدم اشتراط الحول، وكذلك ايضاً أشبهت المعدن، فلو قدر على بعض الزكاة فالمذهب وجوبه، لقوله(٥) عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتُّوا مِنهُ مَا استطعتم) وقاسه بعض الشافعية على بعض الكفارات في عدم الوجوب، والفرق: أنها يجب بعضها على مالك بعض عبد، بخلاف الكفارة فان لم يقدر الا مما أخذ من الزكاة يوم الفطر: قال مالك: يؤديها، واستحبه ابن الجلاب لحدوث القدرة بعد سبب الوجوب، قال: ويحتمل قول مالك الوجوب وليس ببعيد، لأن وقت أدائها قائم كطهور الحائِض آخر الوقت. والمشهور: الاستحباب، وقاله (ش) لأن وقت الوجوب ليس بموسع كوقت طيب الثمار.

سؤال: من أخر زَكَاةَ الفطر قضاها بخلاف الأضحية، فها الفرق؟:جوابه: أن المقصود سد الخلة، وهو حاصل في سائر الأوقات، والمقصود في الأضحية التضافر على إظهار الشعائر، وقد فات، ولأن القضاء من خواص الواجب.

<sup>1)</sup> في (ي): عبد مسلم لاتلزمه.

<sup>2)</sup> في (ي): التقدير، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> فِي (ي): يجوز، وهو تحريف

<sup>4)</sup> في (**ي**): زكاة

 <sup>5)</sup> هو جزء حديث رواه مسلم في الحج. باب فرض الحج مرة في العمر، وفي الفضائل.
 والنسائي في الحج

الفصل الثالث: في الواجب عنه. وفي (الجواهر)(1): هو كل من وجبت نفقته علك أو قرابة أو نكاح، الا الكافر، والبائن الحامل، وقال(2) (ش) و (ح): لا تجب عن(3) الزوجة لأنها في معنى المعاملة، وكالمستأجر بنفقته، ووافقنا (ش) في الزوجة خلافاً لـ (ح).

#### فروع ثمانية:

الأول، في (الكتاب): يؤديها عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة او للقنية، قيمتُهم نصاباً أو أقل، أصحاء أو مرضى، مجذمين أو عمياناً، ووافق (ش) في عبيد التجارة، خلافاً لـ (ح). ومن له بعض عبد لا يؤديها الا عن حصته، كان باقيه رقيقاً أو حراً، ولا شيء على العبد فيها كان منه معتقاً، ولا على المكاتب بل على سيده، خلافاً للأثمة، ولا يزكي عن الآبق الا ان يرتجى لقربه، وزكاة القراض على رب المال، وقال أشهب: اذا بيعوا فربح فيهم مثل الثلث من الثمن فعلى العامل سدس تلك الزكاة، أو الزبع، فعليه الثمن إن قارضه على النصف، والأصل في هذا الباب: قوله ( عليه السلام: (على كل حر أو عبد) الحديث المتقدم، ولقوله ( ): (ادوا الزكاة عَمَّن تَمونون) فلم يخرج من ذلك المستأجر بنفقته، قاله اللخمي، وهي واجبة عندنا على السيد بالأصالة، وعند الشافعية بطريق التحمل على العبد، والرق والمالكية سبب التحمل، قالوا: لأن العبد لوكان بطريق كافراً لم يجب على السيد أه وجوابهم: أن الكافر ليس أهلاً للتطهير، ولوكان بطريق التحمل: لاختلف باختلاف فقر العبد وغناه، قال سند: لو أعتقهم عند زما نتهم صح العتق اجماعاً، وفي سقوط نفقتهم خلاف، وأما المشترك: فوافق المشهور (ش) وابن حنبل، وفي (الجواهر): قال عبد الملك: على كل واحد من الشريكين صح العتق اجماعاً، وفي سقوط نفقتهم خلاف، وأما المشترك: فوافق المشهور (ش) وابن حنبل، وفي (الجواهر): قال عبد الملك: على كل واحد من الشريكين

<sup>1) (</sup>وفي الجواهر) سقط من (د)

<sup>2)</sup> في (ي): وقال ابن اشرس و(م)

<sup>3)</sup> في (ي): على الزوجة، وهُو تحريف

نقدم تخریجه.

<sup>5)</sup> تقدم تخريجه أيضاً

صاع كامل، وقيل: يخرج كل واحد نصف صاع، ولم يعتبر النصاب<sup>(1)</sup> وأسقطها (ح) مطلقاً لعدم الولاية، ولو كان حر وعبد، قيل: على الحر<sup>(2)</sup> حصته فقط، وقال مطرف، بل جملتها، وجه المذهب: أنها تابعة للنفقة، فهي متبعضة فتتبعض.

نظائر، قال أبو عمران في نظائره: ثلاثة (٥) مسائل تعتبر فيها الأنصباء: الفطرة عن العبد المشترك، والشفعة، والتقويم في العتق، وست مسائل تختص بالرؤس دون الأنصباء: أجرة القاسم، وكانس المراحيض، وحارس أعدال المتاع، وبيوت (٩) الغلات، وأجرة السقي على المشهور، وحارس الدابة، والصيد، ولا يعتبر فيه كثرة الكلاب، وزاد العبدي (٤): كنس السواقي، قال سند: واما المعتق بعضه فخمسة أقوال: مذهب (الكتاب) المتقدم، وروى عبد الملك أن جميعها على السيد لأنها لا تتبعض، والمعتق بعضه ليس أهلا للزكاة لرق بعضه، فتعين الكل على السيد، (وروي (٩) عنه: على السيد) بقدر ملكه، والمعتق بقدر ما اعتق منه. وقاله السيد، (وابن حنبل، لأن المعتق كالشريك لقسمته مع المنافع والنفقة، وقال ابن مسلمة: إن كان للعبد مال فكذلك، والا فعلى السيد الجميع، لأن الزكاة تبع لليسار، وأسقطها (ح) عنها بناء على أصله في استسعاء العبد لتكملة العتق، وأما المكاتب: فروي عن مالك و(ش) و(ح): سقوطها مطلقاً لنقصان ملك السيد لجرزة مثله مالك فيمن بعضه حر، وقال (ح): يزكى عن الكافر، لما يروى عنه عليه السلام انه قال (١): (أدوا زكاة الفطر عن كل حُر او عبد، صغير أو كبير، يبودي على السلام انه قال (١): (أدوا زكاة الفطر عن كل حُر او عبد، صغير أو كبير، يبودي

<sup>1)</sup> في (د): النصيف

<sup>2)</sup> في (د): كالحر

<sup>3)</sup> في (ي): ثلاث

<sup>4)</sup> في (ي): ومنوب

<sup>5)</sup> في (ي): العبادي

<sup>6)</sup> زيادة من (د)

<sup>7)</sup> في (د): لقسمته معه المنافع

 <sup>8)</sup> رواه الدار قطني في (السنن150/2) في باب زكاة الفطر. ورواه من طريقه ابن الجوزي في (الموضوعات) وليس فيه ذكر المجوس، وفي سنده متروك فهو ضعيف جداً. انظر (نصب الراية، في تخريج احاديث الهداية) للزيلعي (412/2) طبع مصر.

أو نصراني أو مجوسى، نصف صاع من بُر) وقياساً على رقيق التجارة، والجواب عن الأول: أنه غير معروف في كتب الحديث، وعن الثاني: أن المزكى ثم (١) القيم لا الرقيق، ويؤكد قولنا قوله(2)، عليه السلام في (الموطأ): (من المسلمين)، والقياسُ على الأب الكافر، فلو كان السيد كافراً وأسلم عبْده ولم ينزع من يده: قال مالك و(ح): لا يجب عليه شيء، خلافاً لـ (ش) وابن حنبل، لأن الكافر غير مخاطب فيخرج من العموم، فلو ارتد المسلم وقت الوجوب ثم تاب بعده سقطت زكاة رقيقه عنه عند مالك و(ح) وكذلك لو ارتد بعد الوجوب قبل الأداء، خلافاً لـ (ش) والخلاف يتخرج على قاعدتين: اسقاط الردة للعمل وان لم يمت عليها، وزوال ملكه بالردة، وأما الآبق، غير المرجُوّ لا يزكّى عنه عند مالك و(ح) خلافاً لـ (ش) قياساً على الأسير، فلو غاب غير آبق: ففي (الموازية): يزكي عنه وإن طالت غيبته، لاستصحاب الملك، والمغصوب في التفرقة بين المرجُو وغيره، وأما رقيق القِراض فأربعة اقوال: يؤخذ من مال رب المال، وهو ظاهر (الكتاب) لتعلقها بالمالك لا بمال القراض، بخلاف زكاة ماشية القراض، وقال أشهب: يخرج من مال القراض، لأنه سبب وجوبها، ولا يلغى، بخلاف النفقة، لأن النفقة لمصلحة المال، وقال مالك: تلغي كالنفقة، وروى عنه: تسقط(٥) عن النصيين بناء على ان العامل يملك بالظهور، قال صاحب (الاستذكار): قال (ش): يزكى عن المغصُّوب والأبق الميتوس() منهما ان علمت حياتهما، وأسقطها (ح)، وقال مالك(): يزكى عن المرهون، وقال (ش): ان كان عنده وفاء للدين، وفاضل مائتي درهم زكى والا فلا، والعبد يباع بالخيار يزكى عنه البائع عندَمالك، وقاله (ش)، إن كان الخيار له، وانفذ البيع، وان كان للمشتري أولهما: فعلى المشتري، وقال (ح): على من يصير اليه العبد.

<sup>1)</sup> في (د): بهم القيم، وفي (ي): ثم المقيم

<sup>2)</sup> جزء حدیث تقدم تخریجه

<sup>3)</sup> في (ي): تقتط على

<sup>4)</sup> في (د): المسوس. وفي (ي): اليوميق، والصواب: ما اثبتنا

<sup>5)</sup> في (ي): وقال مالك و(ش)

<sup>6)</sup> في (ي) وقال (ح)

الثاني: في (الكتاب): اذا أوصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر: فزكاته على الموصى له برقبته ان قبل الوصية، وقاله (ش) و(ح) لتعلق الزكاة بالعين، قال سند: وهو الذي رجع اليه ابن القاسم، والنفقة على المخدم لأنها قوام المنفعة، ولهذا يجب على رفع الامة اذا بوتت معه بيتا، وكذلك نفقه الفرس المحبس للجهاد، والإبل للحمل على من هي تحت يده، وحكى ابن المواز أن النققة والزكاة على المخدم طالت المدة أو قصرت لأن الإخدام يعتمد الحوز فيضعف الملك، وقال سحنون: كلاهما على المالك كالعبد المستأجر وتغليبا للعين.

والرابع: الفرق بين قصر المدة في الخدمة فعلى المالك، وبين طولها فعلى المخدّم كالمحبس، فلو أخدم عبده ثم هو حر فعلى قولنا: الزكاة تمت عليه، لا يجب على صاحب المنفعة ها هنا شيء، كمن آجر عبده وعلق عتقه بفراغ الإجارة، وتجب على صاحب الرقبة، وروي عن مالك: تجب على المخدم، لأنها محبوسة له، وما<sup>(2)</sup> للسيد فيها مرجع.

الثالث في (الكتاب): زكاة العبد زمن الخيار، والأمة زمن المواضعة (ق) ، ونفقتها على البائع، لأن ضمانها منه بخلاف (أن المبيع بيعا فاسداً، وهي في زمن الفطر عند البائع، والموروث اذا لم يقبض الا بعد يوم الفطر: فعلى الوارث، قال سند: أما من يقول: الملك في زمن الخيار للمشتري (ق)، فالزكاة على الإمضاء والرد، وقد تقدم الخلاف عليه، ومن قال: هو موقوف رتب (أن الزكاة على الإمضاء والرد، وقد تقدم الخلاف في زكاته بين الأئمة. وأما المواضعة (أن: فقال أشهب: ان حاضت ليلة الفطر او يومه، فعلى كل واحد منها زكاة كاملة، وكذلك العبد يباع بعهدة الثلاث فتنقضي قبل

<sup>1)</sup> كذا وفي الكلام شيء .

<sup>2)</sup> ني (د): ولا.

<sup>3)</sup> في (د): المراضعة، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> في (ي): وكذلك المبيع..

<sup>5)</sup> في (ي): للمشور للمشتري.

<sup>6)</sup> في (د): ترتيب.

<sup>7)</sup> في (د): المراضعة. وهو تصحيف.

يوم الفطر أوليلته، ولو تأخرت عن يوم الفطر فهي على البائع فقط، لأن الزكاة عنده تبع للملك بمجرده، وكذلك أوجب الزكاة على المعمَّر المالك وان لم تكن نفقته عليه، والملك عنده في المواضعة، والعهدة للمبتاع، ووافق في أن الملك في بيع الخيار للبائع، ولذلك جعل الولد له، واما البيع الفاسد: فإن قبض المبتاع العبد وفات: فزكاته عليه لإستقرار ملكه، وإن لم يفت؛ فقال عبد الملك: إن فسخ بحدثان ذلك: فعلى البائع تغليباً لما تقدم من الملك، وان فات السيد ملك المبتاع الى يوم القبض لأنه يوم وجوب القيمة، فيعتبر زمن الفطر حينئذ هل صادف أم لا؟، وابن القاسم يراعي النفقة والضمان، وقال أشهب: إن أدركه يوم الفطر غير فائت فعلى المبتاع، فراعى الفوت دون الرد، وقال أيضا: على كل واحد من المبائع والمبتاع صاع كامل، كها قال في المواضعة نظراً لملك البائع، وأن النفقة على المبتاع، وهما سببان للزكاة في العبد الغائب والزوجة (۱).

الرابع: في (الكتاب): لا يؤديها عن عبد (عبده، خلافاً لـ (ش) و (ح) لأنه ليس ملكا له، لأن العبد ـ عندنا ـ يَملك، ولو أعتق سيدُه لا يعتق عبدَ عبده.

الخامس: في (الكتاب): تسقط زكاة الولد ببلوغ الغلام ودخول أبنت على زوجها، ويُدعى لِلدُّخول فتُنقل اليه، لأنها عند مالك و(ش) وابن حبل تتبع (قالنفقة، وعند (ح): تتبع الولاية التامة، فلا يزكي ـ عنده ـ عن والده الفقير، ولا عن ولده الكبير الزمِن، وان لزمه نفقتها، لعدم الولاية الكاملة. لنا: قوله (أ) عليه السلام فيها يروى في الحديث المتقدم: (... عَمَن تَمُونُونَ من المسلمين) بالقياس على النفقة، ووصف الولاية باطل طرداً وعكسا، لأن المجنون والفاسق لا ولاية لهما مع وجوب الزكاة في مالهما(ق)، والحاكم له الولاية ولا زكاة عليه، قال:

<sup>1)</sup> في (ي): والرفعة.

<sup>2)</sup> في (د): عن عبده، والصواب ما اثبتنا.

<sup>3)</sup> في (د): تبع للنفقة.

نقدم تخریجه.

<sup>5)</sup> في (ي): أموالهما.

والولد الصغير الموسر لا تجب على أبيه فطرتُه عند مالك والأئمة، وخالف محمد بن الحسن تعلقاً بالولاية، واما الزوجة: فقال أشهب، اذا دعي الى البناء فلم يجد ما ينفق بقيت على الأب لبقاء الحاجة، واذا أعسر الزوج سقطت عنه النفقة والفطرة، فإن أيسر بالنفقة فقط لم تلزمه الفطرة كفطرته، ولا يلزمها لأنها لا تلزمها النفقة، قال ابو الطاهر: اذا لم يدع الزوج للدخول، وسكت عنه، فهل تجب عليه الفطرة لأن العقد تمكين أم لا؟ قولان مبنيان على العوائد.

السادس: في (الكتاب): يزكي عن خادم واحدة من خدم زوجته التي لا بد لما منها للزوم نفقتها وان كانت الزوجة مَليَّة، قال سند: اذا كانت يحتاج مثلها الى خادم الربعة أشياء: شراء خادم، أو اكرائها، أو ينفق على خادمها اذا طلبت ذلك، أو يخدِّمها بنفسه، وهو مختلف فيه عندنا وعند الشافعية لعدم استيفائها المنافع منه، فتجب عليه الفطرة في الأول دون الثاني، وفي الثالث، خلافا لد (ح) محتجاً بعدم الولاية، فان كانت ذَات شرف أخدمها أكثر من خادم، قاله ابن القاسم، ويزكي عن ذلك، قال أصبع: ان كانت بنت مَلِك أُخدمها الى الخمسة، فلو كان لها خادم واتفقا على الإنفاق عليها ودَعَا الى البناء، قال عبد الملك: عليه فطرتها دون الخادم، لأن نفقتها بالتمكين، ونفقة الخادم بخدمة البيت، ولهذا لو دخل الله وحاضت الزوجة بقيت نفقتها، ولو مرضت الخادم سقطت البيت، ولهذا لو دخل ابن القاسم في (الكتاب) فيمن تزوج، على خادم بعينها والزوجة لا بد لها من خادم، فمضى يوم الفطر والخادم عندها، ولم يحولوا بين الزوج وبينها، ثم طلقها الزوج، فزكاة الخادم على الزوج لأن الإخدام بعض النوج وبينها، ثم طلقها الزوج، فزكاة الخادم على الزوج لأن الإخدام بعض النفقة فيجب تبعاً، مع أن أشهب قال ها هنا: لولا الاستحسان لكان عليه زكاة النفقة فيجب تبعاً، مع أن أشهب قال ها هنا: لولا الاستحسان لكان عليه زكاة المنفقة فيجب تبعاً، مع أن أشهب قال ها هنا: لولا الاستحسان لكان عليه زكاة النفقة فيجب تبعاً، مع أن أشهب قال ها هنا: لولا الاستحسان لكان عليه وكاة المن طلقها النوب وهو القياس.

<sup>1)</sup> في (د): خدم.

<sup>2)</sup> في (د): ودعى.

<sup>3)</sup> في (د): دخلت.

<sup>4)</sup> في (د): نصفها.

السابع: في (الكتاب): اذا أمسك عبيد وُلدِه الصَّغَار لخدمتهم، ولامال للوُلد سواهم أدى الفطرة عنهم مع النفقة من مال الوُلد وهو العبيد لأنه غني بهم، واذا كان للعبيد خراج أنفق منه وزكى، وان لم يكن لهم خراج وامتنع الأب من النفقة أجبرهم السلطان على بيعهم للإنفاق، قال سند: إن كان الولد يحتاج للعبد لصِغَره أو زمانته: فنفقتُه وفطرتُه على الأب، وهو الذي رجع اليه ابن القاسم وأشهب، وقاله الشافعية. ومذهب (الكتاب) أظهر، فانه لا يجب على الأب إخدام خادم معين، بل يبيع العَبْد وبخدمه منه.

الثامن في (الكتاب): يؤديها الوصي عن اليتامَى وعن عبيدهم من أموالهم، وقاله الأثمة، وان كان (ح) خالف في عبد (الصبي وماشيته، وسلم الفطرة والزرع، وقد تقدم في أول الكتاب أن الخطاب بها من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف كأروش الجنايات، وقيم المتلفات، قال: ومن في حُجره يتيم بغير إيصاء وله \_ عنده \_ مال، رفع أمره الى الإمام، فإن لم يفعل فهو مصدق اذا بلغ الصبي في نفقة مثله وفطرته، كانوا عنده أو عند أمهم فينفذ تصرفه، كها لو أنفق على أولاد الغائب، أو أدى من (2) دين انسان.

الفصل الرابع: في الواجب، والبحث عن جنسه، وقدُرد، وصفته، ومصرفه، فهذه أربعة أبحاث:

البحث الأول: في جنسه، وهو المقتاة، وفي (الكتاب): هو القمحُ، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والتمر، والزبيب، والأقط، قال سند في (المختصر): يؤديها من كل ما تجب فيه الزكاة إن كان قوته، فعلى هذا يؤديها من القطنية، وزاد ابن حبيب على ما في (المدونة): العلس، فجعلها عشرة، وقال أشهب: لا يجزىء الا الأربعة التي في الحديث(أن: القمح، والشعير، والتمر،

<sup>1)</sup> في (ي): عين، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (ي): أو أدى دين انسان.

<sup>3)</sup> يشير آلى احدى روايات حديث أبي سعيد رواها مسلم في زكاة الفطر، وابو داود، وابن ابي شيبة في (المصنف) من قول ابي سعيد، ولعل مراد المؤلف حديث ابي سعيد المذكور بعده على التأويل الذي حكاه عن أشهب من اعتباره القمح والشعير جنساً واحدا.

والأقط، وقال ابن حنبل: بالخمسة التي في رواية (١) ابي سعيد، وهو ما رواه مالك عنه، كما يخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعا من شعير، او صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، وهو قول أشهب، لأن القمح عنده من جنس الشعير. لنا: ان تعديد هذه الأمور لا يمنع من قياس غيرها عليها، إما لأن هذا من مفهوم اللقب الذي هو أضعف المفهومات العشرة، فيقدم القياس عليه، أو القياس على باب الربا، ويؤكد القياس قوله (١) عليه السلام (أغنوهُم عن الطلب في هَذَا اليوم) فأشار الى أن المقصود انما هو غناهم عن الطلب، وهم إنما يطلبون القوت، فوجب أن يكون هو المعتبر، ومنع (ح) إخراج الأقط إلا بالقيمة، وان يكون أصلا قياساً على القث الذي هو حب الغاسول، وجوابه: أنه وَارِد في النص فيكون القياس قبالة النص فاسداً، سلمنا صحته، لكن الفرق (١): ان الأقط يقتات مع الإدخار كالتمر بخلاف القث.

فرع: قال: فإن لم يعمل الأقط وَكَان القوتُ اللَّبن: فظاهر المذهب المنع من اخراج اللبن، وينظر الى قوت أقرب المواضع اليهم، وجوزه الشافعية مع وجود الأقط، والفرق لنا<sup>(4)</sup>: الإدخار.

(فائدة) في (التنبيهات): الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، جُبن اللبن المخرج زبده، ويقال أيضاً بكسرها وسكون القاف.

وفي (الكتاب): لا يجزى، في شيء من القطاني وان أخرجت عن غيرها بالقيمة، ولا يجزى، دقيق ولا سويق، وكره التين (أ)، ومنعه الحنفي (أ)، قال ابن القاسم: وأرى أن يجزئه خلافاً لـ (ش)، وابن حنبل، قال ابن القاسم: وما لا

إ) هو في (الموطأ) في زكاة الفطر. ورواه البخاري في زكاة الفطر، ومسلم كذلك، والطحاوي،
 والبيهةي، وغيرهم عن ابي سعيد.

<sup>2)</sup> تقدم تخریجه

 <sup>(</sup>الفرق) ساقطة من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): له

<sup>5)</sup> في (د): التبن، وهو تصحيف

<sup>6)</sup> في (ي): (ح)

يجزيء كالقطنية ونحوها اذا كان قوت قوم أجزأهم، وفي (الجواهر): قال ابن حبيب: اذا اخرج الدقيق ومعه ربعه أجزأه ورأى القاضي أبو بكر: أن يخرج من عيش كل أمة: لَبناً أو لحماً أو غيرها، لأن الأصل تسوية الفقراء والأغنياء فيها في أيدي الأغنياء، وقال (ح) وابن حنبل: يخرج الدقيق والسويق وهما أصلان، لأنه قد روي(۱) في بعض الطرق: الدقيق، وقياساً عن الحب، جوابها: أن الرواية غير ثابتة، وان منافع الحب الصلق والبذر وغيرها، بخلاف الدقيق، وقد سلمنا ان الخبز لا يجزىء، قال سند: واذا أجزنا الدقيق فأجاز ابن حبيب الخبز، وفيه نظر، ويتخرج الخلاف فيه على الخلاف في عَدِّ الدقيق والخبز جنسين أو جنساً في البيع، والمستحب غربلة الحب، ولا يجب الا أن يكون غلة، قاله مالك، ولا يجزي المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم عندنا وعند الشافعية.

البحث الثاني: في صفته، وفي (الكتاب): يخرج اهل كل بلد من غالب عيشهم ذلك الوقت، وفي (الجواهر): قال أشهب: من عيشه هُو وعيش عياله اذا لم يشحّ على نفسه وعليهم، لنا: قوله (أعليه السلام: (أغنوهم عن سؤال هذَا اليوم) والمطلوب لهم غالب عيش البلد، وقياساً على الغنم المأخوذة في الابل، قال سند: إن عدل عن غالب عيش البلد أو عيشه الى ما هو أعلا أجزأ، وإلى الأدنى لا يجزيء عند مالك، خلافاً لـ (ش) و(ح) وقال ابن حبيب: ان كان يأكل من أفضل القمح والشعير والسلت فأخرج الأدنى أجزأ، وكان ابن عمر رضي الله عنها يخرج التمر والشعير ويأكل البر، واحتجوا بأن الخبر ورد بصيغة التخيير فيُخير. جوابهم: النم والشعير ويأكل البر، واحتجوا بأن الخبر ورد بصيغة التخيير فيُخير. جوابهم: أن (أو) فيه ليست للتخيير، بل للتنويع، ومعناه: إن كان غالبُ العيش كذا أن (أو) فيه ليست للتخيير، فهو تنويع للحال، كما قال فيه: حراً أوعبداً، ذكراً أو انثى، ويؤكد ذلك قوله (أ) عليه السلام: (أغنوهُم عن الطلب في هذا اليوم).

<sup>1)</sup> رواه ابو داود في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر؟ والترمذي في الزكاة، باب في صدقة الفطر. والنسائي في الزكاة. باب التمر في زكاة الفطر، عن أبي سعيد، وهو رواية من رواياته، زاد فيها سفيان بن عُيينة: اوصاعا من دقيق، فأنكروا عليه هذه الزيادة فتركها، وهي وهم منه كها قال ابو داود نفسه

<sup>2)</sup> تقدم تخریجه

<sup>3)</sup> تقدم تخریجه

البحث الثالث: في قدره، وفي (الجواهر): صَاعٌ، وقاله (ش) وابن حنبل. وقيل: يجزئه نصف صاع من البرُ خاصة، وقاله (ح)، وقيل لمالك: يؤدي بالمد الأكبر؟ قال: لاّ، بَل بمده عليه السلام، فإن أراد خيراً فعَلَى (ا) حِدَةٍ، سَدّ الذريعة تغيير المقادير الشرعية، لنا: ظاهر الحديث، ونصف الصاع من البر مروي ولم يصح (2)، بل قال به معاوية وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وبتقدير الصحة فها ذكرناه أحوط.

وأما قدر الصاع ونسبته الى رطل مصر: فقد تقدم في الكلام على الوسق.

البحث الرابع: في مصرفه وفي (الكتاب): يصرفه كل قوم في أمكنتهم من حضر أو بدو، ولا يدفع للإمام الا ان يعدل فيها فلا ينبغي العدول بها عنه، فان كان موضعهم أغنياء نقلت الى أقرب المواضع، وتعطى زكوات لمسكين واحد، ولا تعطى لذمي ولا عبد، وروى مالك أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده بيوم او ثلاث، لأن الإمام اعرف بأهل الحاجة، لأنهم يقصدونه، قال سند: قال عبد الملك: اذا كان عدلاً وجب دفعها اليه، وليس للإمام ان يطلبها كها يطلب غيرها، وقال (ش): تفريق صاحبها افضل، ويقسم كل صاع على ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية (أه)، وروى مطرف عن مالك: استحباب اعطاء كل زكاة لكل مسكين، تشبيها بالكفارات، وقال (ح): تُعطى المذمي، بخلاف الزكوات. قال مالك: ولا يُعطى منها مَن يليها ولا من يحرسها، قال: ويتخرج فيه خلاف على الخلاف في زكاة المال، وفي (الكتاب): إن أخرجها عند علها فضاعت أو تبدلت: لم يضمن، ولو أخرجها لعذر من أدائها وكان قد فرط فيها فضاعت بغير تفريط ضمنها، والفرق: أنه اذا فرط انتقلت الى الذمة، وكل ما

<sup>1)</sup> في (د): فعل حده

<sup>2)</sup> بلَّ صَح في حديث عبد الله بن ثعلبة الذي تقدم تخريجه، وشواهده كثيرة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمها الله تعالى

<sup>3)</sup> في (د): زكوات المساكين واحدة

<sup>4)</sup> يقصد قوله تعالى: ﴿ انما الصدقات للفقراء والمساكين. . . ﴾

في الذمة من الحقوق لا تَبرأ منه الا بإيصاله لمستحقه، واذا لم يفرط كانت في المال وأم وافراده، كالقسمة مع الشريك، فيَتعين نصيب الفقراء فلا يضمن، ووافقنا (ش) ولم ويضمنه (ح) مطلقاً، وحيث تعينت ثم ذهبت أو ذهب ماله أو لحقه دَين ثم وجدها، قال سند: قال ابن المواز: ينفذها ولا شيء عليه لأهل الدين، كمن أعتق عبده ثم لحقه دَين.

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

### كتاب الحج

وفي (الصحاح) هو في اللغة: القصد ، ورجل محجوج مقصود ، وحج فلانً أي أطال الاختلاف اليه ، والحج بالكسر: الاسم ، والحجة: المرة الواحدة ، وهو شاذ ، لأن القياس: الفتح ، وهي أيضاً شحمة الأذن .

قال سند: الحج: التردد للقصد، قال الخليل: هو كثرة القصد، وسميت الطريق: محجةً لكثرة التردد، ووافقه صاحب (المقدمات) وقيل: انما سمي الحاج حاجاً لأنه يتكرر للبيت لطواف القدوم والإفاضة، والوداع، والمصدر: حَج بفتح الحاء وكسرها، وقرىء بهما في قوله تعالى: ﴿وللهِ عَلَى الناسِ حَجُ النَيْت ﴾ (آل عمران: 97) والحجيج والحجاج: جمع حاج، ثم نقل الحج في الشرع الى قصد مخصوص كسائر الأسماء الشرعية (أل

تنبيه: قال الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ الله ﴾ (البقرة: 196) ولَمْ يقل في الصلاة وغيرها (2): الله ، لأنهما مما يكثر الرياء فيهما جداً ، ويدل على ذلك الاستقراء حتى إن كثيراً من الحجاج لا يكاد يسمع حديثاً في شيء من ذلك الا ذكر ما اتفق له أو لغيره في حجه ، فلما كانا مظنة الرياء قيل فيهما: الله . اعتناء (3) بالاخلاص .

فائدة: قوله (الله عليه السلام: (مَن حَجُّ البيتَ فلَم يرفث ولم يفسُّق خَرَج

<sup>1)</sup> في (د) بياض

<sup>2)</sup> زيادة من (ي)

<sup>3)</sup> في (ي): اغناء

 <sup>4)</sup> رواه البخاري في الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، ومسلم في الحج، باب في فضل الحج
 والعمرة، والموطأ في الحج باب جامع ما جاء في العمرة والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه.

مِن ذُنُوبِه كَيومَ ولدنه أمه) تشبيهه يوم الخروج من البطن يقتضي أن لا تبقى عليه تبعات العباد، ولا قضاء الصلوات، ولا الكفارات، وجوابه: ان لفظ الذنوب لا يتناول هذه الأمور، لأن ثبوت حقوق الله تعالى وحقوق عباده في الذمة ليس ذنباً، وانما الذنب المطل بالحقوق (بعد الله تعينها)، ولا يتناول الحقوق البتة، نعم يتناول المطل بحقوق) العباد، لكن انعقد الاجماع على أن حق العبد موقوف على اسقاطه، فيكون مخصوصاً من الحديث، فيتخلص (2): ان الذي يسقط الحج : إثم مخالفة الله تعالى فقط.

سؤال: كيف يسوي الله بين الفعل العظيم والحقير في الجزاء مع قوله (ق) عليه السلام: (أُجْرُكِ عَلى قَدر نَصَبِكِ) فالغفران قد رتبه الله على الحج المبرور، ورتبه على قيام رمضان، وقيام ليلة القدر، وموافقة التأمين تأمين الملائكة، وعلى التوبة؟ جوابه: استوت هذه الأمور في التكفير، واختلفت في رفع الدرجات.

قاعدة: قال سند: قال مالك: الحج أفضل من الغزو، لقوله "عليه السلام: (بُنى الإسلام على خَمس) فذكر الحج. ولم يذكر الغزو، وكان ابن عمر رضي الله عنها يكثر الحج ولا يحضر الغزو، مع أنه قد ورد (أن (ما جيع أعمال البر في الجهاد إلا كنقطة في بَحر) "فيجوز ان يحمل على ما إذا تعين، ويكون جواباً في حتى سائل سأل لفرط شجاعته ، كما سئل عليه السلام: (أي ")

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د) ولا بد منه.

<sup>2)</sup> كنا في الاصلين ولعلها: فيتلخص .

قاله الله المؤمنين، ولفظه: إن لك من الأجر على قدر نَصَبك ونفقتك. رواه الحاكم
 في المستدرك (471/1) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني
 (صحيح الجامع الصغير 2156)

<sup>4)</sup> البخاري في الآيمان، باب قول النبي ﷺ: بني الاسلام على خس: ومسلم، فيه، باب اركان الاسلام، وغيرهما عن عبد الله بن عمر .

<sup>5)</sup> لم أقف عليه.

هنا ينتهي النقص الذي في (ي) ويتفق الأصلان، لكن يظهران الكلام هنا غير مرتبط بعضه ببعض، وانه مربوط بأول النقص، فلعل هذا السقط في غير موضعه، وبدل لذلك أيضا ان الفروغ 12 لم تتم بعد. وقد انقطعت عند الفرع الخامس هنا، فتأمل.

<sup>6)</sup> رواه البخاري في الحج. باب وجوب الحج وفضله. وأبواب اخرى ومسلم في الحج، باب الحج عن العاجز. ومالك في (الموطأ) في الحج. باب الحج عمن يحج عنه، والترمذي في الحج والنسائي كذلك عن ابن عباس.

الأعمال أفضل؟ قال: بر الوالدين) ، وسئل مرة أخرى فقال (1): (الصلاة لأول وقتها).

قال بعض العلماء: وأفضل أرْكَان الحج: الطواف، لأنه مشتمل على الصلوات<sup>(2)</sup>، وهو في نفسه مشبه بالصلاة، والصلاة أفضل من الحج، فيكون أفضل الأركان، فان قيل: قوله<sup>(3)</sup> عليه السلام (الحَجُّ عَرفة) يدل على فضيلة الوقوف على سائر الأركان، لأن تقديره: معظم الحج وقوف عرفة، لعدم انحصار الحجج فيه بالاجماع، قيل: بل يقدر غير ذلك وهو: ادراك الحجج وقوف عرفة، وهذا مجمع عليه، فيكون اولى من المختلف فيه، وقد صَرَّح مالك بأن الطواف للغُرباء أفضل من الصلاة بخلاف المكيين، فيحتمل ان يفضله على سائر الأركان، ويحتمل غير ذلك.

ويتمهد فقه هذا الكتاب في: بيان سبب وجوب الحج، وشروطه، وموانعه، وسوابقه، ومقاصده، ولَواحِقِه، ومحظوراته. وأوضح ذلك ان شاء الله تعالى على هذا الترتيب في أحدَ عَشَرَ بَاباً.

<sup>1)</sup> هو من الحديث السابق ففيه بعد ذكر الصلاة لميقاتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين...

<sup>2)</sup> في (ي): الصلاة.

 <sup>3)</sup> بعض حدیث رواه الترمذي في الحج، باب ما جاء فیمن ادرك الامام يجمع فقد ادرك الحج،
 وابو داود في المناسك. باب من لم يدرك عرفة، والنسائي.

# البَا ــــُــــالأوَّل في سبب وجوبه

قال الله تعالى: ﴿ولله عَلَى النَّاسِ حَجُّ البِّيْتِ مَن اسْتَطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران: 97) وترتيب الحكم على الوصف يدل على سببية ذلك الوصف لذلك الحكم، كقولنا: زَنَا فرُجِم، وسَهَا فَسَجَد، وسَرق فقطعت(أ) يده، وقد رتب الله تعالى الوجوب بحرف (على) مع الاستطاعة فتكون سبباً له، وفي (الجواهر): هي معتبرة بحال المكلف في صحته وماله وعادته وقدرته من غير تحديد، وذلك يختلف ببعد المسافة وقربها، وكثرة الجلد وقلته، قال: فعلى المشهور: مَن قدر على المشي وجب عليه، وان عدم المركوب، وكذلك الأعمى اذا وجد قائداً، وكذلك من لا يجد الا البحر إلا ان يكون غالبه العطب، وقالُ (ح): او يعلم انه يبطل الصلوات بالميَّد، ولو كان لا يجد موضعا لسجوده للضيق الا على ظهر أخيه، قال مالك: لا يركب، قال سند: ولمالك: لا يُحج الرجل في البحر إلا مثل الاندلس الذين لا يجدون البَر، لقوله تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ ﴾ (الحج: 27) ولم يذكر البحر. واختلف فيه قول (ش)، وفي (الجواهر): يختلف في إلزام المرأة الحج إذا عَدمت المرأة الولى وَوَجَدت رفقةً مأمونين، ومع الحاجة الى البحر: قال سند: قال بعض العلماء: وإذا ذكر العشاء صلاها؛ وإن فاته الحج فقدم الصلاة الواحدة على الحج، وعلى قول أشهب في الجمعة: إذا تعذر عليه السجود سجد على ظهر أخيه يجزئه في البحر ولا يسقط عنه، وخرَّج بعض المتأخرين العجزَ عن القيام على ذلك، وليس كذلك، لأن السجود ركن(2) بدليل سقوط القيام في النوافل

<sup>1)</sup> في (ي): فقطع، وقد رتب.

<sup>2)</sup> في (د): آكد.

والمسبوق، وفي (الجواهر): يسقط اذا كان في الطريق عدو يطلب النفس، أو من المال ما لا يتجدد، أو يتجدد ويجرف، وفي غير المجرف خلاف، وقال أصحاب (ح) و(ش): اذا لم يمكنه السفر الا بدفع شيء من ماله: لا يلزمه الحج، ويجب على عادته السوال: إذا غلب على ظنه أنه يجد من يعطيه، وقيل: لا يلزمه؛ ولو لم يكن عنده الا عروض التجارة وجب عليه ان يبيع منها ما يباع للدين، وألزمه ابن القاسم بيع فرسه وترك أولاده بغير شيء بل للصدقة.

وقال ابن حبيب والأممة: الاستطاعة زادٌ ومركب ، لما في أبي داود (۱) (أن رجلا قال: يا رسول الله ، ما يوجب الحج ؟ قال: الزاد والراحلة) وجوابه: أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. أو لعله حال (مفهوم) (۵) السائل ، وظاهر قوله تعالى : ﴿ مَن اسْتَطَاعَ إليهِ سَبِيلًا ﴾ يقتضي ان كل احدا على حسب حاله ، فإن الاستطاعة القدرة ، لقوله تعالى : ﴿ ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ولَوْ حَرَصْتُم ﴾ (النساء: 129) ويؤكده أن مَن كان دون مسافة القصر لا تعتبر الراحلة في حقه اجهاعا ، فلو كانت شرطاً في العبادة لعمت ، وكذلك الزاد ، قد يستغني عنه من قربت داره ، فليسا مقصودين لأنفسها بل للقدرة على الوصول ، واذا تيسر المقصود (آنه بدون وسيلة معينة سقط اعتارها .

قال سند: قال مالك: ويقدم الحج على زواجه ووفاء دَيْن أبيه، ولو قلنا: الحج على التراخي، خشية العوائق، والحج قربة والنكاح شهوة، وان قلنا: على الفور وجب، ودَين الأب لا يجب، الا ان يخاف العنت فيتزوج، لأن مفاسد الزنا أعظم، والمرأة اذا قلنا: لزوجها منعُها: قدمت الحج، والا فلا، وعلى التقديرين: لو تزوجت المرأة أو الرجل فالنكاح صحيح، ولا يجوز زواج الأمة لتوفير المال للحج لوجود الطول، ولو شق عليه ركوبُ القتب والمحمل مشقة لا يمكنه الرواه الترمذي في التفسير. باب ومن سورة آل عمران، وابن ماجه في المناسك. باب ما يوجب الحج، وغيرهما، بسند ضعيف عن عبد الله بن عمر، لكن له شواهد لعله يحسن جا.انظر

لها: (التلخيص الحبير) للحافظ ابن حجر في احاديث الحج.

<sup>2)</sup> ساقط من (ي).

<sup>3)</sup> في (ي): المقصد.

تحملها لم يلزمه، واذا كان عنده من تلزمه نفقته وقلنا: الحج على التراخي، اعتبرنا قدرته على النفقة ذاهبا وراجعا، وما ينفقه على مخلفيه في غيبته (۱۱)، فإن كانت له حرفة يعملها في سفره اعتبرنا نفقة أهله فقط، وان قلنا: هو على الفور، قدم على نفقة الزوجة، لأن صبرها بيدها، ونفقة بعض الأقارب المتأخرين مواساة تجب فيا يفضل عن الضرورة، فإن وَجَدَ النفقة لذهابه فقط: قال بعض المتأخرين: يجب عليه إلا ان يخشى الضياع هناك، فتراعى نفقته العود الى أقرب المواضع الى موضع يعيش فيه، واذا لم يكن له مال وبذل له لم يلزمه قبوله عند الجميع. لأن أسباب الوجوب لا يجب على أحد تحصيلها، وكذلك لو بذل له قرضا، لأن الدين يمنع الحج، وان غصب مالا فحج به أجزأه حَبَّه عند الجمهور، وقال ابن حنبل: لا يجزئه لأنه سبب غير مشروع فلا يجزئ كأفعال الحج، وهو على أصله في الصلاة في الدار المغصوبة، وجوابه: أن النفقة أجنبية عن الحج بل هو كمن غرَّر بنفسه وحج فإنه يجزئه.

<sup>1)</sup> في (ي): بيته.

# *البَاسبُلِنَّانِي* في الشروط

وفي (الجواهر) هي أربعة: البلوغ ، والعقل ، والحرية لما في أبي داود قال (ا) عليه السلام: (أيما صبيّ حبّ به أهله فمات أجزأ عنه، فإن أدركَ فعليه الحبّ ، وأيما عبد حبّ به أهله أجزأ عنه، فإن أعتق فعليه الحبّ ) والاسلام يجري على الخلاف بخطاب الكفار بالفروع (الإلام) وهو المشهور، فلا يكون شرطا في الوجوب، ووافقنا الأثمة في الأربعة، وزاد الشافعي شرطين: تخلية الطريق، وإمكان السير، وهما عندنا من فروع الاستطاعة، وزاد (ح) وابن حنبل: سابعاً، وهو ذو المحرم في حق المرأة لقوله (عليه السلام: (لا تُحبَعن (الا المرأة الا مع ذي عرم) وفي مسلم (الهمي عليه السلام أن تُسافر المرأة مسيرة يَومين إلا وَمَعها رَوجَها أو ذو يحرم) وجوابه: المعارضة بقوله تعالى: ﴿ولله عَلَى النّاسِ حَجّ البّيت مَن اسْتَطَاعَ إليْهِ سَبيلًا ﴾ (آل عمران: 97) والقياس على الهجرة، وما ذكروه محمول

<sup>1)</sup> رواه الشافعي عن ابن عباس موقوفا بنحوه، والطبراني في الأوسط والحاكم في (المستدرك) (481/1) والبيهقي في (السنن الكبرى) (325/4) وغيرهم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: ايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة اخرى، وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى، ورواه ابو داود في (المراسيل) عن محمد بن كعب القرظي. وهو صحيح.

<sup>2)</sup> في (ي): بفروع الشريعة.

 <sup>(3)</sup> هو بمعناه في البخاري كما في تخريج الحديث بعده، ورواه احمد في (المسند) (222/1) وله
 قصة، الا أنه عند احمد بتقديم النهي عن الدخول عليها الا ومعها دو محرم، عن ابن عباس.

<sup>4)</sup> في (ي): لا تحج امرأة...

 <sup>5)</sup> في الحج. باب لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، وفي صلاة المسافرين، والبخاري في المحج، باب حج النساء. عن ابي سعيد الخدري.

على التطوع أو حالة الخوف، قال مالك في (الكتاب): تحج بلا ولي (أ) مع رجال ونساء مرضيين، وإن امتنع واليها، وقال: تخرج مع المرأة الواحدة المأمونة، اذا اثبت ان المحرّم ليس شرطاً: فهل تخرج مع الرجال الثقات؟، قال سند: منعه ابن عبد الحكم، قال سند: وهو محمول على الكراهة، قال سند: وهذا في حجة الإسلام، أما في غير الفرض فلا تخرج الا مع ذي عَرَم، قاله ابن حبيب، لعموم النهي، قال سند: فعدَم هذه الشروط قد تقتضي عدم الوجوب والصحّة، كالعقل والإسلام على الخلاف فيه، أو الوجوب، والإجزاء عن الفرض دون النفل كالبلوغ والحرية، وأما عدم السبب الذي هو (2) الاستطاعة فيمنع الوجوب دون الإجزاء.

فروع ثلاثة: الأول، إذا اجتمعت الشروط مع السبب قال سند: فان كان الوقتُ واسعا كان الوجوب موسَّعا، فإن مات سقط عنه، فإن فات الحج استقرَّ في ذمته، (فإن (أ) مات سقط عنه) ولا يلزم الورثة (أ) اذا لم يُوص به، وقاله (ح)، وقال (ش) وابن حنبل: في رأس ماله، والظاهر من قول مالك في تأخير الحج بمنع الوالدين، وقول ابن القاسم في منع الزوج الزوجة (أ) منه يقتضي أنه على التراخي، وقاله (ش) وقال ابن القاسم في (الموازية): له مخالفة أبويه في الفريضة، وقول أشهب: ليس (أ) لِلزَّوج منع زوجته: يقتضي الفور، وقاله (ح) وحكاه العراقيون، وهو المشهور، وفي (الجواهر): قال ابن محرز وغيره من المتأخرين: مسائل المذهب تدل على التراخي، قال أبو الطاهر: ويمكن ان يكون امر الآباء وغيرهم من باب تعارض الواجبين، لا لأنه على التراخي، حجة (ش): أن فرض الحج نزل سنة ست وأخره عليه السلام الى سَنَةِ عَشر، وحج أبو بكر رضي الله عنه الخبر سنة تسع، أمره النبي عليه السلام وقعد بالمدينة من غير مانع، وتأخر معه أكثر الناس، وكم يشاً لهم عن اعذارهم، ولأنه لو كان على الفور يسمى قضاء بعد ذلك،

<sup>1)</sup> في (د): بالأولى، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (د): هو عدم.. وهو تحريف.

<sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي). وهي جملة مكررة مع السابقة.

<sup>4)</sup> في (ي): ورثُته.

<sup>5)</sup> في (د): الزوج والزوجة، وهو تحريف.

<sup>6)</sup> في (د): ليس له الرجوع منع الزوجة، وهو محرف لا معنى له.

كما اذا أحرم به، ولأن المقصود المهم منه إنما هو ثواب الآخرة، وهو يتأخر ولا يفوت، بخلاف الزكاة وغيرها تفوت المصلحة المقصودة منها بالتأخير، والجواب عن الأول: أن قوله تعالى: ﴿وَأَيْمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ شِهَ ﴿ (البقرة: 196) هو الذي نزل في سنة سِت، وهو لا يقتضي وجوب الحج بل اتمامه، وقوله تعالى: ﴿وشِهُ عَلَى الناسِ حَجَّ البَيْتِ مَن اسْتَطَاعِ ﴾ (آل عمران: 97) نزل سنة تسع ولعلَّ الوقت كان لايتسع.

وعن الثاني: أن القضاء لا يكون الا فيها يتعلَّق بوقت معينَّ كالصَّلُوات، وكذلك اذا احرم تعينَّ الوقت، بدليل أن رد الغصوب ووفاء الديون اذا تأخرت لا تسمى قضاء، وَإِن كانت فورية.

وعن الثالث: أن الثواب قد يفوت بالموت، نعم هو يحسن فارقاً لا مستنداً متاصلًا ، ويوضح مذهبنا: أن الأمر على الفور، وأنهاعبادة تجب بإفسادها الكفارة فتكون على الفور كالصوم، قال سند: واذا قلنا بالتراخي فها لم يخف العجز كالكفارات، فعلى هذا إذا اخترمته المنية لا يأثم، وقال بعض الشافعية: يأثم لأن التأخير جوز بشرط السلامة، واختلفوا في زمن الإثم: فقيل: أول سنة، وقيل بالتأخير عن آخر سنة الإمكان.

الثاني: قال سند: قال (2) جماعة من العلماء: الحج راكباً أفضل، اقتداءً به عليه السلام، وجوابهم: الإتفاق على ان من نذر الركوب أجزأه المشي من غير عكس، وفي البخاري قال (3) عليه السلام: (ما اغبَرَّت قَدَماً عَبْد في سبيل الله فتمسه النّار) ولومَشَى عليه السلام ما ركب أحد، وذلك مشقة عظيمة، ولأنه كان يركب ليراه الناس للمسألة (4)، أو لفرط مشقة المشي عليه عليه النه الله كان يتنقّل جالساً.

الثالث: في (الجواهر): يكره التنفل بالحج قبل أداء فرضه، فإن فعل لا ينقلب فرضاً بل نفل.

أي (د): متى صلا، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (ي): قال بعض جماعة، وهو خطأ

 <sup>(3)</sup> رواه البخاري في الجمعة، باب المشي الى الجمعة وقول الله جل ذكره: ﴿ فاسعوا الى ذكر الله الله عن يزيد بن ابي مريم الله ﴾ الخ وفي الجهاد، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله عن يزيد بن ابي مريم

<sup>4)</sup> في (ي): للمسيلة. وفي (د): للمساهلة

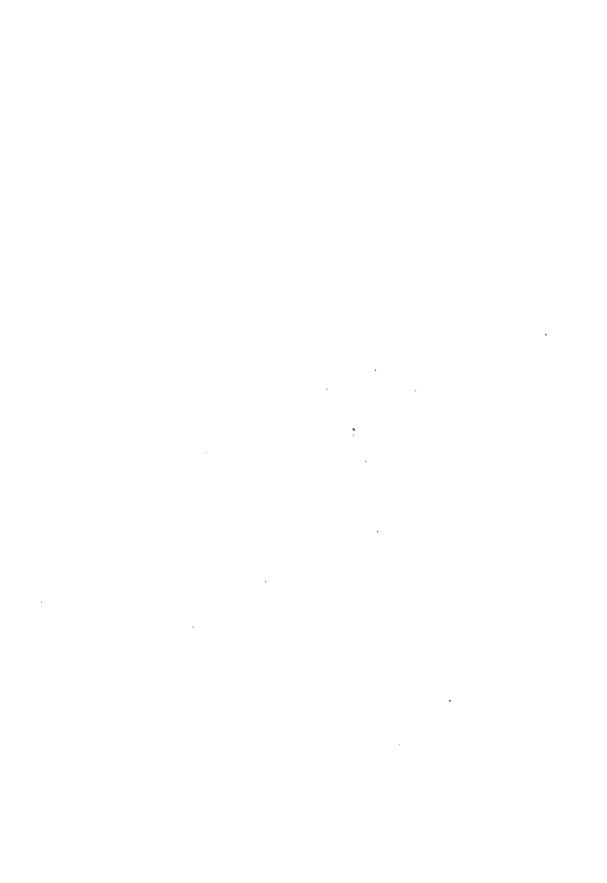

## *البَابُلِثَّالِثُ* في الموانع

وهي ثمانية، الأول: الأبوة: وفي (الجواهر): للأبوين منع الولَّد من التطوع بالحج ومن تعجيل الفرض على إحدى الروايتين.

قاعدة: إذا تزاحمت الواجبات، قدم (۱) المضيق على الموسع، والفوري على التراخي، والأعيان على الكفاية، لأن التضييق في الواجب يقتضي اهتمام الشرع به، وكذلك المنع من تأخيره، بخلاف ما جوز تأخيره، وكذلك ما أوجبه على كل أحد أهم عنده مما أوجبه على بعض الأفراد، والأهم مقدم عند التعارض، فلهذه القاعدة قدم حق الوالدين (2) لكونه على الفور، وكذلك حق السيد، والزوج، والدين الحالة.

المانع الثاني: الرق، وفي (الجواهر): للسيد منع عبده إن أحرم (أ) بغير اذنه، ويتحلل اذا منعه كالمحصر: وليس له تحليله بعد الإحرام باذنه. لأنه أسقط حقه، قال سند: ظاهر (الكتاب) يقتضي أنه ليس له منعة بعد الإذن وإن لم يحرم (وقال اللخمي: اذا لم يحرم) فله ذلك عند مالك، وهو قول (ح) و(ش) بناء على أن التبرع لا يلزم بالقول، واذا قلنا بمنعه فرجع في اذنه فلم يعلم العبد فأحرم، يُخرَّج على تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم بالعزل، وقال (ح): له إحلاله خلافاً له (ش) وابن حنبل، فإن اذنه له إعارة منافع، وله \_ عنده \_ الرجوع فيها أعاره له،

<sup>1)</sup> في (د) قدمت

<sup>2)</sup> في (ي): الوالد، وهو خطأ

<sup>3)</sup> كُذَا فِي الأصلين، ولعله: ان يُحرم

<sup>4)</sup> ما بين القوسين سقط من (د)

والفرق على هذا التقدير: تعلق حق الله تعالى بالإحرام، فهو كها لو اذن له ليرهن، وفي (الجواهر): ما لزمه من جزاء صيد(١) خطأ، أو فدر، لإماطة أذى من ضرورة، او فوات حج بغيرعمدٍ، لا يخرجه من ماله الا بإذن سيد . فإن اذن له والا صام، ولا يمنعه الصيام وإن أضَرُّ به إلا أن يهدي عنه أو يطعم، وما اصابه عما أ فله منعه من الصيام الضارّبه في عمله، لأن العبد أدخله على نفسه، وليس مر اذن السيد، وقال ابن حبيب: ليس له منعه، نظراً لأصل الإذن، وعليه قضاء الحج الفائت ان احرم بإذنه مع الهدي اذا أعتق، وان أفسد حجه قال أشهب: لا يلزم سيده أن يأذن له في القضاء، لأنها عبادة ثانية، وقال أصبغ: عليه، لأنه من آثار أذنه، قال محمد: والأول الصواب، وفي (الكتاب): إذا باع رقيقه محْرماً جاز البيع وليس للمشتري احلاله، وقاله (ش) و(ح) قياساً على النكاح، وبيع المعتق والمريضة المجنونة(2) وبيع السفن في الشتاء وقال سحنون في (التبصرة): لا يجوز بيعه لتعذر الانتفاع به، واذا صح البيع فالخيار للمشتري في الرد بالعيب ان لم يعلم، وقال (ش): إن كان احرامُه بغير اذن سيده فله احلاله، لأنه انتقل اليه ما كانللبائع ،والبائع كان له إحلاله، وقال (ح): لا يرد المشتري البيع بحال، لأن له احلاله، اذن البائع في الإحرام ام لا، قال ابن القاسم: اذا احرم بغير اذن سيده كان له فأحله، ثم اذن له عاماً آخر فحج قضاء عما حلله أجزأه، وان أهدى عنه أو اطعم لما حلله منه أجزأه والا صَام هو ويجزئه، قال سند: ينعقد إحرام العبد بغير اذن سيده عند الفقهاء كافة خلافاً لأهل الظاهر، قياساً على الصوم والصلاة، ثم يجب على العبد الموافقة على التحليل، فإن لم يوافق وكمل الحج أثِم ولا هَدْي عليه، وتحليله يكون بالنية(٥) والحلاق، لأن رفض النية وحده لا يبطل الإحرام، والحلاق شأنه ان يكون بعد كمال النسك فأبطل الإحرام كالسُّلام إذا وقَع في أثناء الصلاة فإنه يفتقر الى النية في أثناء العبادة بخلاف آخرها، ولزومُ الدم له في التحليل مبنى على أنه من باب المحصر أو من باب فوات الحج، فعند أشهب من باب المحصر فلا يلزمه

<sup>1)</sup> في (د): الصيد

<sup>2)</sup> في (ي): والمحبوسة

<sup>3)</sup> في (د): في الحلاق

قضاء، وفي هذى المحصر خلاف، أشهبُ يُوجِبه، وابن القاسم لا يوجبه، ولابن القاسم: انه من باب الفوت ويلزمه الهدي، وجوز له في (الكتاب) الإطعام فيه، والفوات لا اطعام فيه كأنه رأى انه جزَّءُ فعله فأشبه الفدية ،وقد أنكر يَحيَ الإطعام ها هنا، واذا قلنا: الدم ها هنا للفوت لم يجز فيه طعام، وكان الصوم فيه عشرة أيام، وان قلنا: لِلتحليل فهو كالفدية، وأماالقضاء:فأسقطه مالك وأشهب قياساً على المحصر، ونظر في الأول، لأنه ها هنا واجب عليه، وإذا قلنا: يلزمه، فللسيد منعه من الهدَّى لأنه تصرف في ماله بغير اذنه، ويبقى في ذمته، واذا أذن فمضى وأفسده: قال أشهب: لا يلزمه أن يأذن له في القضاء، لأن الإذن الأول ما تضمنه، وقال أصبغ: يلزمه لأنه من توابع الأول، واذا أذن له ففاته الحج ففي (الموازية): عليه القضاء والهدى اذا أعتق، وعلى قول أصبغ: له ان يقضى قبل العتق، قال أشهب: لا يمنعه الاعتمار(١) للفوات ان كان قريباً والا منعه، ويبقى على احرامه الى قابل، أو يأذن له في العمرة، وان أذن له ففعل ما يوجب فديةً أو هدياً:ففرق ابن القاسم بين تعمده وما يضر بسيده من خطأه،وقاله الشافعي، وقال ابن حبيب: لا يمنعه من الصيام وان كان تعمد(٥) وأضربه، وان أذن له في التمتع او القِران لم يمنعه من الصوم اذا لم يأذن له في الهذي، وأم الولد والمدبر (والمعتق<sup>(4)</sup> بعضه) كالقن في ذلك، وأماالمكاتب: فله السفر فيها لا يضر بسيده، فيخرج ذلك على ما لا يضر وما لا يضر بالسيد، وقاله ابن القاسم.

المانع الثالث: الزوجة، وفي (الجواهر) المستطيعة لفَرض (أ) الحج ليس للزوج منعُها على القول بالفور، وعلى القول بالتراخي فقولان للمتأخرين كالقولين في المبادرة لقضاء رمضان وأداء الصلاة لما فيه من براءة الذمة والمبادرة الى القربات. خشية الأفات، ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها، قال بعض المتأخرين: إلا

<sup>1)</sup> في (ي): لا يمنعه من الإعسار للفوات، وهو محرف

<sup>2)</sup> في (ي): الشافعية

<sup>3)</sup> في (ي): عن تعمده

<sup>4)</sup> زیادة من (د)

<sup>5)</sup> في (ي): لحج الفريضة

ان يكون إحرامها ضاراً بالزوج لاحتياجه اليها، كإحرامها من بلدها أو قبل الميقات، ويُحلّلها من التطوع كالمحصر، فإن لم تفعل فللزوج مباشرتها وعليها الاثم دونَه، وفي (الكتاب): اذا حلّلها زوجها وهي صرورة ثم أذن لها من عامه فحجّت أجزاًها عن فريضة الإسلام، قال سند: اذا كانت الزوجة أمة لا تحج الا باذن سيدها وزوجها عند مالك والأثمة، وقال محمد بن الحسن: اذن السيد كاف، لأن السفر حق له، فيسافر بها ولو كره الزوج، وجوابه: أن ذلك اذا كانت المنفعة عائدة على السيد، وها هنا ليس كذلك، فاشبه ما لو منعها من الزوج، واذا كانت النوجة حرة وأحرم زوجهابالحج: فليس له منعها، وان لم تكن صرورة، لأنها لا تعطل عليه استمتاعاً، وان لم تحرم وهي ضرورة : فقال مالك و(ح) وابن حنبل: له منعها، وقال ابن القاسم: ليس له منعها، والخلاف ينبني على الفور والتراخي، واذا قلنا: له المنع فله تحليلها، ووجوب الدم يخرج على ما تقدم في العبد.

المانع الرابع، استحقاق الديْنَ وفي (الجواهر): لمستحقه منعُ المحرِم الموسر من الخروج، وليس له ان يتحلل، بل يؤدي، فإن كان معسراً أو الديْن مؤجلًا لم يمنعه من الخروج.

المانع الخامس، الإحصار بالعدو لقوله تعالى: ﴿ وَأَيُّوا الْحَبِّ وَالْعُمرةَ لله، فَإِن أُحْصِرْتُمْ فَهَا اسْتَيْسَر مِنَ الْحَدْي ﴾ (البقرة: 196) وأجمع المسلمون على أن المراد: التحليل، ولأنه (أ) عليه السلام أحرم بعمرة في سنة ست فصده المشركون فَنحَر ثم حَلَق هو وأصحابه إلا عثمان ، قال اللخمي : اختلف في : حُصر وأحُصر ، فقال ابو عبيدة: أحصر بالألف في المرض وذهاب النفقة، وحصر في الحبس، لقول ابن عباس رضي الله عنه: لا حصر الا في عدو، وقال ابن فارس في (مجمل اللغة): ناس يقولون: حصره المرض وأحصره العدو عكس نقل ابي عبيدة، وقال ابن فارس : الإحصار عن البيت بالمرض وغيره، فسَوَّى، وقال أبو عمر، وحصري فارس: الإحصار عن البيت بالمرض وغيره، فسَوَّى، وقال أبو عمر، وحصري

<sup>1)</sup> كان هذا في صلح الحديبية، والقصة بطولها في البخاري في الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب، وفي الحج، وفي المغازي، عن عروة بن الزبير عن المسور بن غرمة ومروان.

وأحصرني: اذا حبسني، لقوله تعالى: ﴿لِلْفُقُراء الذِينَ أُحْصُروا فِي سَبِيلِ الله ﴾ (البقرة: 273) يريد أحصرهم الفقر، وقيل: حصره اذا ضيق عليه، وأحصره اذا منعه شيئاً وان لم يضيق عليه غيره، فمن منع من الخروج من البلد فقد حُصر، لأنه ضيق عليه، أو منع من دخولها فقدأ حصر، قال: وللمحصر بِعَدوّ خمسُ حالات يَصِح الإحلال في ثلاث، ويمتنع في وجه، ويصح في وجه إن شَرَط الإحلال، فالثلاثة: أن يكون العدو طارئاً بعد الإحرام أو متقدماً ولم يعلم، أو علم وكان يرى أنه لا يصده فصده، ففي هذه يجوز التحلّل لفعله عليه السلام، فإنه كان يعتقد أنَّ المشركين لا يصدونه، وإن علم انهم يمنعونه أو شك: لم يحل إلا ان يشترط يعتقد أنَّ المشركين لا يصدونه، وإن علم انهم يعنعونه أو شك: لم يحل إلا ان يشترط وهو قادر على الوصول من غيره، لم يجز له التحلّل إلا ان يضر به الطريق الآخر، والبعد ليس بعذر.

فرعان: الأول، في (الكتاب): المحصر بِعَدُوّ غالب أو فتنة في حج او عمرة: يتربص ما رجا كشف ذلك ويتحلل بموضعه إذا أيسر (ا) حيث كان من الحرَم وغيره، ولا هذي عليه، وان كان معه هذي نحره، ويحلق أو يقصر، ولا قضاء عليه ولا عمرة الا الصَّرورة، فعليه حج الإسلام، وان أخر اخلافه الى بلده حلق ولا دم عليه، قال ابن القاسم: وقال في موضع آخر: لا يكون محصرا حتى يفوته الحج الا أن لا يدركه (2) فيها بقي فيتحلل مكانَه، قال سند: قال ابن القاسم: ان أحصر ثم أحرم لا يحله الاالبيت، لأنه ألزم نفسه ذلك بعد العلم بالمنع، كالمسافر يصبح (الان المنع منه لا من العدو، وإن كان العدو المانع وهو كافر، ولم يُبد القتال فهو بالحيار بين التحلل والقتال، لأنه عليه السلام لم يقاتل من صده مع عُلوه (الله الصاد، القوله تعالى: ﴿ وهُو الذي كَفُّ أَيْدِيَهُم عَنْكُم وَأَيْديَكُمْ عَنهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ القوله تعالى: ﴿ وهُو الذي كَفُّ أَيْدِيَهُم عَنْكُم وَأَيْديَكُمْ عَنهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ القوله تعالى: ﴿ وهُو الذي كَفُّ أَيْدِيَهُم عَنْكُم وَأَيْديَكُمْ عَنهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ القوله تعالى: ﴿ وهُو الذي كَفُّ أَيْدِيَهُم عَنْكُم وَأَيْديَكُمْ عَنهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ

<sup>1)</sup> في (ي): اذا ييس.

<sup>2)</sup> في (د): إلا أن يدرك.

<sup>3)</sup> في (ي): اصبح.

<sup>4)</sup> في (ي): عن.

أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَ﴾ (الفتح: 24) وترك(ا) عليه السلام القتال لحُـرمة مكـة، وفي (الحواهر): لا يجوز قتال الحاصر مسلماً كان أو كافرا ولم يحْكِ خِلافاً، قال سند: وان طلب الكافر مالًا على الطريق: كره دفعه نفياً للذَّلَّة، فإن كان الصاد مسلما فهو كالكافر في القتال لأنه ظالم، قال (ش): وهو إولى بالتحلُّل(2)، فإن طلب اليسر من المال دفعه ولم يتحلل كالحرابة، ولا ذلة فيه للاسلام(3)، وإن ارادوا قتال الصادين جازلهم لُبس الدروع والآت القتال،وقال أشهب: لا يحل المحصر الى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس الي عَرفة، لأنه الوقت الذي يظُّهر أثر الصُّد فيه، ولاحظ ابن القاسم بالسعى للجمعة اذا علم انه لا يصل بعد السعى الطويل قطع من حينه (أن عنه) ووافقه (ش) قال ابن القاسم: وليس للعمرة حَد بل يتحلل وان لم يخش الفوت، لأنه عليه السلام صُد وهو محرم بعمرة ولم يتأخر، وقال عبد الملك: يقيم مارَجًا إدراكها ما لم يضره ذلك؛ فإن قدر المحضر على إرسال الهذي فعل، وان تعذر نحره في الحل، وإن كان عن واجب، وقاله (ش)، وقال (ح): لا ينحر إلا في الحرم، لقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَبِلُغَ الْهَهِدِي مُحلَّهُ ﴿ البقرة: 196) لنا: القياس على الإحرام، ولا قضاء على المتطوّع عند مالك و(ش) وابن حنبل، وقال (ح) يقضى، لأنه (6) عليه السلام قَضَى لما صُّدًّ، وسميت: عمرة القضاء، وجوابه: أن المصدودين كانوا أَلفا وأربعَ مائة، والمعتبر معه نفر يسر، ولم ينقل انه أمر أحدا بالقضاء، وانما فعله عليه السلام استدراكا للخير، وفي (الجواهر): قال عبد الملك: لا يقضى الصّرورة الفرض (١٠ خلافاً للأئمة، لأنه وجب عليه الإحرام بالحج، وقد فعل جهده، وأسقطَ عنه الباقي الحصر، فبرئت ذمته، والقضاء انما يجب بأمر جديد، والأصل عدمُه. لنا: أن الأصل شغلُ الذمة

<sup>1)</sup> في فتح مكة، وقصة الفتح مشروحة في الصحيحين وغيرها وفيه قال ﷺ: انها لا تحل لأحد كان قبلي وانها انما احلت لي ساعة من نهار الخ انظر البخاري في العلم، باب كتابة العلم. وفي اللقطة، والديات، عن ابي هريرة.

<sup>2)</sup> في (ي) بالتحليل

<sup>3)</sup> في (ي): على الإسلام.

<sup>4)</sup> في (ي): من جنبه، وهو تصحيف، وفي (د) بدون نقط.

<sup>5)</sup> كان هذا في غزوة الحديبية، وقد تقدم تخريجه.

<sup>6)</sup> في (ي): في الفرض.

بالواجب حتى يأتي به، وما لم(1) يأت به تبقى مشغولة فيجب القضاء، قال سند: النذر المعين كالتطوع، والنذر المضمون كفرض الإسلام، وإما الحلاق: فقال أشهب: إن أخره حتى ذهبت أيام مِنَ فعليه هدي، لأن الحلاق من سبب التحلل، وقد وقع لابن القاسم أن النية لا تكفي في التحلل، والمشهور كفايتها، وقال شهب والأثمة : على المحصر المتحلل الهدي لقوله تعالى: ﴿ فَإِن أُحصِرتُم فَهَا اسْتَيسَر من الهدي ﴾ (البقرة: 196) وجوابهم : أنها نزلت في حصر المرض، أو المراد ما تيسر مقلدا، وهو ظاهر اللفظ، لا أنه (2) يجب إنشاء (3) هدي آخر، واذا قلنا بالهدي فليس شرطا في جواز التحلل عند أشهب، خلافا له (ح) و(ش) لأن الهدي بالهدي فليس شرطا في جواز التحلل عند أشهب، خلافا له (ح) و(ش) لأن الهدي وينحر سبب (4) التحلل، فلو كان شرطاً لزم الدور، وان لم يجد الهدي صام عشرة أيام عند أشهب في الحل والحرم، وخصصه (ح) بالحرم، واذا كان مع المحصر هَدي عند أشهب في الحل والحرم، وخصصه (ح) بالحرم، واذا كان مع المحصر هَدي على النول بإجزاء عطب من هذي التطوع قبل عَله، لعدم التهمة، وأما المضمون: فعلى القول بإجزاء عطب من هذي الملدي.

الثاني، في (الكتاب): من أحصر بعد الوقوف فقد تُمَّ (الكتاب) حجه، ولا تحله الا الإفاضة، وقاله (ح)، وعليه لجميع ما يفوته دم واحد، لاتَّاد نية الترك، لأن التحلل في حكم الفسخ، والفسخ بعد الوقوف متعذر، فكذلك التحلل، قال سند: وقال عبد الملك و(ش): ان كان الصادُّ بمكة، ولم يدخلها الحاج، ووقف وشهد المناسك، فليحل قياساً على ما قبل الوقوف، بجامع الضرورة، والفرق: أنه بعد الوقوف يَتمكن من إزالة الشعَث، والحلاق، واللباس، والطيب (مجنة الضرورة) (المقوف المناسك، فالميد المناسك، فالميد الشعَث، والحلاق، واللباس، والطيب (مجنة الضرورة)

<sup>1)</sup> في (ي): وما أتى به، وهو تحريف.

<sup>2)</sup> في (د): لأنه، وهو تحريف.

<sup>3)</sup> في (د): السا.

<sup>4)</sup> في (ي): مسبب للتحلل.

<sup>5).</sup> في (ي): التمتع.

<sup>6)</sup> في (د): فتقدم، وهو تصحيف.

<sup>7)</sup> ما بين القوسين سقط من (د)، ومجنة. كذا بالاصل.

والأصل الوفاء بقوله تعالى: ﴿وَأَمُّوا الْحَجُّ والْعُمْرَةُ لللهُ (البقرة: 195) ، فلو وَصَل الى مكة وأحصر عن عرفة طاف وسعى، ولا يحلق عند ابن القاسم حتى ييأس(أ) من عرفة ، ويؤخر الحلاق إلى الأياس من العدو، وينحر ويحلق عند عبد الملك، وقال أشهب: لا يحلق إلى يوم النحر، وفي (الجواهر): قال القاضي أبو الوليد: إذا وقف وصد عن البيت يأتي بالمناسك كلها، وينتظر أياما، فإن أمكنه الوصول إلى البيت طاف، وإلا حَلَّ وانصرف، ولو تمكن من لقاء البيت وصد عن عرفة: قال عبد الملك: أن يحل دون الطواف والسعي، ويؤخر الحلاق، فإن أيس وتضرر بالطول حلق.

المانع السادس: المرض، في (الكتاب): إذا أحرم مكيّ بالحج من مكة أو من الحرم، أو أحرم المعتمد بالحج بعد الفراغ من عمرته من مكة فأحصر بمرض حتى فرغ الناس من الحج، فلا بد من الخروج إلى الحل فيلبي (2) منه، ويعمل عمرة التحلل ويحج قابلاً، ويهدي، والمحصر بمرض إذا فاته الحج لا يقطع التلبية حتى يدخل أوائل الحرّم، ولا يحله الى البيت وان تطاول سنين، وان تمادى مرضه إلى قابل فحج بإحرامه أجزاً أه عن حجة الاسلام، ولا دم عليه، وإذا كان مع المحصر بمرض هَديٌ حَبسَه حتى يصح فينطلق به معه إلا أن يخاف عليه لطول المرض فيبعث به ينحر بمكة، وعليه هَديٌ آخر إذا فاته الحج للفوات، لأن الاول قد تعين قبل الفوت، وتحرير هذه الفتوى (3) قبل المرض ليس عذرا (4) للتحلل إذا طَراً على الإحرام، بخلاف العدو عند مالك أن المرض ليس عذرا (4) للتحلل إذا طَراً على الإحرام، بخلاف العدو عند مالك كُسر أو عَرجَ فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ من قابل) وقياساً على العدو بجامع كُسر أو عَرجَ فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ من قابل) وقياساً على العدو بجامع

<sup>1)</sup> في (ي): حتى يائس، وفي (د): سر.

<sup>2)</sup> في (ي): فبرى، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (د): الفتاوي.

<sup>4)</sup> في الأصلين: عذر، وهو لحن.

 <sup>5)</sup> في المناسك، باب الإحصار، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر او يعرج. والمنسلقي في الحج، باب من أحصر بعدو، وحسنه المترمذي وله شاهد.

الضرورة، والجواب عن الأول: أن راويه ضعيف، وبتقدير صحته فهو متروك الظاهر، فإنه لا يحل بنفس الكسر والعرَج، وإن فاته الحج إجماعاً، فان أضمروا: إذا أهدى، أضمرنا: إذا اعتمر، ويعضده: ما في (الموطأ)(1): أن رجلًا من أهل البصرة انكسرت فخذه فبعثوا إلى مكة وبها ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم والناس، فلم يأذن له أحد في التحلل. فكان إجماعا. وعن الثاني : الفرق بأن المسريض لا يستفيد بتحلله مفارقة ما حصره، فهو كمن اخطأ الطريق وخاف الفوات، بخلاف المحصور بالعدو، فإن فرض العدو قد أحاط به من جميع جهاته، فهذه الصورة اختلف فيها الشافعية، فمنهم من ألحق، ومنهم من فرق، قال سند: ولم يحفظ عن مالك فيها (نص)(2) فيحتمل التحلل ليتفرغ للقتال، ويحتمل التسوية بالمريض، فلو شرط في إحرامه أنه يتحلل متى عرض له عارض من مرض، أو خطأ الطريق، أو خطأ العدد، أو ذهاب النفقة، قال مالك و(ح): شرطه باطل، وأثبته (ش) وابن حنبل لما يروى أنه عليه(٥) السلام (دخل على ضَباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: أريد الحج وأنا شاكية، فقال عليه السلام: حجي واشترِطي أن تحلي حيث حُبِسْت) لنا: القياس على الصلاة، وإذا بقي على إحرامه إلى قابل، فروى ابن القاسم: لا هدى عليه، لأنه أوقع جميع مناسكه في إحرامه، وروي عنه: يهدي كتا خير بعض أفعال الحج عن وقته، وفي (الكتاب): إذا طاف المفرد وسعَى ثم خرج إلى الطائف فأحصر بعدو أو مرض أو بمكة قبل الخروج لم يجزئه الطواف والسعى الأولان(4)، بل يأتنفها المحصر بالمرض، وإذا أصابه أذى يحلق وينحر هديه أحب<sup>(5)</sup>.

المانع السابع: حبس (١٠) السلطان. وفي (الكتاب): إذا حبسه السلطان في دم

<sup>1)</sup> في كتاب الحج، باب ما جاء فيمن احصر بغير عدو.

<sup>2)</sup> انفرد بها (ي).

<sup>3)</sup> رواه البخاري ومسلم في الحج. والنسائي في الحج عن عائشة.

<sup>4)</sup> في (ي): الاولين، وهو لحن.

<sup>5)</sup> في (د): او اصابه اذي يحلق حيث اصاب، وفيه نقص وتحريف.

<sup>6)</sup> في (ي): حليل، وهو تصحيف ردي.

لا يحله الا البيت، وفي (الجواهر): من حبس في دم أو دين فهو كالمرض لا كالعدو، وفي إلحاقه بالعدو قولان للمتأخرين، قال سند: من حبس بحق لا يحله الا البيت، لان المانع من جهته، أو حبس ظلما فهو كمن أحاط به العدو من جميع الجهات، وقد تقدم الكلام فيه، والظاهر: أنه يتحلل، وفي (الجواهر): أما من فاته الوقوف بعرفة بخطأ الطريق، أو العدو أو خَفاء الهلال، أو شغل أو بأي وجه غير العدو، فلا يحله الا البيت فيتحلل بالعمرة، ويلزمه القضاء ودم الفوات.

المانع الثامن: السفه، قال سند: قال مالك: لا يحج السفيه إلا بإذن وليه، إن رأى وليه ذلك نظراً أذن، وإلا فلا، وإذا حلَّله وليه فلا قضاء عليه، وكذلك المرأة.

## البَالِبُ الرَّارِبِعِ في السوابق

وهي ثلاثة، السابقة الأولى، النيابة في الحج، قال سند: اتفق أرباب المذاهب أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج، والمذهب: كراهتها في التطوع، وإن وقعت صحت الإجارة، وحرمها (ش) قياساً على الفرض، وجوزها (ح) وابن حنبل مطلقا، وأما الشيخ الضعيف: فقال الائمة: إن كان ذا مال وجب عليه الاستئجار، واستحبه ابن حبيب، والمذهب: أن حج النَّائب لا يسقط فرض المُنيب، وقال (ح): يقع الحج تطوعا عن النائب وللمستنيب أجر النفقة وتسهيل الطريق، وهو قريب من قول مالك، وقال ابن حبيب: يجزىء عن الكبر العاجز والمنيب الموصى، وفي (الجواهر): لا تجوز الاستنابة عند العجز، وروى الجواز، وخصصها ابن وهيب بالولد، وابن حبيب بالكبير العاجز الذي لم يحيج، وحج الولد عن أبيه الميت وان لم يوص، ونفذ أشهب الوصية بالحج من رأس المال إن كان صرورة، وقيل: لا ينفذ، وقيل: يحج عنه وإن لم يُوص إن كان صرورة، وفي (الصحاح)<sup>(2)</sup> : أن امرأة من خَنْعَم أتَت النبيَّ عليه السلام فقالت : إن فريضة َ الله تعالى عَلَى عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الواحلة ، أَفَأَحُجُ عنه ؟ قال نَعم ، وفي بعض الروايات : كَمَا لَوكان على ابيك ديْن فقضيته نفعه ) وجوابه : ان هذا لم يجب عليه الحج لما ذكرت من العجز فنقول بموجبه، لأنه ينتفع بالدعاء وبالنفقة، وتشبيهه بالدين من جهة حصول الثواب، والقياس، يعضدنا لأنه أفعال بدنية كالصلاة، ولقوله تعالى ﴿ولله عَلَى النَّاسِ حَجَّ البَّيْتِ﴾ (آل عمران: 97) ولم يقل: إحجاج البيت، واذا لم يجب 1)في (ي): على النائب.

<sup>2)</sup> رواه البخاري في الحج، باب وجوب الحج وفضله. وابواب اخرى.

ومسلم في الحج، باب الحج عن العاجز. ومالك في (الموطأ) في الحج، باب الحج عمن يحج عنه والترمذي في الحج، والنسائي كذلك. عن ابن عباس.

الإحجاج، والأصل عدم دليل يدل على مشروعيته، فيكون فعله عَبثاً فيكره، ولقوله تعالى ﴿وأَن ليسَ للإِنْسانِ إلاَّ مَا سَعَى﴾ (النجم: ٥٠) والمعارضة بعمل المدينة، وانما صححنا الإجارة لأنه محل اجتهاد، فلا يقطع بالبطلان.

قاعدة: الأفعال قسمان، منها ما يشتمل على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله كَرَدِّ الودائع، وقضاء الديون ونحوها فتصحُّ فيها النيابة اجماعا، لأن المقصود انتفاع اهلها بها، وذلك حاصل بنفس الدفع، ولذلك لم يشترط فيها النيات، ومنها ما لا يتضمن مصلحة في نفسه، بل بالنظر الى فاعله كالصلاة، فان مصلحتها الخشوع والخضوع وإجلال الرب سبحانه وتعظيمه، وذلك انما يحصل فيها من جهة فاعليها، فاذا فعلها غير الانسان فاتت المصلحة التي طلبها الله تعالى منه، فلا توصف بكونها حينئذ مشروعة في حقه، فلا يجوز فيها النيابة اجماعا، ومصالح الحج تأديب النفس بمفارقة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط وغيره ليذكر المعاد، والاندراج في الأكفان، وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك البقاع، واظهار الانقياد من العبد لما لم يعلم (العقيم عقائر الله تعالى في تلك البقاع، واظهار الانقياد من العبد لما لم يعلم (العقيم بهذه القاعدة، ومن حاول الفرق بين الحج والصلاة، لاحظ ما فيه من القربة المالية غالبا في الإنفاق في السفر، فأشبه العتق والصدقة عن الغير.

فروع اثنا<sup>(2)</sup> عَشَر: الأول، قال سند: اتفق مالك والأثمة على الإرزاق في الحج، واما الإجارة بأجرة معلومة: فقال بها مالك و (ش)، ومنعه (ح) وابن حنبل، والأفعال ثلاثة أقسام: ما يجوز فيه الإرزاق والإجارة نحو بناء المساجد، وتفريق الصدقات، وما تمنع فيه الإجارة دون الإرزاق، نحو الفتيا، والقضاة، وما اختلف في جواز الإجارة فيه دون الإرزاق نحو: الأذان والصلاة والحج، فإن قاسوا على صور المنع، فرقنا بان العمل ثمة غير منضبط بخلافه هاهنا، وقسنا على صور الجواز، ومنع (ش) الاستئجار بالنفقة للجهالة، وقسناها على نفقة النظير، وأجبناه بأنه منضبط عادة، والمعارضة تقع في الحج ثلاثة أقسام:

1) في (ي): لما تعلم حقيقته.

<sup>2)</sup> في الأصلين: اثني عشر.

بأجرة معلومة، وبالنفقة، وتسمى البلاغ، وعلى وجه الجهالة وهو أن لا يُلزم نفسَه شيئاً، ولكن ان حج كان له كذا وكذا، والا فلا.

الثاني، في (الكتاب): من أخذ مالا يحج به عن ميت فَصَدُّه عدو عن البيت، فإن أخذه على البلاغ رد ما فضِل عن نفقته ذاهبا وراجعا، وان كان أجيراً كان له من الأجرة بحساب مسيره الى موضع صده، وكذلك من مات في الطريق، وقال (ش): لا شيء له. وإن أحصر صاحب البلاغ فمرض، فنفقته في مال الميت مدة مرضه، وان أقام الى قابل اجزأ عن الميت حجة (ش)(١) بأن الإجارة مقابلة المقصود، لا الوسيلة، فإذا لم يأت بالمقصود فلا شيء له، كمن استؤجر على البناء أو الخياطة فَهيأ الآلات ولم يَخط، وجوابه : أن أكثر المبذول هاهنا لِقطع المسافة، فهى أعظم المقصود في أخذ العوض، ولذلك يكثر المبذول ويقل بكثرة المسافة وقلتها، بخلاف آلات الخياطة، وأما الخياطة والبناء ان وقعا على وجه الجعالة(2) فمسلم أنه لا يستحق شيئاً، وكذلك في صورة النزاع، والا فنحن نلزمه بالعمل ولا تسقط الأجرة، فنحن نمنع الحكم في الأصل، قال سند: اذا صُد في الجعالة: فلا شيء له، وفي البلاغ له ما جرت العادة به مما لا بد منه، كالعسل والزيت واللحم المرة بعد المرة والوطاء واللحاف والثياب، ويرد ما فضل من ذلك، والفرق بين المستأجر لا ينفق راجعا وذِي البلاغ: أن رجُوعه لم يتناوله العقد، وإذا أُحصر بعد الإحرام وتحل(٥): فإن أوجبنا الهدي على قول أشهب فعلى المستأجر، وكل ما فعل من أعمال الحج واقع عن المستأجر، وقال بعض الشافعية: عن المحصور، والدمُ عليه، والمستأجر على البلاغ اذا تحلل بعد الحصر وبقي بمكة حتى حج من قابل، أو بقي على إحرامه الذي دخل به الى قابل فحج به، فلا شيء على المستأجر إن كانت الإجارة على العام الأول كها لو اكرى داره سنة فغُصِبت، ثم سلمها الغاصب في تلك السنة، وإن كانت على مُطل الحج من غير تعيين سقط من نفقته من يوم امكان التحلُّل مدة مكَّة، فإن سار بعد ذلك ليحج فله نفقة

<sup>1)</sup> كذا في (ي).

<sup>2)</sup> كذا ولعلها: الجهالة.

<sup>3)</sup> كذا دون نقط في (د) وفي (ي): ونحلّل.

مسيره، ولا نفقة له في مقامه بها حتى يأتي من قابل الوقت الذي أحصر فيه، ويذهب من الوقت الذي أحصر فيه، ويذهب من الوقت قدر السير الى مكة، فتكون له النفقة بعد ذلك، وأما الأجير بأجرةٍ معلومة : فله منها من الحصر الى الفوت، أحرم أو لم يحرم، وأما المجاعل : فليس له بعد الإحرام الرجوع للعبادة لا للعقد، وان شرط عاما معينا ففات سقط العقد، والا فهو على عقده، وقال ابن حبيب في الأجير إذا مات بعد دخول مكة : له جملة الأجرة، وهو ضعيف لبقاء بعض ما اقتضاه العقد، ولو كان الحج مضموناً لا معينا، مثل قوله : من يأخذ كذا في حجة؟ ثم مات الآخذ ولم يحرم، قام وارثه مقامه كسائر الإجارات، فإن مات بعد الإحرام فللوارث ان يحرم إن لم تفت السنة، في السنة المعينة، وإن فاتت في غير المعينة، ويحرم من موضع شرط المستأجر أو من ميقاته، ولا يحتسب بما فعل موروثه، وقال (ش)(أ) في الجديد : مثلنا، وفي القديم (أ) : يبني كبناء الولي على أفعال الصبي، والفرق : أن الولي لم يجدد إحراما، وإنما ناب في بعض الأفعال. وأمًّا أجير البلاغ يمرض فله الولي لم يجدد إحراما، وإنما ناب في بعض الأفعال. وأمًّا أجير البلاغ يمرض فله مدة مرضه نفقة الصحيح.

الثالث، في (الكتاب): من ضعف من كبر لا يُحج احداً عن نفسه صرورة كان أو غير صرورة، ومن مات صرورة ولم يُوص بالحج وأراد أحد أن يتطوع عنه بذلك فليتطوع بغير هذا من صدقة أو غيرها ،فإن أوصى بعمرة نفذت ، (قال سند: الخلاف هنا إنما هو في الكراهة والجواز ، فكما يكره عن الميت فهو عن الحي أشد ، ويصح الحج عن الميت(٥) وتنفذ الوصية بإحجاج مسلم حر بالغ لتنزل حجه منزلة حج الموصى ، فإن أوصى بذلك لعبد أو صبي – وهو صرورة (قال(٥) ابن القاسم في (الموازية): دفع ذلك لغيرهما ، وقال ابن الجلاب: ان أوصى – وهو صرورة وقال أن يوصى بذلك ، وإن لم يكن صرورة جاز إلا أن ينع من ذلك ، وقال في كتاب الوصايا من (المدونة): تنفذ جاز إلا أن ينع من ذلك ، وقال في كتاب الوصايا من (المدونة): تنفذ

<sup>1)</sup> في (د) الاصل هنا بياض.

<sup>2)</sup> في (د): القائم، والصواب: القديم، يعنى المذهب القديم للشافعي بدليل ما قبله.

<sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي).

<sup>4)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

وصية العبد والصبي لاحتمال أن يكون إنما أراد نفعها، وأما إن كان الأجير صرورة فأجاز اجارته مالك و (ح) ومنعها (ش) وابن حنبل، فإن وقع فلا يقع عن النائب، لما في أبي داود (أنه عليه السلام سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، ثل: من شبرمة؟ قال، أخ لي، أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)، وجوابه :أنه وقع عام الفتح حين فسخ النبي عليه السلام والناس حجهم الى عمرة، فلما جاز الفسخ من قربة الى قربة، جاز الفسخ من شخص الى شخص، ويدل عليه قوله عليه السلام (حجه عن نفسك)، ولقوله (عليه السلام (الأعمال بالنيات) قال: والخلاف في العمرة عن نفسك)، ولقوله عليه السلام (الأعمال بالنيات) قال: والخلاف في العمرة كالخلاف في الحج، فيما يجوز ويمتنع، لأنها عبادة بدنية.

فائدة: الصّرورة لغةً: مَن لم يتزوج أو لم يُحج، كأنه من الصّر، ومنه: الصُّرة لا نجهاعه (3) وعدم اتصاله بهذين المعنيين.

الرابع: في (الكتاب): اذا استؤجر على الحج فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت لم يجزه عن الميت، وعليه حجة أخرى عنه، كما استؤجر، قال ابن القاسم: وكذلك لو قرن ونوى العمرة عن نفسه، وعليه دم القران، قال سند: إن شرط عليه موضع الإحرام صح وفاقا، والا فالمذهب صحته من ميقات الميت، أنه اذا اعتمر وقلنا: تجزئه فلا يرجع عليه بشيء من الأجرة، وقال (ش): يرجع بقدر ما ترك من الميقاة الى مكة، لنا: أن عمله صحيح، وانما وقع فيه خلل جبره بالدم، فأشبه ما لو ربجع إلى الميقاة بعد العمرة، وقد سلمه الشافعي (١٠)، وقاله أبو حنيفة (٥)، لأن المقصود انما هو الحج، وان قلنا: لا يجزئه ولو رجع الى الميقاة فأحرم عن الميت: قال ابن المواز: يجزئه إن كان ميقاة الميت، ويحتمل ان يقال: إنه لما

ا في الحج، باب في الرجل يحج عن غيره، وابن ماجه في المناسك، باب الحج عن الميت، عن ابن عباس، وهو صحيح.

تقدم تخریجه.

<sup>3)</sup> في (ي): للجهالة.

<sup>4)</sup> في (ي) (ش).

<sup>5)</sup> في (ي): (ح).

اعتمر لنفسه: كان سفره لنفسه فلا يجزئه الا العود، وكما أنه اذا فات الحج يرد جميع الأجرة، وقد قال ابن القاسم بعد هذا: اذا شرطوا عليه أن لا يقدم عمرة فقدمها: يرد عليهم ما قبض منهم، ولم يقل: يسقط ما بعد من الميقاة، واذا كانت الإِجارة على عام بعينه، وقلنا: لا يجزئه رد الأجرة مع قولنا: إنه لو رجع الى الميقاة أجزأه ولو مات عنده، كمن استؤجر على متاع فغصبه ببعض الطريق ضمنه، ولا كراء له، لأن الغيبَ كَشف أنه انما حمله لنفسه، ولو رد المتاع وأتم الحمولة:كانت له جملة الأجرة، ولو كانت الإجارة مضمونة كان عليه الوفاء بها، فلو تَمَنَّعَ وجعل(١) جميع ذلك عن الميت: قال مالك يجزئه، فلو شرطوا عليه ألّا يقدم عمرة: قال ابن القاسم و (ح): عليه ان يوفيهم، ثم رجع الى قول مالك لأنه رَآهُ(2) خيراً، وفي (الجلاب) عن ابن القاسم: عدم الإجزاء، ولم يفصل بين وقوع العمرة عنه ولا عن الميت، وحكي الإجزاء عن ابن عبد الحكم ولم يفصل، قال سند: واذا قلنا بالإجزاء فعليه الهدّي كدم الصيد والفدية، ولو شرط عليه ميقاة فأحرم من غيره: فظاهر المذهب: لا يجزئه، ويرد المال في الحج المعين إن فات، وقال (ش): لا يرد وان أحرم من الأقرب، لأن المقصود هو الحج. لنا: القياس على ما اذا استؤجر لسنة معينة فحُجَّ في غيرها، ولأنه خلاف المعقود عليه، ولو أطلق العقد، ففي تعيين ميقاة الميت قولان، وأما اذا قَرن فلا يجزىء عند ابن القاسم و (ش) لأنه أحرام واحد، لا يمكن أن يكون عن اثنين، وتقع عن الأجير، ويكون الحج هاهنا تبعاً للعمرة لتعذر وقوعه عن المستأجر، فإن كانت السنة معينة لا بُدَّ<sup>(3)</sup> أن ينفق على سنة أخرى لأنه ديْن في دَيْن، أو غير معينة فالقياس أن عليه الوفاء بها، وقيل: ان عرف ذلك من قوله، وكذلك ان كتم ذلك ثم فطن له فسخت الإجارة، لأنهُ لا يوثق به في السنة الثانية، فلو أذنوا له في القِرَان بعُمرة لنفسه لم يلزمه شيء، والظاهر أن العمل يبطل لوقوع التشريك في الطواف الواحد، وقال أشهب: اذا حج عن رجل واعتمر عن آخر وقد أمره بذلك: أن دم القِران على المعتمر وحج

<sup>1)</sup> في (ي): وحصل، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (ي): زاد.

<sup>3)</sup> في (ي): لا يجوز ان ينفقوا.

حجه، واذا جازت الإجارة عليهما مفردتين (ا) جازت مجتمعتين، فلو اشترط القِرَان فأورد، فالمذهب لا يجزئه لإتيانه بغير المعقود عليه وكان سفره له، وقال (ش): يجزئه ويرد من الإجارة بقسط (العمرة، فلو استؤجر ليقرن فتمتّع، لم يجزئه ولا يرد عند (ش) هاهنا شيئاً، ولو استؤجر ليتمتع فَقَرَن لم يجزئه، وقال (ش): يجزئه لأن عليه الإحرام من مكة، فأحرم من الميقاة، فلو استؤجر على ان يتمتع فأفرد لم يجزئه، ولا يجزئه أن يعتمر بعد الحج، لأن الشرط لا يتناوله، ولا ينظر الى فضل الإفراد عندنا، لأنه لو استؤجر على العمرة فحج لم يجزئه، وانما النظر الى مخالفة العقد.

الخامس: في (الكتاب): من حج عن ميت أجزأته النية دون: لبيك عن فلان. قال ابن القاسم: ولو ترك ما يوجب الدم مع بقاء الإجزاء ان لو كانت الحجة عن نفسه أجزأت عن الميت، وكل ما لم يتعمد من ذلك أو فعل لِضَرورة، أو أغمي عليه أيام مِني حتى رَمَى عنه غيره، أو أصابه أَذًى فالفدية والهدي في مال الميت إن كان على البلاغ، وما كان من ذلك بتعمده ففي ماله، وان كانت إجارة، فالعمد وغيره في ماله، قال سند: الاقتصار على النية يدل على قبول قوله، وفيه خلاف بين الأصحاب، فعلى القول بالأشهر يعلن تلبيته عنه، ومقصود الكاب انما هو انعقاد الحج بمجرد النية، فإذا قبض الأجرة فهو أمين حتى تثبت خيانه، وان لم يقبض فلا شيء عليه حتى تثبت التوفية ، ولا يصدق إن اتهم إلا بالبينة، فلو شرط عليه دم التمتع ونحوه لم يجزىء، لأنه بيع مجهول ضم إلى الإجارة.

السادس، قال ابن القاسم في (الكتاب): من أخذ مالا على البلاغ فسقط منه رجع من موضع السقوط: ونفقته في رجوعه على مستأجره، فإن تمادى فهو مقطوع ولا شيء له في اذهابه إلا ان يَسقط بعد إحرامه فليمض لضرورة الإحرام، ونفقته ذاهبا وراجعا على الذي دفع إليه المال، ولو أخذه على الإجارة فسقط ضمن الحج، أحرم أو لم يحرم، قال سند: القياس في البلاغ \_ إذا لم يكن

<sup>1)</sup> في (ي): منفردين... مجتمعين.

<sup>2)</sup> في (ي): يسقط، وهو تصحيف.

شَرطاً \_ أن يتمادى لأن الأجرة لم تتعين، والعقد لازم، وَرَأَى ابن القاسم أن المال لما تعين صار محل العقد، كما لو استؤجر لغرض معين فتلف، وقال ابن حبيب: لانفقة له في رجوعه لانفساخ العقد بالسقوط، وابن القاسم يَرَى أن المقطوع من المسافة استقر فيه العقد ذهابا ورجوعا، فإن كان الميت أوصى بأن يحج عنه ولم يعين لذلك شيئاً كان ذلك في تمام الثلث. إن رضي الورثة كلهم ("بهذه الإجارة، وهو قول ابن القاسم، فلو فوضوا ذلك لأحدهم ففعله بغير علمهم، أو فعله وصي: قال ابن القاسم وغيره: الغرامة على الوصي دون مال الميت لأنه غرر بالعدول عن الإِجارة المعلومة الى البلاغ، وقال ابن حبيب: في مال الميت لأنه فوض إليه النظر في المصلحة، وقد رآها كذلك، فإن لم يبق للميت ثلث فذلك على العاقد من وصي أو غيره، وإذا سقطت النفقة ورجع: قال ابن القاسم: سقطت الوصية وإن كان في الثلث فضل، وقال أشهب: عليهم ان يُحجوا عنه من بقيةِ الثلث، لأنه لم يسم، كالوصية باعتاق رقبة تشترى فتهلك قبل العتق، والفرق: أنه لا يجب عتق العبد بشرائه(2) كما يجب حج الأجير بالعقد، فلو لم يسقط لكن نَفدَت في الكُلَف لا يرجع، ونفقته عليهم، والفرق: أن المال محل العقد، فإذا سقط فكأنه لم يسلم المعقود عليه، لأنه كان معه أمانة، وهذا قد سلمه، والقول قوله في السقوط مع يمينه، سواء ظهر ذلك عند الضياع أو بعدَ الرجوع.

السابع: قال ابن القاسم في (الكتاب): إذا أوصى بأن يحج عنه بأربعين، فدفعوها لرجل على البلاغ، فأفضل منها عشرين (ق) ردها عليهم، كها لو قال: اشتروا عبد فلان بمائة فأعتقوه، فاشتروه بأقل فالبقية (أ) ميراث. وإن قال: أعطوا فلاناً أربعين ليحج بها عني فاستأجروه بثلاثين فالعشرة ميراث، قال سند: وإن كان الموصى له وارثا لا يزاد على النفقة والكراء شيئا، قاله في كتاب الوصية، وإن كان غير وارث فعلم ورضي بدونه فقد أسقط حقه، وإن لم

<sup>1)</sup> في (ي): عليهم.

<sup>2)</sup> في (ي): بسراية.

<sup>3)</sup> بالاصل: عشرون، وهو لحن.

<sup>4)</sup> من (د) لبقية.

يعلم: فرأى ابن القاسم أن المقصود الحج، وقال ابن المواز: يدفع الجميع له في الحج لأنه وصية للغير، وإذا قلنا: يعطى الزائد فقال: أحجوا غيري، وقال: أعطوني الزائد: لم يوافق، لأنه أوصى له بشرط الحج، فإن الميت قصد التوسعة في الحج، وإن لم يكن صرورة(١): قال ابن القاسم في الوصايا: يرجع ميراثا إن امتنع الموصى له، وقال غيره: لا يرجع تحصيلا للمقصود من الحج، فإن قال: أحجوا عني بهذا المال، فعل فيه ما يفعل في الوصية المطلقة، فإن الإطلاق تارة يكون في الأجرة، وتارة في الأجير، وتارة فيهما، وتارة يكونان معينين، فهي أربعة أقسام، فإذا أطلقت الأجرة وقال: أحجوا عني: أخرجت من تُلثه(2) أجرة حجة من موضعه. قاله أشهب، كالحالف يحنث إن لم تكن له نية، يمشى من موضع الحلف، وإن لم يحمل الثلث فمن موضع يَحمله، قال مالك: إن كان يسيرا مثل الدينار رد إلى الورثة، وإن سمى موضعا أحجوا منه إن حَمَلَ الثلث وَإِلاً: قال ابن القاسم: يرجع ميراثا، وفرق بين تعيين الموضع وإطلاقه لارتباط الوصية بالموضع، كما لو استؤجر ليحرم من موضع يعينه فأحرم من غيره فلا شيء له، وقال أشهب بتنفيذها إلى ثلثه إن وجد من يحج بها عنه، وقال ابن المواز: إن كان صرورة(٥) فقول أشهب أحسن، والا فقول ابن القاسم، ولو قال: احجوا عني بثلثي، حجة واحدة فأحجوا بدونه، فالباقي لهم عند ابن القاسم، وعند أشهب: يخرجونه في حجة اخرى، وفعلهم للأقل جائز، ولا يجزئهم عنـد سحنون. ويضمنون المال للمخالفة.

الثامن: قال سند: يجب اتصال العمل بالعقد في الإجارة المعينة كسائر الإجارات، وإن كانت بالحجاز فالأحسن أن تكون في الأشهر الحُرُم ليُشرع فيها عقيب العقد، ويجوز التأخير في المضمونة السنين.

التاسع: قال (4): من عليه مشى إلى مكة فأوصى به، قال مالك: لا يمشى

<sup>1)</sup> من (د): ضرورة.

<sup>2)</sup> من (د): ثلاثة.

<sup>3)</sup> في (د): ضرورة، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> كذا في الاصل. لم يذكر القائل، وهو سند.

عنه ويهدي هَدْيِن للحج وصفته (الله بللشي، فإن لم يجد فهدي واحد، ولا يمشي أحد عن أحد، فإن وعده (ابنه بذلك بطل وعده (ا)، فمن الأصحاب من حمل هذا من مالك على المنع من الاستنابة في الحج، والأحسن: أن يحمل على أنه لا يجب الوفاء بذلك، لأنه لو كان عنوعا لما حض الولد عليه على أحد قوليه. وفي الأول، ألحقه بالصوم (الصلاة، مع أن بعض الناس قد جوزه في الصوم والصلاة لما في البخاري (4) عن ابن عُمر (أن امرأة جعلت أمّها على نفسها صلاة بقباء قال: فصلي عنها) وفي مسلم (ان امرأة سألته عليه السلام عن أمها أنها ماتت وعليها صوم شهر، أفاصوم عنها؟ قال: صومي.) والحج أبين، وإن عين الميت لذلك مالا، لا يُختلف قول مالك في تنفيذه، فان لم يوص بالمشي وقال: ما لزمني فَافْعَلُوه، فعلى قول مالك: يلزمهم الهدي لتعذر أداء الواجب بالموت، وعند سحنون: لا يفعلون شيئاً، لأنه لا يلزمه ان يحج من ماله، ولا أن يهدي، لتعلق الوجوب بالبدن، وإن قال: عليَّ حجتان: فرض ونذر، فاستأجروا اثنين لعام واحد، صح، بخلاف من عبوز، لأنه لا يؤدى الذر إلا بعد الفرض.

العاشر: قال: لو أحرم عن ابيه وأمه لم ينعقد، وقاله (ش) وقال (ح): ينعقد، ويجعله بعد ذلك عن ايّهما شاء، وَسلَّم عدم الانعقاد في الأجنبيين، ويقع عن نفسه، لأن المقصود ثَم إنما هو البر، وهو جهة واحدة بخلاف الأجنبيين فلمان

<sup>1)</sup> كذا ولعله: وحلفه.

<sup>2)</sup> زيادة من (د).

<sup>3)</sup> في (ي): بالعموم، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> ذُكرُهُ ٱلْبخاري مُعْلَقاً. قَالَ الشُوكاني في ني(نيل الأوطار) آخر كتاب النذر: اخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح.

<sup>5)</sup> رواه ابو داود في الأيهان والنذور. باب في قضاء النذر عن الميت، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، عن ابي عباس، ورواية السنن اقرب الى لفظ المؤلف من رواية مسلم.

<sup>6)</sup> في (د): لتعدد.

<sup>7)</sup> في (ي): قلنا.

أمكن أن يقال في الأجنبيين: المقصود جَهة واحدة، وهي الخروج عن حقها، فلو أحرم عن أحدهما من غير تعيين لم تقع الا عن نفسه، وقال (ش) و (ح): يصرفه إلى من شاء مِنْها. لنا: أنه إحرام من غير تعيين، فلا يصِح تعيينه بعد ذلك، كما لو أحرم عمن لعله يؤ اجره ويخالف إحرامه عن نفسه، ثم يعين بعد ذلك بحج (١) أو عمرة، لأنه يعين (٤) نفسه، وأحد النسكين شأنه أن يدخل في الأخر.

الحادي عشر:قال: إذا أوصى أن يحج عنه بمال، فتبرع عنه بغير مال، فعلى أصل ابن القاسم: يعود ميراثا، وعلى قول أشهب: يستأجر به. كما لو استأجر عنه بدون المال.

الثاني عشر: إذا أحرم الأجير عن الميت ثم صرفه إلى نفسه لم يجزىء عنها، ولا يستحق الأجرة، وقال الشافعي: يقع عن الميت، واختلفوا في استحقاق الأجرة، وفي (الجواهر): في افتقار العقد إلى تعيين الزمان الذي يحج فيه، قولان للمتأخرين، واختلفوا في تعلق الفعل بنفس الأجير أو بذمته، وعليه(ق) يخرج الحلاف إذا امتنع المعين، وإذا صد الأجير فأراد الإقامة على إحرامه إلى عام ثان، أو تحلل وأراد البقاء على إجارته ليحج في العام الثاني: فللمتأخرين في المسألتين قولان، وفي (الجلاب): لا يجوز للأجير استئجار غيره إلا بإذن المؤجر. (السابقة الثانية): الميقات الزماني، وفي (الجواهر): هو شوال وذو القعدة وذو الحجة، وفي الاقتصار على العشر الأول منه لكون المناسك تكمل فيه، أو اعتبار جميعه لظاهر النص، أو إلى آخر أيام التشريق، ثلاث روايات، وفائدة الخلاف: تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة. وأما العمرة: فجميع السنة وقت لها، لكن تكره في أيام منى لمن حج، ويكره تكرارها في السنة الواحدة، وقال مطرف: لا تكره، ومراعاة هذا الميقاة أولى، وقيل: واجبة، ومن أحرم قبله انعقد وصَحَّ، وقيل: لا ينعقد، وقاله (ش)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿الحَمِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ والمَقَوَلَ الله وقلل وقال وقال الميقة واله رالبقرة: 197) وأقل وقاله (ش)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿الحَمِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ والمَقَلَ والمَة واله وقال وقاله (البقرة: 197) وأقل

<sup>1)</sup> في (ي): حجة.

<sup>2)</sup> في (ي): عين.

<sup>3)</sup> في (ي): وعينه. وهو تصحيف.

الجمع ثلاثة ، وفي ( الكتاب ) : يستحب إهلال أهل مكة اذا أهل ذو الحجة ، وقال ( ش ) : يستحب يوم التروية ، وفي ( الموطأ ) أن ابن جريج سأل ابن عمر رضي الله عنهم فقال : يا أبا عبد الرحان : رأيتك تصنع أربعا لم أر أحداً (من أصحابك) يصنعها . . وساق الحديث إلى أن قال : ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا هلال ذي الحجة ، ولم تهل أنت حتى يأتي يوم التروية . فقال : (وأما الإهلال : فإني لم أر النبي عليه السلام يهل حتى يبعث ( واحلته ) ولانه يعقبه ( السعي في المناسك . لنا : ما في (الموطأ) ( أن عمر رضي الله عنه قال : (يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون ، أهلوا إذا رأيتم الهلال ) ، ولم ينكر عليه أحد ، فكان إجماعاً ، ولذلك قبل لابن عمر : لم أر أحداً من أصحابك يفعل ذلك .

(قواعد) قوله تعالى: ﴿ الحَجّ أَشَهُرُ مَعْلُومَاتٌ ﴾ مبتدأ وَخَبَر. فيجبأن يرْجعا لعين واحدة، والأشهر زمان، والحج ليس بزمان، فيتَعين حذف أحد مضافين تصحيحاً للكلام، تقديره: زمان الحج أشهر معلومات، أو الحج ذو أشهر معلومات، فيتحد المبتدأ والخبر ( في الزمن أو في الافعال، ثم المبتدأ يجب أن يكون عصورا في الخبر، فيجب انحصار الحج في الأشهر، فيكون الإحرام قبلها، كالإحرام ( الظهر قبل الزوال غير مشروع ، وهو قول الشافعي فلا ينعقد به الحج، بل يكون معصية، جوابه: أن الاحرام شرط لأنه نية الحج المميزة له، والمميز يجب أن يكون خارجاً عن حقيقة المميز فيكون شرطاً فيجوز تقديمه، لأن الشروط يجب تقديمها على أوقات المشروطات، كالطهارات ( في وستر العورات مع الصلوات، ويكون المحصور في الأشهر إنما هو المشروط، وليس بين هذا وبين قول

<sup>1)</sup> كتاب الحج، باب العمل في الإهلال.

<sup>2)</sup> زيادة من (د) وهي في (الموطأ).

<sup>3)</sup> في (د): تنبعث به، وهو المثبت في مطبوع الموطأ.

<sup>4)</sup> يتعقب به، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> كتاب الحج، باب قطع التلبية.

<sup>6)</sup> في (ي): وخبره.

<sup>7)</sup> زيادة من (ي).

<sup>8)</sup> في (ي): كالطهارة. . العورة.

الأصحاب: إنه ركن ، منافاة لأن معنى قولهم: أنه ركن ، أنه واجب لا يجبر بالدم ، وَهَذا لا ينافي ما ذكرته، وليس اصطلاحهم في الركن أنه جزء حتى يلزم التنافي، بل الرمي عندهم جزء وليس بركن، أو نقول: هو ركن، وظاهر النص يقتضي حصر ذات الحج في الأشهر، ويلزم من حصر كل ذات في زمان أو مكان حصر صفاتها مَعَها، لاستحالة استقلال الصفة بنفسها، وصفات الحج: الإجزاء والكمال، فيكون المحصور في الأشهر، هو الحج الكامل، ونحن نقول: إن الإحرام فيها أفضل، فلم نخالف النص، ويؤكد ذلك: أن التحديد وقع في الميقاة المكاني، والاجماع على جواز التقديم عليه، وانما الخلاف في الكراهة، ويوضح ذلك أيضا: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، قُل هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ﴾ (البقرة: 189) وهو عام في جملة الأهلة فتكون ميقاتا للحج، وهذا التعليل الثاني أنسب(1) للمذهب من جهة أن مالكا جوز في (الكتاب): تقديم طواف الحج وسعيه في مُسْألتين(2) قبل أشهر الحج: القارن يفعلها قبل أشهر الحج ويجزئانه لحجة قرانه، ومن فاته الحج فبقي على إحرامه إلى قابل يفعلهما لحج قابل قبل أشهر الحج. صوَّال : ما الفرق بين الميقاتين مع أن مراعاة المكان أولى لشرفه بقرب البيت؟ جوابه: أنه عليه السلام قال(٥) في المكاني: (هُنَّ لهن ولمن أتى عليهن) يريد الحج او العمرة، فبين أن هذه المواقيت محصورة في الناسكين، ولم يحصر الناسكين فيها فجاز التقديم عليها، والميقاة الزماني على العكس، فظهر الفرق.

السابقة الثالثة: الميقاة المكاني، وفي (الجواهر): هو ذو الحليفة، للمدينة، والجُحفة، للشام ومصر، ويلَمْلَم، لليمن، وقَرْن، لنجْد، وذات عرق، للعراق، وهو معتبر لأهل مكة في الحجج لا في العمرة ولا في القِران، وقيل: يعتبر في القِران، ويعتبر الآفاقي مطلقا، فإن جاوزه ضرورة ففي إيجاب الدم عليه ـ وإن لم يرد حجّاً ولا عمرة ـ خلاف مبني على وجوب الحج على الفور او التراخي، والعمرة كالحج

<sup>1)</sup> في (ي): النسب، وهو خطأ.

<sup>2)</sup> في (د): المسألتين.

<sup>3)</sup> رواه البخاري في الحج، باب مهل اهل مكة للحج والعمرة، وابواب اخرى، ومسلم في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، وابو داود في المناسك عن ابن عباس.

في الميقاة في حق المقيم، والآفاقي عليه الخروج إلى طَرف الحل، فإن لم يفعل حتى طاف وسعى لم يعتد بعمرته، لأنه لم يجمع بين الحل والحرم، والحاج جامع بينها بسبب الوقوف بعرفة، والأفضل للمعتمر (الإحرام من الجعرانة أو التنعيم، وفي (الجلاب): لا بأس بإحرام المكي بالقران من مكة، ومنعه ابن القاسم اعتباراً بالعمرة، والأصل فيه: ما في (الصحيحين): قال ابن عباس: (وقّت النبي عليه السلام لأهل المدينة : ذا الحليفة ، ولأهل الشام : الجحفة ، ولأهل نجد : قرن المنازل ، ولأهل اليمن : يلملم ، قال : هن لهن ولمن أتخطيهن من غير اهلهن ثمن أراد الحج أو العمرة ، فمن كان دونهن : فمن أهله ، حتى أهل مكة يهلون منها . أراد الحج أو العمرة ، فمن كان دونهن : فمن أهله ، حتى أهل مكة يهلون منها . وأد مسلم - : ويهل أهل العراق من ذات عرق) وهذا وإن كان بلفظ الخبر، فلم تجوز الميقاة لغير عذر .

فائدة: يُروى أن الحجر الأسود في أول أمره كان له نور يصل آخره إلى هذه الحدود، فلذلك منع الشرع مِن مجاوزتها لمن أرَاد الحج تعظيماً لتلك الآثار.

قال سند: ويستحب لمن جاوز ميفاته لا يريد الحج. ثم أراده: أن يرجع اليه، وذُو الحُلَيفة، جميع الوادي، والمستحب: المسجد، ولمالك، في مجاوزة المريض ذا الحُليفة الى الجُحفة قولان، ومن كان منزله دون الميقات (فسافر (أ) الى ورائه، ثم رجع يريد الدخول مكة، فله الإحرام من الميقات) ومن منزله، كما يؤخر المصري من ذى الحُليفة الى الجحفة ولا يؤخره إلى مسكنه، إن كان بمكة (4) ولأنه لا يدخل الا باحرام، ويتعين عليه الميقات.

وقال (ش): إهلال أهل العراق من (العقيق) لقول (ف) ابن عباس: وقت

<sup>1)</sup> في (ي): للعمرة.

<sup>2)</sup> تقدم تخریجه قریبا.

<sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من (د) ولا بد منه .

<sup>4)</sup> في (ي): يمكث.

 <sup>5)</sup> رواه ابو داود في المناسك، باب في المواقيت، والترمذي في الحج، باب ما جاء في مواقيت الإحرام، وهو ضعيف لتفرد يزيد بن ابي زياد به، وهو ضعيف.

عليه السلام لأهل المشرق: (العقيق). وجوابه: إجماع الناس على انهم إذا جاوزوه إلى ذات عرق لا دم عليهم، فلو كان ميقاتا لوجب الدم، وإن كان منزله بين ميقاتين فميقاته منزله، قاله مالك، لأن المواقيت لأهلها ولمن مرّ عليها، وهذا ليس منهما فلا يؤمر، لكن منزله (الله عنه الحديث في ذات عرق جعلها ميقاتا للميقاة، كما أنه لما لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث في ذات عرق جعلها ميقاتا بالاجتهاد لمحاذاتها (قرن). وقاله الائمة، ومن أتى في البحر إلى (جدة) من مصر ونحوها: قال مالك: يحرم إذا حاذي الجحفة، قال: وهذا إذا سافر في بحر (القلزوم (الله وهذا إذا سافر في بحر معروفاً حينئذ لأنها كانت أرض مجوس، فمن سافر في البحر منها فعلى حسب خروجه للبر، إلا أن يخرج أبعد من ميقاة أهل الشام أو أهل اليمن، ولا يلزمه الإحرام في البحر متحريا الجحفة لما فيه من التغرير برد الربح فيبقى عمرة محرماً حتى يتيسر السفر السفر أسسالم، وهذا حرج عظيم، ولا يختلف في دفع (الحرام في بحر القلزوم لتمكنه من البحواز فلا يجب دم لعدم الدليل علية، وإنما أوجبناه في بحر القلزوم لتمكنه من البر والاحرام (الى البر، وإذا البر، وهذا المنه المنه (المنه) عنه البتداء السير.

فروغ سبعة: الأول: في (الكتاب): يستحب لأهل مكة ولمن دخلها بعُمرة (6): أن يُحرم بالحج من المسجد الحرام، فإن كان مع المعتمر الأفاقي سَعة: فالمستحب: خروجُه لميقاته، والأفضل لأهل الشام ومصر والمغرب: التأخير لذى الحُليفة، لأنه ميقاته عليه السلام، وهو طريقهم، فإن مَروا من العراق، فمن ذات عِرق، وكذلك سائر الأفاق إذا مَرُّوا بغير مواقيتهم أحرموا منه إلا ذا الحُليفة

أي (د): لكن من منزلة حد.

<sup>2)</sup> في (ي): محازافة، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> هو البحر الأحمر

<sup>4)</sup> من (د): رفع.

<sup>5)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي). ولا بد منه .

<sup>6)</sup> في (د): العمرة، وهو تحريف.

كما تقدم، قال سند: قد أحرمت عائشة رضي الله عنها بالحج من مكة، وروى أشهب: يُحْرم من جوْف المسجد لا من بابه، بخلاف مسجد ذي الحليفة يُحرم من بابه، لأن التلبية لا يكره إظهارها في المسجد الحرام، لأنه موضع شعار الحج، وروى ابن حبيب: من باب المسجد. لأن المساجد لم توضع إلا للصلاة، ومن أحرم من منزله فالإبعاد افضل له.

الثاني: في (الكتاب): من جاوز الميقات يريد الإحرام جاهلا رجع فأحرم منه، ولا دم عليه، فإن خاف فوات الحج، أحرم من موضعه وتمادى(۱) وعليه دم، لأن محظورات الحج تستباح بالضرورة، ويلزم الدم كاللباس والطيب، ولو أحرم بعد مجاوزة الميقات وليس مراهقا (لم يرجع (الالله عليه دم، وقال (ش) و (ح): يرجع كالمكي (أ) إذا أحرم بعمرة من مكة ثم رجع الى الحل، والفرق: أن الحل شرط في الإحرام بخلاف الميقات، ولذلك إذا طاف الحاج لا يرجع وفاقاً، قال سند: فلو رجع بعد إحرامه لا يسقط الدم عنه عندنا وعند ابن حنبل، وقال (ش) و (ح): يسقط قياساً على ما إذا أحرم من الميقات ابتداء. لنا: (انه عليه السلام أحرم من الميقات وقال: (أ) خذوا عني مناسككم) وقال (أن: (مَن تَركَ نُسكاً فعليه المره وابتدأه من الميقات لم يرتفض عند مالك والائمة.

<sup>1)</sup> في (د): ويتمادى.

زیادة من (د). ولا بد منها.

في (د): كالمالكي، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> قوله : لنا : انه عليه السلام أحرم من الميقاة . هذا معروف في صفة حجته كالله في الصحيحين من رواية جابر بن عبدالله وغيره ، أما قوله : خذوا عني مناسككم فقد قاله كالله وهو يرمي الجمرة راكباً على راحلته يوم النحر . رواه مسلم في الحج . باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، وابو داود في المناسك . باب في رمي الجمار . والنسائي في الحج . عن جابر بن عبدالله .

 <sup>5)</sup> ديواه مالك في (الموطأ) موقوفا على ابن عباس. في الحج. باب ما يفعل من نسي نسكا. اما
 مرفوعاً - كما يوهمه المؤلف هنا فرواه ابن حزم ، وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير كتاب
 الحج.

والمذهب: أن هذه المواقيت تحديد لظاهر الحديث، وقال ابن حبيب: تقريب، فإذا أحرم قريباً منه فلا دم عليه.

الثالث: في (الكتاب): من أهل من ميقاته بعمرة وأردد الحَج بمكة أو قبلها فلا دَمَ عليه، لأنه لم يترك الإحرام من الميقات، ومن جاوز ميقاته لا يريد إحراما ثم أراده، أحرم من موضعه ولا دم عليه، وقاله الائمة لما في (الموطأن) أنه عليه السلام تجاوز ميقاته وأحرم بعمرة من (الجعرائة). ومَن تعدى الميقاة صرورة، ثم أحرم لزمه الدم، ومن تعدى الميقات فأحرم بالحج ثم فَاته فلا دم عليه لترك الميقات، لأنه يقضي الحج، وإن أفسده بجماع فعليه دم الميقات لوجوب التمادي، قال سند: وقال أشهب: لا يسقط الدم بالفوات، لأن انقلاب الحج إلى العمرة كانقلاب العمرة الى الحج إذا جاوز الميقات يريد العمرة ثم أحرم بها ثم أردف الحج فإنه لا يسقط عنه الدم، ورأى ابن القاسم أن الدم المتعلق ببعض الإحرام (فرع(2)) المقامِه، لأنه لو فعله قبل ذلك لم يجزه

الرابع: في (الكتاب): دم تعدي الميقات يجزىء فيه الصوم إن تعذر، بخلاف الإطعام لأنه لترك نسك، كترك المبيت ودم القران، وهو مرتب كدم المتمتع بخلاف دم المحظورات على التخيير.

الخامس: في (الكتاب): إذا أحرم من خارج الحرّم مَكيَّ، أو متمتع فلا دم عليه لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما، فإن مضى إلى عرفات ولم يدخل الحَرّم ـ وهو مراهق ـ فلا دَمَ عليه، فإن أحرم المكي بالحج من الحل أو التنعيم، أو غير المكي فعليه أن يطوف ويسعى قبل الوقوف إن لم يكن مراهقا، بخلاف من أحرم بالحج من الحرم، ومن دخل مكة غير محرم متعمداً أو جاهلاً أساء ولا شيء عليه، قال سند: إن كان يريد النسك وجب الإخرام من الميقات،

 <sup>6)</sup> في كتاب الحج. باب مواقيت الاهلال، وهو بلاغ، ورواه ابو داود والترمذي والنسائي موصولا في كتب الحج.

ا زیادة من (ی) ولا بد منها.

وان لم يرد وخاف ضررا شديدا مِثْل دخوله لقتال البُغاة ، أو يخاف من سلطانها ، فلا يكره له دخولها حلالا . في ظاهر المذهب لجوازه مع عذر التكرار ، فأولى الخوف ، وقاله (ش) ، ولدخوله عليه السلام عام الفتح حلالا . سؤال ، قال " عَلَيْق : ( مكة حرام ، ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأُحد بعدي ، وإنما احلت لي ساعة من نهار) يقتضي بطلان ما ذكرتموه . جوابه : انه عليه السلام إن كان آمناً فذلك خاص به ، وأن كان خائفاً فالإشارة الى صفته ، أي أحلت لمن كان بصفتي ، ويدل على التخصيص دخول الحَطَّابين ونحوهم . وفي ( الجواهر ) : يحرم على غير المترددين دخولُها حلالا وإن لم يرد نسكا ، وقيل : يكره ، وقال أبو مصعب : يباح ، وجوز (ح) لمن كان دون الميقاة الدخول بغير إحرام ، ومنع من قبل الميقاة ، وجعل الحرَّمة للميقاة ، وهو باطل ، لان حُرمة الميقاة لحُرمة (٤) الحرم ، والإحرام تحية مشروعة لبقعة مباركة فلا بد منها ، قال سند : وإذا أوجبنا الدم فهو لمجاوزة الميقاة عند مالك ، ولدخول مكة حلالا عند محمد ، وفائلة الخلاف فها إذا تجاوزه ثم أحرم قبل مكة ، وأما الداخل من الحَطَّابين والصيادين والفكاهين مَّمن يشق عليهم تكرار الإحرام فيدخلونها بغير إحرام ، وألحق بهم سنحنون من دخل بعمرة فحل منها ثم خرج ينوي الرجوع للحج بجامع التكرار ، وإذا قلنا : لا دم على داخل مكة غيرَ عرم فأراد الحج خرج لميقاته (3) . فإن أحرم من مكة فلا دم عليه ، لأن له حكم أهل مكة .

السادس: في (الكتاب): يجوز للسيد إدخال رقيقه مكة بغير إحرام، وإن أذن السيد في الإحرام بعد ذلك (فلا دم (٩)) وقاله (ش) لأن حق السيد في الملك أسقط (الحج (٥)) فأولى ما يترتب عليه، ولو أسلم نصراني، أو عتق عبد، أو بلغ

<sup>1)</sup> تقدم تخريجه، وقاله ﷺ في فتح مكة.

<sup>2)</sup> في (ي): كحرمة.

<sup>3)</sup> في (ي): من ميقاته.

<sup>4)</sup> زيادة من (ي) ولا بد منها.

<sup>5)</sup> زيادة من (د) ولا بد منها.

صبي بعد دخول مكة فأحرموا حينئذ فلا دم للميقات، وقاله (ح)، وقال (ش) وابن حنبل: على الكافر الذي أسلم الدم، لنا: أنه قام به مانع الحج فأشبه المجنون.

السابع: في (الكتاب): يكره الإحرام قبل الميقات، وقال (ش) و (ح): الأفضل أن يحرم من بلده، لأن عمر (أ) وعليا رضي الله عنها قالا في قوله تعالى: ﴿ وَالْحُمْرَةَ للله ﴾ (البقرة: 196): أن أن أمهمها أن تحرم بها من دويرة أهلك. وفي أبي داود (أ) قال عليه السلام: (مَن أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عُمرةٍ غُفر له مَا تَقدَّم من ذنبه ومَا تأخر، أو - وجبت له الجنة ) لنا: أنه عليه السلام لم يحرم إلا من الميقات، وقال (أ): (خُذواعني مناسككم) وقياساً على ميقات الزمان، أو لأنه خلاف النص في تحديد المواقيت، وما رووه أمكن حمله على النذر جمعاً بين الأدلة.

<sup>1)</sup> اما الأثر بذلك عن علي: فقد اورده ابن كثير في تفسير الآية من تفسيره مسنداً الى علي. واما عجر: فقد أورد عنه برواية عبد الرزاق وفيها انقطاع ان عمر قال في الآية: من تمامهما كما ان تفرد كل واحد منهما من الآخر. وان تعتمر في غير اشهر الحج. ان الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات.

 <sup>2)</sup> في المناسك. باب في المواقيت بلفظ: من اهل. عن ام سلمة، ورواه ابن ماجة بلفظ العمرة فقط، واحمد في المسند. وهو ضعيف.

تقدم تخریجه.

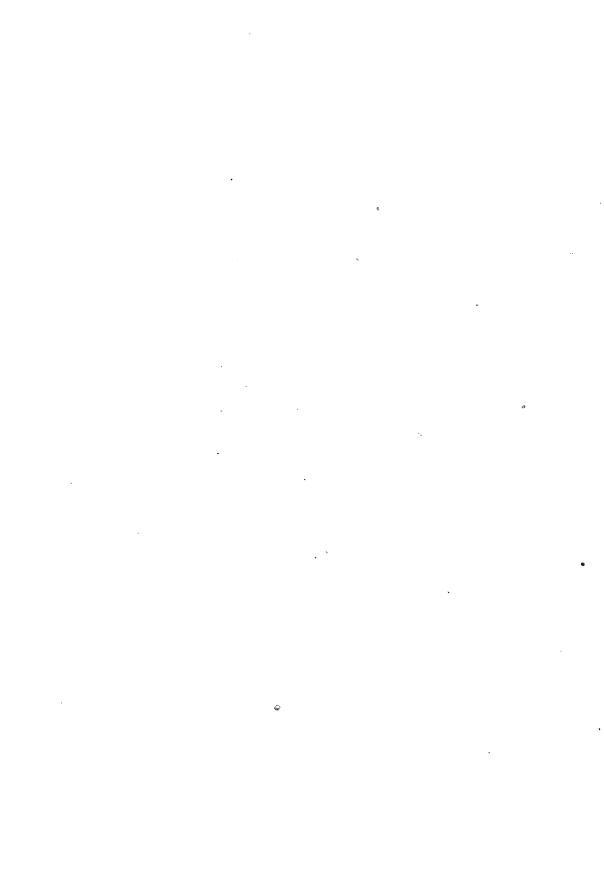

## البَارِبُ انخامِيش في المقاصد

وفي (الجواهر): هي ثلاثة أقسام(١): واجبات أركان يأثم بتركها، ولا يجبرها الدم، وهي أربعة: الاحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعى، زاد عبد الملك: جمرة العقبة، وواجبات ليست بأركان، وهي ما يوجب تركه الدم، كالتلبية، والميقاة، وطواف القدوم لغير المراهق، وَالجمار أو بعضها، والنزول بجزدلفة ونحوها، ومسنونات مستحبة (٥) لا يأثم بتركها ولا توجب دما، كالغسل للإحرام أو لغيره، والرمل في الطواف أو بطن المسيل بين الصفا والمروة، واستلام الركن، وترك الصَّلاة قبل الوقوف بعرفة، والحلاق بمنى يوم النحر، وطواف الوداع، والمبيت بمني ليلة عَرَفة، والمبيت() بمزدلفة، ثم الدفع منها، والوقوف مع الامام، وعند الجمرتين للدعاء.

والأصل في هذه المقاصد: ما في مسلم ( ) عن جابر بن عبد الله قال: مَكَثَ عليه السلام تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله ﷺ حاج ، فقدم المدينة بشركثير (كلهم(٥) يلتمس أن يأتم برسول الله ﷺ ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذاالحليفة، فَوَلَدت أسهاءبنت عُمَيْس:

<sup>1)</sup> زيادة من (د)،

<sup>2)</sup> ني (ي): مستحبات.

<sup>3)</sup> في (ي) او المبيت. وهو خطأ.

<sup>4)</sup> من حديث جابر في صفة حبته ﷺ في كتاب الحج ، باب حجة النبي ، وابو داود في المناسك وغيرهم .

<sup>5)</sup> كلهم، زيادة من (ي).

محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله على كيف أصنع؟ فقال: اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي، وَصَلَّى رسول الله ﷺ في المسجد، ثم ركب القصوي حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بن يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله ﷺ بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء عملنا: ، فأهَّل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعد ت لك والملك، لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله ﷺ شيئًا منه، ولزم رسول الله ﷺ تلبيته، قال جابر: لسنا ننوي الا الحج، لسنا نعرف العمرة(١)، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فَرَمَل ثلاثا ومشى أربعاً، ثم نفذ إلى المقام فقرأ: ﴿واتَّخذُوا مِن مَقَامِ إِبْراهِيمَ مُصَلَّى ﴾ (البقرة: 125) فجعل المقام بينه وبين البيت ، فكان أبي يقول: ولا أعرف ذكره إلا عن النبي عليه السلام كان يقرأ في الركعتين : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَّ ﴾ (الإخلاص : 1) و﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ (الكافرون: 1) ثم رَجع إلى الركن فاستمله، ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دَنَا من الصفا قرأ: ﴿إِن الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ (البقرة: 158) أبدأ بما بدأ الله به، فَبِدَأَ بِالصِفَا، فرقى عليهَا حتى رأى البيت، فاستقبل البيت<sup>(3)</sup> فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعْدَه، ونَصَر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا: ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى انصبَّت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أت المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لَو أَنِي اسقُبَلتُ من أمرى ما استدبرتُ لم أَسُق الهذي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هذي فليحل وليجعلْها عمرة، فقام سراقة ابن جعشم فقال: يا رسول الله أَلِعَا مِنَا هَذَا أَم للأَبَد؟ فشبك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دَخلت العمرة

<sup>1)</sup> في (د): الا العمرة، وهو تحريف.

<sup>2)</sup> في (ي): ولا اعلم.

<sup>3)</sup> في (ي): القبلة.

في الحج مرتين لأبد أبد الأبد اله وقدم على رضي الله عنه من اليمن ببُدُن رسول الله ﷺ فوجد فاطمة رضى الله عنها مَّن حَل ولبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، قال: فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول االله على معلى فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله على فيها ذكرت عنه، فأخبرتُه أنني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقتْ صدقتْ، ماذا قلت حين فرضت الحج، قال: قلت: اللهم إن أهل بها أهل به رسول الله على، قال: فإن معى الهدي، قال: فلا تحل، قال: فكان جماعة الهذي الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي عليه السلام مائة، قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا(2) النبي عَلَيْهِ ومَن كان معه هذي، فلم كان يوم التروية توجهوا إلى مني فأهلوا بالحج، فركب رسول الله ﷺ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأمر بقبة من شَعَر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله ﷺ ولا تشك قريش الا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصْنع في الجاهلية ، فأجَازَ رسول الله على حتى أتَى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بِنمِرة، فنزل بها، حتى اذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادى فَخَطَبِ الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بَلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائها دمُ ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضّعا في بني سعد فقتله هُذَيْل، وربا الجاهلية موضوعة، وأول رِبا أضعه: ربانا: ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم اخذتموهن بأمان الله، واستحللتُم فروجَهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم احداً تكرهونه، فإن فعَلْن ذلك فاضْربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن(3) تضلوا به ان اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم تسألونَ عني، فها أنتم قائلون؟ قالوا: نَشهد

<sup>1)</sup> في (ي): لأبد الأبد.

<sup>2)</sup> في (د): الى، وهو تصحيف .

<sup>3)</sup> في (ي): لم تضلوا بعده.

أنك قد بلُّغتُ وأديتُ ونصَحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى الناس: اللهم أشهد، اللهم أشهد، ثلاث مرات، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام وَصَلَى العصر، ولم يصل بينها، ثم ركب رس ل الله ﷺ حتى أَن المُوقف فجعل بَطْن فاقته القُصوى إلى الصخرة (١١)، وجعل جبل المشاة بين مديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذَهبت الصفرة قليلا، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله ﷺ، وقد شنق القصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمني: أيها الناس: السكينة كُلَّما أنَّ حَبلا من الحبال أرخى لها قليلاحتى تصعد، حتى أي المزدلفة فصلَّى بها المغرب والعشاء بإذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح، بإذان واقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلُّله ووحُّده، فلم يزل وَاقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وَأردف الفضل بن العباس(2)، وكان رجلًا حَسَن الشَّعَر، أبيض، وسيها، فلما دفع رسول الله على مرَّت ظعن يَجرين، وطفق الفضل ينظر اليهن، فوضع رسول الله على يده على وجه الفضل فحول الفضل وجههُ إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله ﷺ يده من الشق الآخر عَلَى وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الآخر حتى أنّ بطن محسر فحرَّك قليلا وسلك الطريق الوسطَى التي تخرج على الجمرة الكُبرى التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها من حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاوستين بدنة، ثم أعطى عليًّا فَنَحَر ما غَرَ، وأشركه في هذيه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قِدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله على فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يَسقُون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب: فَلُولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دُلُوا فشرب منه.

<sup>1)</sup> في (ي): المحراب، وهو تحريف.

<sup>2)</sup> في (ي): عباس.

قال صاحب (المقدمات): كانت حجته هذه في عام العاشر(ا) من الهجرة، وهي حجة الوداع، لم يحج رسول الله على بعد فرض الحج غيرها، وحج بمكة قبل فرضه حجتين.

(فوائد): من (المُعْلم): قوله: كلما أي حبلا، الحِبال دون الجبال، وهي مستطيلة الرمل، وقوله عليه السلام: واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى، قيل: الكلمة قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ بَمْ عُرُوفٍ أَو تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ (البقرة: 229) قال: ويحتمل أن تكون إباحة الله تعالى في كتابه، وشرب من مرق الجميع لما في الأكل من الجميع من الكلفة، ونَحَر ثَلاثاً وستين إشارة، إلى عمره عن كل سنة بدنة، والخذف: رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سَبَّابتيْك.

(تنبيه) اصطلاح المذهب: أن الفرضَ وألواجبَ سواء إلا في الحج، فقد خصص ابن الجلاب وغيره اسم الفرض بما لا يجبر بالدم فقال: فروض الحج أربعة، وليس المراد الواجبات، لأن كل ما يجبر بالدم واجب، كما خصص في كتاب الصلاة في السهو: السنة بما يجبر بالسجود فجعلها خسة مع أن سنن الصلاة عدمًا صاحب (المقدمات) ثمانية عشر، وقال: يسجد منها لثمانية، فليعلم ذلك،

ولنشرع الآن في بيان المقاصِد، وهي اثنا<sup>(2)</sup> عشر، المقصَد الأول: الإحرام، ويقال<sup>(3)</sup>: أحْرَمَ اذا دَخَل الحرم، وأحرم اذا دخل في حرمات الحج أو الصلاة، كما نقول: أنْجَدَ وأَتْهُم، وأصبح، وأَمسى، اذا دَخَل نَجداً أو تهامة والصباح والمساء، ولذلك يتناول قوله تعالى: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنتُمْ حُرُم ﴾ (المائدة: 95) الفريقين، ثم البحث عن حقيقة الاحرام وعن سنته.

البحث الأول:عنحقيقته،وفي (الجواهر): ينعقد بالنية المقترنة بقَول أو فعل

في (د) من عام عشر، وفي المطبوعة (395/1) في ستة عشر. وفي الالمام لابن دقيق العيد ص
 283: والحبل بالحاء المهملة والباء الموحدة: ما طال من الرمل وغلظ، ويقال: الحِبال دون الحِبال.

<sup>2)</sup> في النسختين: اثني عشر، وهو لحن.

ف (د): فقال، وهو تصحيف.

متعلق بالحج كالتلبية والتوجه على الطريق، واشترط ابن حبيب التلبية عينا لا تنعقد بدونها، فلو تجردت النية عنها: فالمنصوص أنه لا ينعقد، وأجرى اللخمى هذا الخلاف على الخلاف في انعقاد اليمن بمُجَرَّد النية، وَأَنكرهُ ابو الطاهر وقال: لا خلاف في المذهب أن العبادات لا تنعقد (١) إلا بالقول أو النية أو بالدُّخول فيهَا .وفي (الكتاب): قال ابن القاسم: وإن توجه ناسيا للتُّلْبيَّةِ أراه مُحرماً بنيته، قال سند: وقاله (ش) وابن حنبل، واشترط (ح) مع النية (التلبية (أ)، ويَقومُ مقامَها سَوق الهُدْي كما يقوم غير التكبير عنده مقام التكبير في الصلاة، لما في (الموطأ(3) قال عليه السلام: (أتاني جبريل فأمرن أن آمر أصحابي أو من مَعِي أن يَرفَعوا أصواتهم بالتلبيةِ أو بالإهلال) ولأنها عبادة لها تحريم<sup>(4)</sup>: فيكون له نطق كالصلاة، والجواب عن الأول: انه ورد برفع الصوت، وهو غير واجب اتفاقا، فإذا لم يجب ما تناوله النص فأولى ما تضمنه(٥)، وعن الثاني: المعارضة بأنها عبادة لا يجب في آخرها نطق فلا يجب في أولها كالصوم والطهارة، عكسه الصلاة، وفي (الكتاب): ينوى بتلبيته: الاحرام. إما حج أو عمرة، ويبدأ القارن بالعمرة، قال بن القاسم: وقال لي مالك: النية تكفى في الاحرام، ولا يسمى، قالِ سند: الاحرام ينعقد بمجرَّد النية، وكره ملك و (ش)؛ التسمية، واستحبها ابن حنبل، لما في أبي داود قال(6) عليه السلام: (أتاني الليلة آت من ربي وقال: قُل: عمرة في حجة) وجوابه: أنه

<sup>1)</sup> في (ي): لا تلزم.

<sup>2)</sup> سقطت من (ي).

ق كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، وفيه بعد قوله: او بالإهلال: يريد أحدهما، ورواه ابو داود من كتاب الحج. باب كيفية التلبية، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. والنسائي وابن ماجة كذلك عن خلاد بن السائب الأنصاري عن ابيه، وهو صحيح.

<sup>4)</sup> في (ي): عبارة لها بتحريم، وهو تحريف.

<sup>5)</sup> في (ي): ما يتضمنه.

 <sup>6)</sup> رواه البخاري في الحج.باب قول النبي ص: في العقيق. وابو داود وابن ماجة في الحج عن عمر ابن الخطاب. وفيه: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة ، وفي رواية للبخاري وقل: عمرة وحجة.

محمول على الكلام النفساني، وحديث جابر ليس فيه تسمية، وسمع ابن عمر رضي الله عنها رجلا يقول: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي صدره وقال: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ (المائدة: 116).

(تنبيه) في (الجواهر): وصرح أبو الطاهر في كتابه، واللخمي في (التبصرة) بأن النية إذا تجرَّدت عن القول أو (الفعل المتعلق بالحج لا ينعقد الحج، وقد تقدم تصريح الكتاب وسند: أن النية كافية، وبه صرح القاضي في (التلقين) فقال: الإحرام هو اعتقاد دخوله في الحج، وبذلك يصير محرما، وهذا في غاية التصريح، قال صاحب (المعلم): ينعقد الحج بالنية وحدها كما ينعقد الصوم عند مالك و (ش)، فهذا الصريح والتشبيه في غاية القوة (عن وبذلك صرح صاحب (القبس) وجماعة من الشيوخ، وقال سند: لو نوى وأقام كان محرما، وهو المحكي عنها في الخلافيات (ق) فليعلم ذلك.

(قاعدة): النية إنما شرعها الله تعالى لتمييز العبادات عن العادات، أو لتمييز مراتب العبادات، وقد تقدمت مباحث النية مستوعبة في الطهارة فلتراجع من هناك، ومن شرط المميز أن يفارق الذي يميزه، وإلا فليس نسبته إليه أولى من غيره، خولفت هذه القاعدة في الصوم للضرورة، وفي الطهارة مع القرب اليسير على الخلاف في اليسارة، فإذا جعلنا الاحرام مجرد النية كما صرح به المازري وغيره من المحققين، وكما قاله في (الكتاب) فأفعال (أ) الحج تتأخر عنها بالشهور، ولا يمكن أن يقال: هو ملابس للانكفاف (أ) عن محرمات الحج، لأنه لو لابسها إلا الجماع صح إحرامه، ولا يمكن الاكتفاء بالانكفاف عن الجماع لصحة إحرام الجاهل بتحريمه فلا يكون منويا له بجهله (أ) به ، ومن شرط النية أن يدخل بها في بتحريمه فلا يكون منويا له بجهله (أ) به ، ومن شرط النية أن يدخل بها في

<sup>1)</sup> في (ي): والفعل.

<sup>2)</sup> في (ي): القدرة. وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (د): الجواهر الخلافيات، وهو خطأ.

<sup>4)</sup> في (د): في افعال، وهو تصحيف

<sup>5)</sup> في (د): للانفكاك.

<sup>6)</sup> في (د): لجهله.

المنوي، بل قد نقل سند: أن الإحرام ينعقد منه وهو يجامع، ويلزمُهُ التمادي والقضاء ولم ايحك خلافًا(1) بل ذكر ما يدل على الاتفاق على ذلك بين المذاهب، أما من اشترَط التلبس ببعض أفعال الحج أو أقواله أو التلبية عينا أو التلبية وسوق الهدي فهو متجه لدخوله بالنية في المنوي.

تفريع: في (الجواهر): لو أحرم مطلقا لا ينوي حجا ولا عمرة: قال أشهب والائمة: هو بالخيار في صرفه إلى أحدهما، وإلى الحج أفضل، وقال أيضا: إلى(2) القِران أفضل لما تقدم من إحرام عَلى رضى الله عنه في حديث جابر، ولأنه يصح التزامه مطلقا فينعقد كذلك، ورأى في القول الثاني أنه لما صح لهما صرف لهما لعدم الأولوية(٥)، ولو اختلف العقد والنية، فالإعتبار بالعقد، وروي(٩) ما يشير إلى النطق، وروى ابن القاسم: إن أراد أن يحرم مفردا فأخطأ فَقَرَن، أو تكلم بالعُمرة فليس بشيء وهو على حجه، وقاله (ش). وقَالَ في (العتيبة): رُجَع مالك فقال: عليه دم، والفرق على القول باعتبار النطق بين الحج والعبادات: أن الإحرام له قوة الإنعقاد مع منافي العبادة وهو الجماع، كما قاله سند، فلما قوي أمكن أن يعتبر نطقه بخلاف العبادات لا تنعقد مع بطلانها، وإن أحرم مفصلا فنسى ما أحرم به فهو قارن عند أشهب احتياطاً، وقال غيره: يحرم بالحج ويعمل حينئذ على القِران، ولو شك: هل قَرَن أو أفرد، تمادى على نية القِران احتياطاً، وإن شك: هل أحرم بالحج وحده أو بالعمرة: طاف وسَعى لجواز العمرة، ولا يحلق لإمكان الحج، ويتمادى على الحج ويُهدي لتأخير الحِلاقِ لاَ لِلقِران، لأنه لم يحدث نية، وإنما أحرم بشيء واحد إما حجا(٥) ويكون ما تقدم من الطواف والسعى له، أو بغيره فلا يضره تماديه بعد ذلك، قال سند: ولو نوى الحج ولم ينو حجة الإسلام انصرف

<sup>1)</sup> في (ي): الخلاف.

<sup>2)</sup> في (ي): ان.

<sup>3)</sup> مكانها بياض في (د).

<sup>4)</sup> في (ي): ويروى.

<sup>5)</sup> في (ي): بحج.

إليها إن كان صرورة لقوتها(1)، فإن نوى النفل: فقال (ش): ينصرف إلى الفرض، وكذلك إذا نوى عن غيره، ولو أحرم بِمَا أحرم به فلان وهو لا يعلمه جاز عند أشهب والشافعية لقضية على رضي الله عنه، ولو أحرم مطلقا ولم يعين حتى طاف: فالصواب أن يجعل حجا، ويكون هذا طواف القدوم، لأن طواف القدوم ليس ركنا في الحج، والطواف ركن في العمرة، وقد وقع قبل تعينها.

والأفضل في الاحرام تعيين (2) النسك خلافاً لـ (ش) محتجاً بأنه (3) عليه السلام خرج من المدينة لا ينوي حجاً ولا غيره، ينتظر القضاء ينزل، فنزل عليه بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من أهل ومن لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، ولأنه أحوط لاحتمال طريان الموانع، لنا: حديث (4) جابر أنه أهل بالحج. ولأن التعيين هو الأصل في العبادات، ويحمل الحديث على أنه خرج من المدينة كذلك، وأحرم عند الميقات، وكذلك خرجه أبو داود عن ابن عمر جمعاً بين الأحاديث، وفي (الكتاب): لا يكون عرما بتقليد الهدي وإشعاره، ولو أراد الذهاب معه، وقاله (ش) لأن الإحرام (5) بالنية، وقال (ح) وابن حنبل: هو عرم، لأن ذلك من شعار (6) الإحرام فأشبه النية والتلبية، ويبطل عليها بما لو أرسله مع غيره، ولو نوي وأقام كان عرما، ولنا: القياس على التجرد من المخيط، وفي (الكتاب): قال ابن وأقام كان عرما، ولنا: القياس على التجرد من المخيط، وفي (الكتاب): قال ابن عتجاً بأن ذلك معلوم من قصده، وتلحقه المشقة لولا ذلك، وجوابه: أنه لو وكل في ذلك لم يصح مع تقدم القصد منه، والفرق عندنا بينه وبين الصبي وإن

<sup>1)</sup> في (ي): لقرتها، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (ي): لغير نسك، وهو تحريف قبيح.

<sup>3)</sup> قال طاوس: خرج رسول الله من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة الخ رواه الشافعي (310/1) وعنه البيهقي في السنن (6/5) مرسلا، قال شيخنا الألباني: هو عندي منكر لمخالفته الاحاديث الصحيحة التي منها ما ينص على انه في أهل بالحج كحديث عايشة الخ انظر تمامه في (إرواء الغليل 184/4).

تقدم تخریجه.

<sup>5)</sup> في (د): الاجماع، وهو تصحيف.

<sup>6)</sup> في (د): شعائر.

كان حج(1) لا يصح الاحرام عن الصبي: أن الصبي تبع لغيره في أصل الدين، والحج ركن الدين بخلاف هذا، ولأن الصبي ثبت بالنص والصبا يطول بخلاف غيره، ولذلك سلم (ح) المجنون المطبق، قال سند: فإن أفاق قبل الوقوف فالأحسن رجوعه لميقاته، فإن أحرم من مكانه: قال ابن القاسم: لا دم(٥) عليه، وفي (الكتاب): قال ابن القاسم: إن رفض إحرامه لا يضر، قال سند: إن رفضه للدخول في جنسه كفسخ في عمرة أو حج في حج لا يختلف في بَقائِه على الأول، أوغير جنسه، فإن كان الأول عمرة فأراد بقاءها مع الحج والوقت قابل للإرداف فهو قارن، وإن أراد قلب الأول إلى الحج فهو اعتقاد فاسد ولا ينقلب، وإن كان الأول حجاً فاعتقد بطلانه فهو باق عليه، ولا تدخل العمرة على الحج، وإن اعتقد انقلابه عمرة لم ينقلب، وقال ابن حنبل: ينقلب إن لم يسق هَديا. لَمَا في حديث(٥) جابر: أنه عليه السلام أهَّل هو وأصحابه بالحَّج، وليس مع أحد منهم هذي الا النبي عليه السلام وأبو طلحة، فأمر عليه السلام أن يجعلوها عمرة، ولأن مَن فَاته الحج يصير إحرامه عمرة، فكذلك يصير بالفسخ. لنا:ما روي (4) (أنه قيل له يا رسول الله؛ الفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: بل لنا خاصة)، ولأنها عبادة لا يخرج منها بالفوت فلا يُخرج بالنية كالعمرة، وإنما أمر عليه السلام بالفسخ لأن الجاهلية كانت تنكر الاعتمار في أشهر الحج، ويقولون: إذا عفا الوبَر، وبرئ الدبر، وانسلخ صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، والفرق بين الفوت والفسخ: أنه لدفع(٥) صرورة البقاء سنة بخلاف الفسخ، أما لو رفض إحرامه إلى غير شيء فهو باق عند مالك والائمة خلافاً لداود، لأنها عبادة لايبطل إحرامها بالمنافيات، وأعظم أحوال الرفض أن يكون منافيا.

<sup>1)</sup> في (د): ح. ولعل الصواب: وان كان الراجح.

<sup>2)</sup> في (ي) يوم عليه.

<sup>3)</sup> تقدم تخريجه .

 <sup>4)</sup> رواه ابو داود في المناسك، باب الرجل يهل بالحج. ثم يجعلها عمرة. والنسائي. باب اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وهو ضعيف لجهالة الحارث بن هلال في اسناده.

<sup>5)</sup> في (ي): يرفع.

(فائدة): المراد بعفا الوبر، أي كبر على ظهور الإبل بسبب إراحتها من السفر للحج، وهو من أسهاء الأضداد: عفا: زاد، وعفا: نقص وزال، فمن الأول: قوله تعلى: ﴿حتَّى عَفُوا﴾ (الأعراف: )95 أي كثروا، ومن الثاني: عَفَا الله عنا.ي مَحَا ذُنُوبَنا وأزال آثارها، ويروى عفا الدبر، وهو تقرح(1) ظهور الإبل من السفر للحج

تمهيد: قال صاحب (النكت): رفض في الحج والوضوء لا يضره، بخلاف الصلاة والصوم، لأن النية مرادة للتمييز في العبادات عن العادات، أو لتمييز مراتب العبادات، والحج متميز بمواضعه المخصوصة، والوضوء بأعضائه المعينة، بخلاف الآخرين، فكان احتياجها إلى النية أقل، فكان تأثير الرفض فيها أبعد، قال سند: والصبي الذي لا يميز يصير محرماً بإحرام وليه عند مالك و (ش) وابن حنبل، لما في الصحيحين (أنه عليه السلام لقي ركباً بعسفان - وذكر الحديث إلى أن قال: فرفعت له امرأة صبياً من محفتها فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) وقال (ح): لا يكون محرما بإحرام وليه، كما لا يلزمه نذر وليه.

البحث الثاني في سننه: وفي (الجواهر): هي أربع: الغسل، والتجرد من المخيط، وركعتين (١) قبله، وتجديد التلبية، السنة.

الأولى: الغسل، وهو قول مالك والائمة، لما في الترمذي (أنه عليه السلام تجرد لإحرامه واغتسل) وفي (الكتاب): تغتسل الحائض والنفساء للإحرام، وقاله الأثمة لما في مسلم قال (الله عليه السلام: (النفساء والحائض إذا اتتا الموقف

- 1) في (ي) نفوح، وهو تصحيف، والكلمة في (د) نفرح بدون نقط.
  - 2) في (ي): فرض. . . لا يضمن، وهذا تحريف.
- (واه مالك في (الموطأ) في كتاب الحج، باب جامع الحج. عن ابن عباس، ورواه مسلم في الحج. باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، وليس في البخاري.
  - 4) كذا في النسختين.
- 5) في الحج . باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام . عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، بلفظ : انه
   تخف تجرد لإهلاله واغتسل . وسنده ضعيف .
- وواه الترمذي في الحج، باب ما جاء فيها تقضي الحائض من المناسك، وإبو داود في المناسك، باب
   الحائض تهل بالحج، من ابن عباس، وهو حديث حسن يشاهده.

تغتسلان، وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت) قال سند: هذا الغسل غير واجب قياساً على غسل الجمعة، ولا يتيمم له إذا عدم الماء كغسل الجمعة، خلافاً للشافعية، فإن جهلت الحائض والنفساء الغسل حتى أحرمت: قال مالك: تغتسل إذا علمت، وقال عبد الملك: إذا نسي الغسل وذكر بعد الإهلال عادى ولا غسل عليه، لأنه تبع للإحرام، فإذا أحرم سقط كغسل الجمعة، وراعى مالك بقاء الإحرام، ولو رَجَت الحائض الطهر إذا وصلت الجُحفة: قال مالك لا تؤخر عن ذي الحُليفة، لأن الإحرام بذى الحليفةافضل إجماعا، ولأن المبادرة إلى العبادة أفضل ولا خلاف أنها لا تركع لاحرامها إذا اغتسلت، والعمرة كالحج في الغسل.

ويغتسل عند مالك في الحج في ثلاثة مواضع: للإحرام (1) ولدخول مكة. ورواحه للصلاة بعرفة، وزاد (ش): للوقوف بالمزدلفة. ولرمي الجمار الثلاث، ولطواف الزيارة، وطواف الوداع (2)، وللحلاق، وفي (الجلاب): يغتسل لأركان الحج كلها، فعلى قوله: يغتسل لطواف الإفاضة، وقال أشهب: يغتسل لزيارة قبره عليه السلام، ولرمي الجمار، لمالك ما في (الموطأ) (3) أن ابن عمر رضي الله عنها: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة، ولا تغتسل الحائض والنفساء لدخول مكة لأنه للطواف (4) ودخول المسجد، وهما ممنوعان منها، وقال مالك: وغسل الاحرام آكدها (5) لترتيب سائر المناسك عليه، فالغسل له سنة ولغيره فضيلة، قال مالك: ولا يتدلك في غسل مكة وعرفة، وبالماء وحده، ويستحب غسل مكة قبل دخولها بذي طوى كفعل ابن عمر رضي الله عنها، وليس في ترك غسله دم ولا فدية اتفاقا، وفي (الكتاب): إن اغتسل بالمدينة ومضى لذى الحكيفة من فوره أجزأه لقربها منه، فإن تأخر بياض نهاره أعاده، قال سند: استحب عبد الملك

<sup>1)</sup> في (ي): في الإحرام

<sup>2)</sup> في (ي): وطواف الوداع للحلق.

<sup>3)</sup> في كتاب الحج، باب الغسل للإهلال. بسند صحيح.

<sup>4)</sup> في (ي) لطواف

<sup>5)</sup> في (ي): للكل، وهو تحريف.

تقديمه (۱) من المدينة لفعله (۱) عليه السلام ذلك، وليس بثابت، وعلى هذا يتجرد من المخيط من المدينة ويلبس ثوبي إحرامه، وقاله ابن حبيب وسحنون، وكل من كان منزله عن الميقاة بثلاثة أميال جاز أن يغتسل منه كالمدينة مع ذي الحكيفة، واغتساله لجنابته وإحرامه غسلا واحدا يجرىء، ولا بأس أن يقص شاربه وأظفاره وَعَانَته، ويكتحل ويلبّد شعره بالغسول والصمغ ويظفره ليقل قمله كها فعل (۱) عليه السلام، وتمتشط المرأة قبل إحرامها بالحناء وما لا طيب فيه وتختضب، واستحبه (ش) كان لها زوج أو لم يكن، لقول (۱) ابن عمر رضي الله عنها: السنة أن تدلك المرأة يديها بالحناء، قال مالك: ولا يجعل في رأسه زئبقاً (۱) يقتل القمل بعد الإحرام، فإن كان بالمناف الرأس منه فلا يكره، ومنع مالك الطيب المؤنث عند الإحرام فإن فعل فالمشهور: لا شيء عليه، لأن الأثمة قالوا باستحبابه لما في الصحاح: قالت (۲) عائشة رضي الله عنها كنت أطيبه عليه السلام لإحرامه قبل أن يحرم، ولجله قبل أن يطوف بالبيت، وكأني أنظر الى وبيص الطيب في مفرقه عليه السلام وهو محرم، لمالك: ما بالبيت، وكأني أنظر الى وبيص الطيب في مفرقه عليه السلام وهو محرم، لمالك: ما في (الموطأ) (۱) أن عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة (۱) فقال: من ربح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: منى يا أمير المؤمنين، فقال: منك ربح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: منى يا أمير المؤمنين، فقال: منك

<sup>1)</sup> في (د): تقديره، وهو تصحيف.

في جامع الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الاحرام، عن خارجة بن زيد عن أبيه ان النبي على تجرد لاهلاله واغتسل، وسنده ضعيف، انظر ما كتبه الشيخ عبد القادر الارناؤ وط في تخريج جامع الأصول (42/3) تعليقاً على هذا الحديث.

<sup>3)</sup> رواه البخاري في الحج، باب في التمتع والإحرام. وباب فتل القلائد، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلقه، ومسلم في الحج، باب بيان ان القارن لا يتحلل الا في وقت تحلل الحاج، عن حفصة ام المؤمنين، وهو في الموطأ، وسنن ابي داود وغيرها.

<sup>4)</sup> لم أجده.

<sup>5)</sup> في (ي): زئية، وهو تحريف.

<sup>6)</sup> في (ي) : المونة وفي (د) : المؤلس دون نقط .

 <sup>7)</sup> رواه مالك في (الموطأ) في الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج، ورواه البخاري في الحج،
 باب الطيب عند الإحرام، ومسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام.

<sup>8)</sup> في كتاب الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج، بسند صحيح.

<sup>9)</sup> في (ي): بشجرة.

لعمر الله، فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. والجواب عن الأول: أن ذلك الطيب لم يكن مؤنثا. وروي() عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبته عليه السلام لإحلاله وإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا، أو لأنه كان قبل غسله عليه السلام، ثم اغتسل، وهو خاص به، جمعاً بين الأدلة، وعند مالك محمول على الكراهة فلا فدية، لأنه لم يستعمل طيباً بعد الإحرام، وإن وجد ريحاً، وأشار بعض القرويين إلى ما يوجب الفدية حملا للاستصحاب(2) كالابتداء كالمخيط، وعلى المذهب: يؤمر بغسله بصب الماء، فإن لم يزل إلا بالمباشرة باشره ولا شيء عليه، لأنه فعل مأمور به، فإن كان الطيب في ثوبه نزعه، وإن عاوده وقلنا: لا فدية عليه: فيحتمل ان يقال: لا فدية عليه في العود. لأنه معفو عنه، وكذلك إذا نقل الطيب من موضع من البدن إلى غيره أو الثوب، أو نحاه ثم رده إلى موضعه، وقال الشافعية: عليه الفدية، لأنه أنداء التداء الله المداء القدية النه المداء المداء القدية المداء التداء الأله المداء المداء الفدية النه المداء المداء الفدية المداء المداء المداء المداء المداء المداء الفدية المداء ال

السُّنَة الثانية: التجرد من المخيط في أزار ورداء ونعلين، لما في الصحاح (4) أن رجلا سأله عليه السلام: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال عليه السلام: (لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس) قال سند: فنبه بالقميص عن الجبة ونحوها، وبالسراويلات عن التُبّان ونحوه، وبالبرانس على القلنسوة ونحوها، وبالخفين على القفازين والساعدين ونحوهما، وقال بعض الشافعية: يحرم المخيط او المحيط كما لوسَلَخَ عجلا على هيئته فلبس رقبته في رقبته، ويديه في يديه، وجسده في جسده من غير خياطة، وفي (الكتاب): ليس في الثوب الدنس بأس من غير

<sup>1)</sup> تقدم تخريجه، وهو رواية من السابق.

<sup>2)</sup> في (د): للأصحاب، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (د): ابتدا وطيب.

<sup>4)</sup> رواه البخاري في الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، وابواب اخرى، ومسلم في الحج، باب ما يباح للمحرم. عن عبد الله بن عمر.

غسل، قال سند: إن كان نجسا غسل، وقال (ش): الجديدُ أفضل، لنا: إن كان خلَّقا(1) قد يكون أفضل من جديد، فلو كان عليه طيب فأزاله ببوله صح إحرامه، والبياض افضل، لقوله(٥) عليه السلام: (خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم) والمصبوغ بغير طِيب يكره لمن يقتدي به، وجائز للعامة. لما في (الموطأ)(٥): أن عمر رضى الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا \_ وهو محرم \_ فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال: إنما هو مَدَر، فقال عُمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلُوْ أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة، والممنوع اتفاقاً ما صبغ بطیب (4) کالزعفران وورس، ومنع مالك و (ح) ما ینفض (5)، وجوزه (ش) وابن حنبل، ولم يره من الطيب، لما في (الموطأ)<sup>(6)</sup> أن اسهاء بنت أبي بكر رضى الله عنها كانت تلبس المعصفرات \_ وهي محرمة. ولأن الحديث المتقدم نص على الزعفران والورس، ومفهومه: جواز ما عداهما، واختلف أصحابنا في كونه محرَّماً أو مكروها: فقال أشهب: لا فدية عليه، وقيل: فيه الفدية لأنه كالطيب، أما ما لم ينفض فليس بمكروه للنساء دون الرجال: فإن كان في ثوبه لمعة زعفران فلا شيء عليه، ويغسله إذا ذكر، فلو لبس ثوباً فيه ريح الطيب دون جرمه فعليه الفدية عندنا وعند (ش) لحصول التطيب، وقال (ح): لا فدية، لأنه لم يستعمل الطيب، كما لو جلس في العطارين، والفرق: أنه يعد مستعملا للطيب عرفاً، بخلاف الجالس، وفي (الكتاب): إذا وَجَد ثَمن النعلين فلا يقطع الخفين

<sup>1)</sup> في (د): ان خليقاً، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> رواه ابو داود والترمذي في أبواب الجنائز والكفن، عن ابن عباس ولفظه: البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وصححه الترمذي.

 <sup>3)</sup> في كتاب الحج، باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، ورواه البخاري في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة.

<sup>4)</sup> في (د): ما صبغ بزعفران.

<sup>5)</sup> في (د): ما ينقص.

<sup>6)</sup> في الحج، باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، بسند صحيح.

أسفل من الكعبين كواجد ثمن الماء في التيمم(1)، أو ثمن الرقبة في الظهار. قال سند: وقد وهم البَرَادِعِي في هذا الفرع فقال: إذا لم يجد المحرم نعلين وهو مليء جاز له تُبس الخفين إذا قطعهما، ولعل الوهم من النساخ، ووافق مالكا (ش) و (ح) في منع الخفين، وأجاز ابن حنبل لبسهاغير مقطوعين، لقوله (2) عليه السلام: (السراويل لمن لم يجد إزارا، والخف لمن لم يجد نعلين) وهو غير(٥) مقيد، أو هذا مطلق، والمقيد مقدم على المطلق، فإن وجد نعلين لم يجز لبسها مقطوعين ولا الشمشكين، وعليه الفدية، خلافا لبعض الشافعية لاشتراطه عليه السلام فقدان النعلين، وقال ابن حبيب: إنما رخص في قطع الخفين قديماً لقلة النعال، أما اليوم فلا، ومن فعله افْتَدَى، فإن وجد النعلين غاليين: قال ابن القاسم: إن كان ذلك قليلا اغتفرَ والا فلا، وفي (الكتاب): إحرام الرجل في رأسه، والمرأة في وجهها ويديها، ويكره المُحرم تغطية ما فوق ذقنه، فإن فعل فلا شيء عليه، لما جاء عن عثمان رضي الله عنه، قال سند: يجب على الرجل كشف رأسه عند مالك والأثمة لنهيه (4) عليه السلام عن العمائم والبرانس، ولا تكشفه المرأة عندهم، لأنه عورة منها، ويكشف الرجل وجهه عند مالك، وقال (ش): يغطيه، لمَّا في الموطأ(<sup>٥</sup>) أن عُمير الحنفي رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يُغطِّي وجهَه وهو عرم. لنا: قوله () عليه السلام في المحرم الذي وقصت به ناقته: (لا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيمة ملبيا) ولقوله ("عليه السلام: (المحرم

<sup>1)</sup> في (ي): الثمن وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> رواه ابو داود في الحج باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم، عن ابن عباس، ونحوه في الصحيحين.

<sup>3)</sup> في (ي): وهو مقيد، وهذا بين مقيد، وهذا مطلق، والمقيد مقدم... وفي (د): وحدمد مقيدا، وهذا مطلق، والمقيد مقدم على المطلق.

نقدم تخریجه.

<sup>5)</sup> في الحج، باب تخمير المحرم وجهه.

وإه الشيخان في الحج وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن ابن عباس بالفاظ متقاربة.

 <sup>7)</sup> لم أجده بهذا اللفظ، ومعناه صحيح في وجوب مراعاة الابتعاد عن الترفه والتطيب والزينة بعد الإحرام.

اشعث اغبر) وأكثر ظهور الشعثِ والغبرة في الوجه، ويحتمل أنَّ عثمان رضي الله عنه وضع يده على حاجبه من الشمس اذ كان نائيا ولم يشعر، أو وَارَى وجهَه بثوب ولم يلصقه، أو فعله لضرورة، ومن جهة النظر: لو جاز ذلك للرجال لجاز للمرأة بطريق الأولى، فإن ستر وجهه: فقال ابن القاسم وأشهب: لا فدية عليه، وقال الباجي: إذا قلنا بتحريم التغطية فغطاه فعليه الفدية، وإن قلنا بالكراهة فلا، وإحرام المرأة في وجهها اتفاقا، لقوله (عليه السلام: (لا تتنقب المرأة).

فائدة، إنما مُنع الناس من المخيط وغيره في الإحرام لِيَخرجوا عن عادتهم والفهم فيكون ذلك مذكراً هُم بما هم فيه من طاعة ربهم فيقبلون عليها، وبالأخرة بمفارقة العوائد في لبس المخيط، والاندراج في الأكفان، وانقطاع المالوف من الأوطان واللذات.

السنة الثالثة: في (الجواهر): يصلي ركعتين ثم يلبي ناويا، فالراكب يبتدىء إذا ركب وأراد الأخذ في السير، والماشي إذا أخذ في المشي، والأفضل اختصاص الصلاة بالإحرام، فإن أحرم عقيب الفرض جاز. وفي (الموطأ)(أ) أنه علي السلام صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين. فإذا استوت به راحلته أهل فلو أي ليقاة في وقت نهي انتظر خروجه إلا الخائف المراهق، قال: قال مالك: إن تى وقت مكتوبة لا يتنفل بعدها تنفل قبلها، فإن نسي حتى أحرم فخرج(أ) على نسيان الغسل، قال مالك: يحرم في فناء المسجد إذا ركب. ولا ينتظر سير دابته، وقال الأثمة: في المسجد عقيب سلامه، لما أي أي داود: قال سعيد بن جبير: قلت لعبد الأثمة: في المسجد عقيب سلامه، لما أصحاب النبي عليه السلام في إهلاله حين الله بن عباس: عجبت من اختلاف أصحاب النبي عليه السلام في إهلاله حين

<sup>1)</sup> في (د): أثر.

 <sup>2)</sup> رواه البخاري في الحج، والنسائي والترمذي في الحج واحمد في السند عن ابن عمر، وتتمة:
 ولا تلبس القفازين.

 <sup>3)</sup> في الحج، باب العمل في الإهلال، وهو مرسل، ورواه البخاري موصولا في الحج، باب قوله تعالى:
 (ياتوك رجالا وعلى كل ضامرياتين من كل فج عميق) ومسلم في الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة.

<sup>4)</sup> كذا في الأصلين، ولعلها: يخرج.

<sup>5)</sup> ابو داود في المناسك، باب وقت الإحرام، ورواه احمد في المسند، وفي سنده ضعف.

أوجب، فقال: إني لأعلمُ الناس بذلك، إنما كانت منه عليه السلام حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا، خرج عليه السلام حاجاً فلما صلى في المسجد(١) بذي الحليفة ركعتين أوجبه في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، وسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه، ثم ركب فلما استقلت به راحلتُه أهل. ورأى(2) ذلك منه أقوام(3) فقالوا: إنما أهل حينتذ<sup>(4)</sup> فلما عَلاً شرف البيداء الخ. لنا: الحديث السابق، وهو مقصود بالعمل من عمر وغيره من السلف. السنة الرابعة: في (الجواهر): من سنن الإحرام: تجديد التلبية عند كُلّ صعود وهبوط، وحدوث حادث، وخلف الصلوات، وإذا سمع من يلبي، وصفة تلبيته عليه (٥) السلام: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) قال أشهب: إن اقتصر عليها فحسن ولا بأس بالزيادة. فقد زاد عمر: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، وزاد ابن عمر رضى الله عنهما: "لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. (فوائد) (في الصحاح) ألبُّ بالمكان إذا أقام به، وفي لغة: لب، ولبيك مصدر، أي اقامة على طاعتك، كقولك: حمداً لله وشكرا له، فكان الأصل أن يقال: لبا لك وإلباباً لك، وهي () تدل على التكرار الدائم، أي إقامة بعد إقامة على طاعتك أبدا، كما قال تعالى: ﴿فَارْجِع البَصَرَ كُرتين﴾ (الملك: 4) أي أرجعه دائها فلا ترى في السهاء شقوقا. و ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ (ق: 24) أي إلقاء بعد إلقاء،

<sup>1)</sup> في (ي): مسجده وكذلك هي في (السنن).

<sup>2)</sup> في السنن: وادرك.

<sup>3)</sup> في السنن هنا: وذلك أن الناس أنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهل فقالوا.

<sup>4)</sup> في (ي): انما أهل حين علا على شرف، وفي (السنن): انما اهل رسول الله حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله فلما علا على شرف البيداء وأيم الله، لقد اوجب في مصلاه واهل حين استقلت به ناقته، واهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد بن جيبر: فمن انحذ بقول عبد الله بن عباس اهل في مصلاه اذا فرغ من ركعتيه.

البخاري في الحج، باب التلبية، وفي اللباس، باب التلبيد، ومسلم في الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، ومالك في (الموطأ) في الحج، باب العمل في الإهلال، عن عبد الله بن عمر.

<sup>6)</sup> زيادة من (ي).

<sup>7)</sup> في (ي): وتأتي لبيك على التكرر.

لأن التثنية أول مراتب التكرار، فدل بها عليه، ونظيره: حَنَانَيْك، أي هب لنا رحمة بعد رحمة، أو مع رحمة، ودَوَالَيْكَ ، أي لَك دولة بعد دولة، وقال الخليل: (بل)(1) معناه من قولهم: دار فلان تلت(2) داري أي تحاذيها. اي أنا مواجه لما تحب أجابة لك، وزاد صاحب (التنبيهات): قيل: معناها: الاجابة، أي أجابة بعد إجابة، وقيل: معناها: المحبة من قولهم: امرأة لبة، إذا كانت تحبُّ ولدها، زاد المازري في (المعلم) وقيل: معناه: الاخلاص، أي إخلاصا لك، (ونسب لباب اذا كان خالصا)(٥) ولب الطعام ولبا به، قال: ومذهب يونسُ أنه اسم مفرد قلبت أَلْفُهُ يَاءُ نَحُوْ: عَلَيْكُ وَلِدَيْكُ، وَمَذْهُبُ سَيْبُويُهُ وَالْجُمَاعَةُ أَنَّهُ تَثْنَيْةً، قال سند: ويروى: أن الحمد والنعمة لك، بفتح الهمزة على تقدير، نفعل ذلك لأن الحمد لك، وبكسرها على معنى الإخبار بثبوت المحامد لله، واستحبه محمد بن الحسن، لأنه ثناء، والأول تعليل، والرغَب: المسألة، يقال بفتح الراء ومَعَ المد، وبضمها مع القصر، كالعلياء والعليا، والنعماء والنعما. تنبيه: التلبية خبر، ومعناه (4): الوعد لله تعالى بالإقامة على طاعته. أو(أ) بالاجابة له، والوعد إنما يتعلق بالمستقبل، ومقتضى هذا أن يستمر إلى آخر المناسك في كل حالة تبقى بعدها قربة من المناسك، وَكل من قال باستصحابها إلى آخر المناسك كان أكثر إعْمالًا لمقص دها، وإذا قلنا: معناها: الاجابة فقيل: هي إجابة إبراهيم عليه السلام حيث ق له: ﴿ وَأَذَن فِي النَّاسِ بِالْحَبِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ (الحج: 27) وقال سند: ويلبي الاعجمي بلغته، ولا يكون الإنسان مُحرماً بالتعليم لمن لا يعلم التلبية، ولا بإجابة غيره بها، ومن سننها: الموالاة، قال مالك: ولا يرد سلاما حتى يفرغ، وقال الشافعية: يرد، لأنه واجب، وهي سنة، ويبطل عليهم بالأذان، ثم الواجب إنما يقدم إذا تعَذر الجمع، وهو ها هنا ممكن بالرد بعد الفراغ، وليس فيها دعاء ولا الصلاة عليه

<sup>1)</sup> زيادة من (د).

<sup>2)</sup> في (ي): تلب.

<sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): ومعناها.

<sup>5)</sup> في (د): وبالاجابة.

ﷺ ، لأنه لم ينقل في تلبيته عليه السلام ، والمناسك إتّباع، وقال (ش): يصلى على النبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (الشرح: 4) أي: تذكر حيث أذكر، كالأذان، ويدعو، لما روى(١) عنه أنه عليه السلام (كان إذا فرغ من التلبية في حج أو عمرة سأل الله تعالى رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار) وجوابه: أن ذلك كان عند قطع التلبية في الحج او دخول المسجد في العمرة، وهي حالة الدعاء غير مرتبطة بالتلبية، ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال، قال(2) عليه السلام: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو باهلال) وروي (٥) أنه عليه السلام سئِل: أي الحج أفضل؟ قال: (الثج والعج) ومعنى الثج: إراقة الدماء، والعج: رفع الصوت. قال مالك: ويلبي خلف النافلة، وفي (4) الفريضة، وفي المنازل والطرق، وحين يلقى الناس، وبَطنَ كل وادٍ، راكباً وماشيا، ونازِلا، عند اليقظة من النوم، لأن ذلك عادة السلف، وهذا إذا كان ذاهبا في إحرامه، أما لو نسى حاجة فرجع إليها: قال ملك: لا يلبي، لأن هذا السعي ليس من سعي الإحرام، ولا تكره التلبية للجنب والحائض لقوله(٥) عليه السلام لعاشة رضى الله عنها حين حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) وقياساً على التسبيح، وفي (الكتاب): يرفع ولا يسرف. ولا يرفع في المساجد إلا المسجد الحرام، ومسجد مِني، وترفّع المرأة صوتها قدر إسماع نفسها، قال سند: وروي عنه: يرفع في المساجد التي بين مكة والمدينة، وقال

<sup>1)</sup> رواه الشافعي في السنن (١١/٢) والدارقطني عن خزيمة بن ثابت، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص في كتاب الحج، في سنده صالح بن ابي زائدة ابو واقد الليثي وهو ضعيف.

<sup>2)</sup> رواه مالك في (الموطأ) وتمامه: يريد احدهما، وهو في كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، عن السائب بن خلاد، ورواه اصحاب السنن الاربعة في كتب الحج والمناسك، وهو صحيح.

<sup>3)</sup> جزء من حديث رواه الترمذي في التفسير، باب ومن سورة آل عمران، وابن ماجه في المناسك، عن عبد الله بن عمر، وفي سنده ضعف، وله شواهد النظرها في التلخيص للحافظ.

<sup>4)</sup> في (ي): والفريضة.

رواه مالك في (الموطأ) في الحج، باب دخول الحائض مكة. ورواه البخاري في الحج، باب
 تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت.

(ش): في مسجد مكة ومسجد منى ومسجد عرفة، واختلف في علة المنع، فقال أشهب: لأنها تكثر في المسجد الحرام ومسجد مني فلا يشتهر الملبي، وقيل: لأن المساجد لم توضع للتلبية، وهَذَان المسجدان لهما تعلق بالحج فلهما تعلق بالتلبية، وإذا قلنا(1): يرفع صوته، فيسمع نفسه ومن يليه، ولمالك في زمن قطع التلبية في الحج خمسة أقوال: فروى ابن القاسم في (الكتاب) ثلاثة: إذا زالت الشمس، وراح يريد الصلاة بعرفة. واختاره ابن القاسم لما في (الموطأ)(ن أن عليا رضى الله عنه كان يفعل ذلك، وبعد(<sup>0</sup> الزوال والرواح إلى الصلاة بمسجد عرفة، لأن التلبية أجابة، وقد أجاب لقوله(4) عليه السلام: (الحجُّ عَرَفة) فقد أخذ في الصلاة والخطبة وتكملة الوقوف، ونظيره: المعتمر يدخل الحَرم ويأخذ في أسباب الطواف، فإنه يترك التلبية، وإذا فرغ من الصلاة عند الرواح، لما في (الموطأ)(5) أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك، وبعد الوقوف بعرفة لتكمل الإجابة، وبعد جمرة العقبة. وقاله (ش) و (ح) وجمهور العلماء. لما في الصحيحين (6) أنه عليه السلام لم يزل يُلبي حتى رمَى جمرة العقبة، وقد تقدم أن التلبية وَعْد، وأن الأفضل استمرارها إلى آخر الطاعات، وفرق ابن الجلاب بين من يأتي عرفة محرما فيقطع يوم عرفة، وبين من يحرم بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وفي (الكتاب): إذا قطع التلبية فلا بأس بالتكبير، ويكره أن يكبر ولا يريد الحج، ومن اعتمر من ميقاته قطع التلبية إذا دَخُل الحرم، ولا يعاودها، وكذلك مَن فاته الحج، وقال (ش): لا يقطع حتى يفتتح الطواف، لما في الترمذي أنه عليه السلام (كان لا يقطع التلبية في العمرة

<sup>1)</sup> في (ي): واذا قلنا: لا يرفع...

<sup>2)</sup> في الحج، باب قطع التلبية، وفي سنده انقطاع.

<sup>3)</sup> في (ي): وعند.

<sup>4)</sup> رواه الترمذي في الحج، باب ما جاء فيمن ادرك الامام بجمع فقد ادرك الحج. وابو داود في المناسك، باب من لم يدرك عرفة، والنسائي وابن ماجة، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وهو صحيح.

<sup>5)</sup> في الحج، باب قطع التلبية.

<sup>6)</sup> وبقية السنن الأربعة. في كتب الحج والمناسك، عن الفضل بن عباس.

 <sup>7)</sup> في الحج، باب ما جاء في معنى تقطع التلبية في العمرة، ورواه ابو داود في المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ عن ابن عباس، وصححه الترمذي، وفي سنده ضعف.

حتى يستلم الحجر) وفي البخاري(أ) أن ابن عمر كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإن أحرم من الجعرانة أو التنعِيم قطع إذا دخل بيوت مكة ، أو قرب المسجد ، لقرب المسافة، قال سند: وفرق في (المختصر) بين من أحرم من التنعيم فقطع عند رؤية البيت،أو من الجعرانة إذا جاء(2) مكة، وهذا كله استحسان، والواجب: التلبية من حيث الجملة، وفي (الكتاب): وإذا دخل المسجد الحرام مفرداً بالحج أو قارنا فلا يلبي حتى يبتدىء الطواف بالبيت إلى الفراغ من السعي، فإن أبي فواسع، فإذا فرغ عاد إليها، قال سند: ولا فرق بين من أفسد حجه لجماع ومن لم يفسده، وبين أهل مكة وغيرهم في قطع التلبية، وروي عنه: يقطعها إذا وصل أوائل الحرم، ويعاودها بعد الطواف، لأنه وصل إلى مقصوده، وهو فعل ابن عمر، وروى عنه: إذا دخل مكة لأنه يأخذ في عمل الطواف من الاغتسال (٥) وغيره، وهو وسيلة العذر المانِع منها، وقال (ش) . . . وابن حنبل: يلبي وهو يطوف، لنا: عمل (المدينة)(4) اكثر السلف، والقياس على طواف العمرة، وروى... أشهب: يعاودها بعد الطواف قبل السعى، لأن السعى لا تعلق له بالبيت، وقال صاحب (النكت): قوله في (الكتاب): إذا توجه ناسيا للتلبية وتطاول ذلك، أو نسيه حتى يفرغ(٥) من الحج: عليه دم، وإن رجع مع الطول، ولا١٠) يسقطه الرجوع، بخلاف من لبَّى أول إحرامه ثم يترك (أ) ناسيا أو عامدا لا دُمَ عليه، لأنه أَتَى بالتلبية أولا حين خوطب جا، وليست محصورة بعد ذلك فاستحقت.

المقصد الثاني: دخول مكة، وفي (الجواهر): يغتسل بذي (طُوى)، ويدخلها من ثُنية (كَدَاء) بفتح الكاف والمد، وهي الصغرى التي بأعلا مكة،

<sup>1)</sup> في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، ومالك في (الموطأ) في الحج، باب العمل في الإهلال، ومسلم في الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى . . .

<sup>2)</sup> في (ي) : أتى .

<sup>3)</sup> في (د): الاغتسالات.

<sup>4)</sup> زيادة من (د).

<sup>5)</sup> في (ي): فرغ.

<sup>6)</sup> في (ي): واسقطه. وهو تحريف.

<sup>7)</sup> في (ي): ترك.

ويهبط منها على الأبطح، والمقبرة فيها على يسارك وأنت نازل منها، ويُخرج من ثنية (كُدَى) بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء على التصغير، وهي الوسطى التي بأسفل مكة، لما في (الموطأ)(1) أنه عليه السلام (كان يدخل مكة من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلي) ورُوي الفتحُ في كاف الأثنين(٤)، والسر في هذا الدخول: أن نسبة باب البيت إليه كنسبة وجه الإنسان إليه، وأماثل الناس، إنما يُقصدون من جهة وجوههم لا مِن ظهورهم، ومن أي من غير هذا(3) الوجه لم يأت من قُبَالةٍ الباب، ثم يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، لأنه قبالة البيت، فيأتي الركن الأسود، لأن جنبي الباب كيمين الإنسان ويساره، فالذي يقابل يمين المستقبل للبيت يسار البيت، ويمين البيت قُبالةَ يسار المستقبل له، وفي هذا الموضع: الحجَر، فجعل البداية باليمين لفضله، أو لفضيلة الحجر في نفسه، فيبتدىء بطواف القدوم، لأن القدوم على الأماثل يوجب التحية عليهم، وبيت الله في أرضه كبيت الملك في دولته، فشرع الله تعالى طواف القدوم إظهاراً لاحترام العبد لبيت الرب، وتميزاً له عن غيره، كما شرع الصلاة في دخول المساجد لذلك، وكذلك شرع طواف الوداع، لأن القادم ينبغي له السلام إذا فارق، ولما كان السلام على الله تعالى محالا لكونه سالما لذاته فلا يدعى له بالسلامة، جعلت الصلاة والطواف بدلا منه، لتمييز جناب الربوبية عن غيرها، وفي (الكتاب): يستحب دخولُها نهارا لما في (الموطأ)(4): (أن ابن عمر رضى الله عنه كان إذا دَنَا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلى الصبح ثم يدخل من التثنية التي بأعلا مكة، ولا يدخل إذا خُرج حَاجًا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل إذا دنا(5) مكة بذي

 <sup>1)</sup> موقوفا على ابن عمر في كتاب الحج. باب غسل المحرم. ولم اره مرفوعا في الموطأ. ورواه
 الجماعة مرفوعا الا الترمذي.

<sup>2)</sup> في (ي): التثنية. وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> من (ي): من غير هذه الجهة.

<sup>4)</sup> في الحج، باب غسل المحرم، وهو في البخاري، كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة.

<sup>5)</sup> كذا في الأصلين، والصواب: من مكة كما في (الموطأ).

طوى، ويأمر من معه، فيغتسلون قبل ان يدخلوا). ولما فيه من التمكن من آداب الدخول، وذو طوى ربض من أرباض مكة في طرفها، فإذا دخل المسجد استلم الحجر الاسود بِفِيه إن قدر، وإلَّا فليمسه بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل، وَإِذَا لَمْ يَصِلْ كَبُّر اذَا حَاذَاهُ، ولا يرفع يديه، وإن شاء ترك جميع ذلك، ولا يقبل بفِيهِ الركن اليماني، ولكن يلمسه بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل، وإن لم يستطع كبر ومضى، وكلما مر به في طواف واجب أو تطوع (إن شاء استلم او ترك، ولا يَدَع التكبير كلم حاذاه في طواف واجب أو تطوع(١١) ولا يستلم الركنين اللذين يَليان الحِجر، ولا يقبلان، ولا يكبر إذا حَاذَاهُما، وأنكر مالك قولَ الناس إذا حاذوا الركن الأسود: إيماناً بكَ وتصديقا بكتابك، ووضعَ الخدَّين (٥) والجبهة على الحجر الأسود لأنه بدعة، ويستلمهُ غير الطائف، وبعد ركعتي الطواف قبل الخروج إلى الصفا والمرورة إن شاء، وليس عليه أن يرجع من السعى ليستلمه قبل الرواح لمنزله إلا أن يُشاء، قال سند: قال مالك: ويغتسل النساء والصبيان لدخول مكة بذي طوي، قال ابن حبيب: ويغسل جسده دون رأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنها، لا يغسل رأسه وهو محرم إلا لجنابة، والمعروف من المذهب غسل الجسد والرأس مع الرفق في صب الماء، قال مالك: ولا تغتسل النفساء ولا الحائض، وقال (ش): يغتسلان، لقوله(3) عليه السلام لعائشة رضى الله عنها لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطُوفي بالبيت) ولأن مقصوده التطيب، قال محمد: إن قدم بعد العصر أقام بذي طوى حتى يمسِى ليصل بين طوافه وركوعه وسعيه، فإن دخل فلا بأس بتأخير الطواف حتى تغرب الشمس فيركَعَ ويسعى إن كان بطهر واحد، فإن انتقض وضؤه أعاد الطواف والسعى، ويقدم المغرب على ركعتي الطواف، فإن دخل قبل طلوع الشمس: فالمذهب أنه لا يطوف، فإن طاف فلا يركع حتى تطلع الشمس، وجوز مطرف الركوع ، فعلى قوله، يدخل فيطوف، واستحم مالك للمرأة إذا قدمت نهاراً أن تؤخر الطواف إلى الليل، قال مالك: وما سمعت رفع اليدين عند رؤية البيت أو عند الركن،

<sup>1)</sup> ما بين القوسين سقط من (ى).

<sup>2)</sup> في (ي): الجبين.

تقدم تخریجه.

واستحبه ابن حبيب لما روي(١) عنه عليه السلام (أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زِد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة، وزد مَن شَرُّفه وكَرَّمه بمن حج البيت أو اعتمر تشريفاً وتعظيماً) وقاله (ش) وابن حنبل(2)، قال مالك: ولا يبدأ في المسجد بالركوع، ولكن باستلام الركن والطواف، لفعله عليه السلام ذلك، وهو متفق عليه، ولأن طواف القدوم واجب فيقدم على الركوع، إلا أن يجد الامام في فرض فيصلى معه، ثم يطوف، أو يخاف فوات المكتوبة، وروى عن مالك و (ش) تقبيل يده كما يقبل الحجر، وحجة المشهور: أن التقبيل في الحجر تعبد، وليست اليد بالحجر، حجة (ش): أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحْجَن ويقبل المحجن. جوابه: أنه كان يُرى يلصق المحجن على فيه فاعتقد تقبيله، والمحجَن عود معقوف(٥) الرأس، ويروى(٩) عنه عليه السلام أنه قال: (الحَجَر والمَقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، فلولا أن الله تعالى طمس نورهما لاضاآ ما بين المشرق والمغرب) (وأن الحجر الأسود يجيء يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لمن استلمه بحق) وفي (أنه من الجنة، وكان أشد بياضا ماللبن فسودتُه خطايا بني آدم) وروي 6 (أنه يمين الله في الارض) ومعناهُ: أنه عهد الله الذي من التمسه كان له عند الله عهد، ولما كانت العهود عند العرب بوضع اليمين في اليمين من المتعاهدين سُمى العهد يمينا، أو ضرب مثلا للقرب من الله

<sup>1)</sup> رواه الشافعي في مسنده (بدائع المنن 38/2) عن ابن جريج مرسلا. وهو ضعيف .

<sup>2)</sup> في (د): وابن حبيب، ولعله سبق قلم.

<sup>3)</sup> في (د):مععوف.

<sup>4)</sup> رواه الترمذي في الحج، باب في فضل الحجر الأسود والركن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ضعيف مرفوعا، والموقوف اشبه، هذا في شطره الأول. اما قوله في الشطر الثاني: انه يجيء يوم القيامة له عينان الخ فهو حديث آخر رواه الترمذي ايضا في الباب المذكور، والحاكم في (المستدرك 457/1) وصححه ووافقه الذهبي، وقواه الحافظ ابن حجر في (الفتح) والألباني في (مناسك الحج والعمرة).

<sup>5)</sup> في الحج، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن، عن ابن عباس بلفظ: نزل الحجر الأسود من الجنة. ورواه النسائي في المناسك، باب ذكر الحجر الأسود.وفي سنده ضعف لكن قواه ابن حجر في (الفتح) بطريق اخرى عند ابن خزيمة والنسائي.

 <sup>6)</sup> تمامه: يصافح بها عباده، رواه الخطيب وابن عساكر في تاريخ دمشّق، عن جابر بن عبد الله،
 وهو ضعيف (ضعيف الجامع الصغير رقم 2771).

تعالى، كما جاء (1): (المصلي يسجُدُ على قَدَم الرحمان، فمن وصل إلى قدم الملك، فقد قرب منه) أو لأنه يمين البيت، وهو بيت الله تعالى، وقد أقيم الطواف به مقام السلام عليه، فلما أقيم البيت مقام ربه أقيم نسبة (2) يمينه اليه، واختلف في الاستلام فقيل: من السلام بكسر السين التي هي الحجارة، ولما كان لمساً للحجر قيل له: استلاما، وقيل: من السلام بفتح السين، فإن ذلك الفعل سلام على الحجر، (وقيل: اصله مهموز استلام من الملائمة التي هي الموافقة، كأنه مُوافق لتعظيم الحجر) (3) او الشرع في تعظيمه.

المقصد الثالث: الطواف: وصفة الطوافات كلها واحدة، وفيه فصلان، الفصل الأول: شرائطه، وهي تسعة، فالثلاثة الأولى في (الجواهر): طهارة الحدث. وطهارة الخبث، وستر العورة، لقوله كاله السلام: (الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام) ولما حاضت عائشة رضي الله عنها بكت فأمرها عليه السلام أن تردف الحج على العمرة، ولولا ذلك لأباح لها الطواف، وقاله (ش) وقال (ح) والمغيرة: لا تشترط الطهارة قياساً على الوقوف، بل هي سنة إن طاف محدثا فعليه شاة أو جُنباً فعليه بدنة، وجوابه: أن القياس في معرض النص فاسِدُ، ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فأشبهت الصلاة، بخلاف معرض النص فاسِدُ، ولأنها الطهارة في الصلاة على الاطلاق مع الذكر والنسيان، فكذلك ها هنا، وإن قلنا: ليست شرطا مطلقا فكذلك في الطواف، وإن قلنا: مع الذكر فكذلك في الطواف، وإن قلنا: مع الذكر فكذلك في الطواف الواجب وفي ثوبه أو جسده نجاسة لم يعد، وإن صلى الركعتين بذلك أعادهما إن كان قريبا، ولم ينتقض

<sup>1)</sup> لم أجده فيها لدي من مصادر.

<sup>2)</sup> في (ي): بسبب.

<sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): الطواف.

واه النسائي في الحج، باب اباحة الكلام في الطواف. عن رجل ادرك النبي على السائي وسنده حسن، وله شواهد، ولفظه: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام.

<sup>6)</sup> تقدم تخریجه

<sup>7)</sup> في (ي): ولأنه، ولعله الصواب، لأن الضمير يعود على الطواف.

وضوُّه فإن انتقض وضوَّه أو طال فلا شيء عليه لخروج وقت الصلاة، وقال أصبغ: سلامه كخروج الوقت، وفي (الجواهر): إن طاف غير متطهر أعاد (فان رجع الى بلده قبل الإعادة رجع من بلده على احرامه فطاف، وقال المغيرة: يعيد)(1) ما دام بمكة، فإن أصاب النساء وخرج الى بلده أجزأه، وقال أشهب بعد فراغه بالنجاسة أعاد الطواف والسعى فيها قرب إن كان واجبا، وإن تباعد فلا شيء عليه ويُهدي، وليس بواجب. الشرط الرابع: الموالاة، لفعله عليه السلام الطواف كذلك، وفي (الكتاب): إذا نسى المعتمر شوطا ابتدأ الطواف وركع وسعى وأمَرُّ الموسَى على رأسه، وقضى عمرة، وأهدى، ولو أردف الحج على عمرته بعد إكمال حجه ثم ذكر بعرفة شوطاً من طوافه مضى على قِرانه، قال سند: هذا على المشهور، في وجوب السبعة وبه قال الأثمة، وقد كان ابن القاسم يغتفر الشوطين ، لأن الأقل تبع للأكثر ، وعلى المشهور : لو ذكر شوطاً بالقرب ولم ينتقض وضوؤه عاد إليه بالقرب اتفاقاً ، كما يرجع إلى الصلاة ، وإن طال بطل الطواف عند مالك و(ش) وابن حنبل قياساً على الصلاة ، ولا يبطل عند (ح) قياساً على الزكاة ، والمذهب : بطلانه ينقض الوضوء وإن قرب كالصلاة ، وروي عن ابن القاسم: لا يبطل، قال مالك: الشك في الإكمال كتيقن النقض(2)، ولو أخبره آخر(٥) بالإكمال أجزأ، وفي (الكتاب): إن خرج في أثناء(١) طوافه فصلى على جنازة أو طلب نفقة نسيها ابتدأ الطواف، ولا يخرج من طوافه الالصلاة الفريضة، لأن التفريق اليسير لا يبطل لا سيها لضرورة الصلاة، قال سند: وفي (الموازية): يبنى قبل أن يتنقل، والمستحب أن يخرج على كمال شوط عند الحجر، فإن خرج من غيره: قال ابن حبيب: يدخل من موضع خرج، فإن بقى من الطواف شوطان أتمها إلى أن تعتدل(٥) الصفوف، فإن صلى على جنازة: قال ابن القاسم: يبتدىء

<sup>1)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>2)</sup> في (ي): البعض وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (د): اخوه.

<sup>4)</sup> في (ي): ابتدأ.

<sup>5)</sup> في (د): تعد، وفي (ي): ان تعدل.

طوافه، وقال أشهب مع الأكثرين: يبنى ولا يقطعه لركعتي الفجر إلا في التطوع، وعلى قول أشهب: يبني إذا خرج للنفقة إن لم يطل، وهو أعذر من الجنازة. الشرط الخامس: الترتيب، خلافا لـ(ح)، ووافقنا (ش)، وفي (الجواهر): هُو أن يجعل البيت على يساره ويبتدىء بالحجر الأسود، ولو جعله على يمينه لم يصح، ولزمته الإعادة لأن جنبي باب البيت نسبتهما إليه كنسبة يمين الانسان ويساره إليه، فالحَجَر موضع اليمين، لأنه يقابل يسار الإنسان، وباب البيت وجههُ، فلو جعل الحَجَر على يمينه لأعرض عن باب البيت الذي هو وجهه، ولو جعله على يساره أقبل على الباب، ولا يليق بالأدب الاعراض عن وجوه الأماثل، وتعظيم بيت الله تعالى تعظيم له. وقيل: إن رجع إلى بلده لم تلزمه إعادة، ولو بدأ بغير الحجر الأسود لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى الحجر فمنه يبتدىء الاحتساب، قال سنند: البداية عند مالك بالحجر سنة، فإذا بدأ بالركن اليماني فإذا فرغ من سعيه أتم ذلك وتمادى من اليماني إلى الأسود، فإن لم يذكر حتى طال أو انتقض وضوُّه أعاد الطواف والسعي، فإن خرج من مكة أجزأه وأهدى، لقوله تعالى: ﴿ وَلَّيَطُوَّفُوا بِالبِّيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (الحج: 29) وهذا قد طاف، فَإِنْ تركه عامداً ابتدأ، (وان ابتدأ الطواف من بين الحجر والباب بالشيء)(ا) اليسير أجزأه، وإن بدأ بباب البيت إلى الركن لا يعتدُّ به، والبداية بالحجَر شرط عند الشافعية وسنة عند مالك، فلو ابتدأ بالركن اليماني فإذا فرغ سعيه تمادي من اليماني إلى الأسود، فإن لم يذكر حتى طال أو انتقض وضؤه أعاد الطواف والسعى، فإن خرج مكة أجزأه الهدي لقوله تعالى ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾(2) (الحج 29).

الشرط السادس: أن يخرج بجملة جسده عن البيت، وفي (الكتاب): لا يعتدُّ عا طاف داخل الحجر<sup>(3)</sup>، ويبني على ما طاف خارجا منه، فإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده فليرجع وهُو كمن لم يطف، لقوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾؛

<sup>1)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

 <sup>2)</sup> ويلاحظ تكرار في الكلام، وتقديم بعض الجمل على بعض في الأصلين، وقد أثبت ما في (د)
 دون تعديل حتى لا يسقط منه شيء.

<sup>3)</sup> بكسر الحاء، وهو البناء نصف الدائري حول احدى جهات الكعبة.

والحِجر بقية البيت، فلا يجزىء داخلَه ولا شاذْروانَهُ (١٠٠٠، خلافا لـ (ح).

الشرط السابع: ان يكون داخل المسجد ، ففي (الكتاب): من طاف من وراء زمزم وفي سقائف المسجد من زِحام الناس أجزأه (2) ، وإن طاف في السقائف لغير زِحام ، لحر أو برد ، أعاد ، قال سند : يستحب الدنو من البيت كالصف الأول ، وقال أشهب : لا يجزىء من طاف خارج السقائف كالطائف خارج المسجد أو من وراء الحرم ، والفرق : أن اتصال الزحام يصير الجميع متصلاً بالبيت كاتصال الزحام بالطرقات يوم الجمعة ، ومع عدم الزحام: الطائف خارج المسجد يعد طائفاً بالمسجد لا بالبيت ، وخرج بعض المتأخرين المنع من وراء زمزم على منع أشهب في السقائف ، والفرق : أن زمزم في بعض الجهات عارض في طريق الطائفين ، فلا يؤثر كالمقام لوجهين (3) في المطاف ، قال ابن أبي زيد : من طريق الطاف في سقائف المسجد لا يرجع لذلك من بلده ، وقال ابن شبلون : يرجع كمن طاف في سقائف المسجد لا يرجع إلى بلده هل يجزئه الهدي أو يرجع ؟ قولان للمتأخرين .

الشرط الثامن: إكال العدد، وهو معلوم من ضرورة الدين، وفي حديث (ف) ابن عمر (أنه عليه السلام خبَّ ثلاثة أطواف، ومشى أربعاً) وفي (الكتاب): من نسي الشوط السابع حتى ركع وسعى: فإن كان قريباً (طاف) (ق) شوطاً واحداً وركع وسعى، وإن طال أو انتقض وضؤه ابتدا الطواف وسعى، فلو راح إلى بلده رجع وإن أصاب النساء (فعل) (ق) ، كما يفعل من طاف وسعى على غير وضوء، قال سند: إطلاق (ف) الأطواف مجمع عليه، وجوز مالك الأشواط، وكره (ش) الأشواط والأدوار، وقد ورد في حديث (أ) الرمل: الأشواط،

<sup>1)</sup> الشاذ روان: لفظة اعجمية، وهي بكسر الذال، وبفتحها قال النووي في تهذيب الاسهاء واللغات: وهي وسائد حجرية ورخامية وسد بها بناء الكعبة من جميع الجهات.

<sup>2)</sup> في (ي): فلا بأس.

في (ي): اوخى، وكلاهما مصحف.

<sup>4)</sup> رواه الشيخان في الحج باب الطواف، ومعنى خب: أسرع المشي مع تقارب الحُطى.

<sup>5)</sup> زيادة من (ي) ولا بد منها.

<sup>6)</sup> في (د): الاطلاق الأطواق، وهو لحن.

<sup>7)</sup> يشير الى حديث ابن عباس مرفوعا: أمرهم النبي علله أن يرسلوا ثلاثة أشواط. متفق عليه.

والجميع واجب عند مالك و (ش) وأبن حنبل، والصحيح من قول ابن القاسم، لفعله عليه السلام، وكان ابن القاسم يخفف في الشوطين ويجعل الأقل تبعاً للأكثر، ثم رجع، وقال (ح): إن طاف أربعا لزمه الإتمام إن كان بمكة، وإلَّا جَبَره بِدَم كإدراك السجود بالركوع. الشَّرط التاسع: اتصال ركعتين به، فإن قلت: الشرط نجب تقديمه على المشروط وهذا متأخر، فكيف يجعل شرطا؟ قلت: المشروط صحة الطواف وهي متأخرة عن الركوع مع الإمكان، والركوع يتأخر عن الفعل فقط، وفي (الجواهر): قال عبد الوهاب: هما سنة، وقال ابو الوليد: الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب، ويجبان بالدخول في التطوع، وقال أبو الطاهر: هما تابعان للطواف في الوجوب والندب، قال سند: ولا خلاف بين أرباب المذاهب أنهما ليستا ركنا، والمذهب: أنهما واجبتان يجبران بالدم، وقاله (ح)، وقال (ش) وابن حنبل: لا دم فيهما، لنا: قوله(ا عليه السلام: (مَن تَرَكَ نُسُكًّا فعليه دم) ولأنها عبادة بعد الطواف، فيجبان كالسعى، فإذا ذكرهما في سعيه رجع فركع ليقع السعي بعدهما، وهو سنة إن كان على وضوء، وإلا توضأ وأعاد الطواف، وإن قرب، قاله مالك، وقال ابن حبيب: إن انتقض وضؤه ابتدأ الطواف إن كان واجبا، وهو مخير في التطوع، ونظيره على قول مالك: سجود السهو قبل السلام إذا أخَّره بعد السلام ثم أحدث أعاد الصلاة على قول، فإن ذكرهما بعد السعى: قال مالك: يركعهما ويعيد السعى، قياساً على الشوط ينساه، فإن لم يذكر حتى طال ذلك أياما ورجع إلى بلده: قال ابن القاسم: يركعهما مكانه في سائر الطوافات في الحج والعمرة، ويُهدي وطيءَ النساءأم لم يطأ، فان ذكر بمكة أو قريبا منها ولم يطأ فإن كانتا من طواف القدوم وليس بمراهق رجع فطاف وسعى وأهدى، أو من طواف الإفاضة طاف ولا دَمَ عليه، لأن طواف القدوم متعين الوقت بخلاف الإفاضة، فإن كانتا من طواف القدوم الذي أخره(2) وهو مراهق، أو أحرم من

<sup>1)</sup> تقدم تخريجه، وهو في الموطأ عن ابن عباس موقوفا، ولم يصح مرفوعا كما في (ارواء الغليل) لشيخنا الألباني (4/299).

<sup>2)</sup> في (ي): وجده. وهو تصحيف

مكة، أو كانتا من عمرة طاف وسعى ولا دم عليه، وإن وطيء وهما من أي طواف كان، فتذكر بمكة أو قريبا منها طاف وسعى لما فيه سعى وأهدى واعتمر، وإن رجع إلى بلده ركعها مكانه وأهدى، ويختلف في جعل النسيان عذراً كالمراهقة فيسقط الدم، وإذا قلنا: تختص الإفاضة بوقت معين وجب الدم، وعلى رأي أشهب: يجب الدم في العمرة للتفريق، وقال مالك في (الكتاب): إن كانتا من عمرة ورجع لم يكن عليه شيء إلا أن يلبَس الثياب ويتطيب، فالدم ينوب عنها، وقال المغيرة: يرجع لهما لأن فعلهما لا يفوت، والأول أحسن لأنهما ليستا بركن، ولا تختصان بمكان واجب، ولهذا لوصلاهما بغير المقام أجزأه، فلا يرجع لهما الا مع القُربِ كطواف الوداع، فإن جمع وهو بمكة استحب له العمرة بعد الإصلاح، لأنه كان مأمورا بإعادة السعي والطواف لتحصيل الفضيلة، واستحب مالك الفدية إن لَبِس أو تطيب تشبُّها بالمُحْرِمين، وفي (الكتاب): لا تجزىء المكتوبة عنها، لأن الأصل عدم التداخل، ومن لم يركعهما حتى دخل في أسبوع آخر، قطع وركع، وإن لم يذكر حتى أتمه ركع لكل أسبوع ركعتين، لأن السعي تفريق يسير، لا يخل بهما، ومن جاء في غير إبان الصلاة(١) أخرهما إلى الحل أجزأتا إلا أن ينتقض وضؤه فيبتدىء الطواف إن كان واجبا، ويركع إلا أن يتباعد فيركعهما ويُهدى ولا يرجع، قال سند: ولو أخرهما أربعة أسابيع لركع وصح، ولو أخر ذلك عامدا يخرج على اشتراط الموالاة والجواز لجواز الطواف بعد العصر وتأخير الركوع إلى الغروب، وقد قلنا: إذا نسي ركع في بلده، ولو أن الطواف صحيح لوجب الرجوع، وفي أبي داود(2): قال عليه السلام: (لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة من ليل أو نهار) فخص ذلك بعضهم بركعتي الطواف، وبعضهم بالدعاء، قال سند: ويحتمل تخصيص ذلك بغير أوقات النهي، وقد طاف(3) عمر رضي الله عنه بعد الصبح ولم يركع حتى طلعت الشمس، قال ابن القاسم: وإذا أخرهما إلى الغروب

<sup>1)</sup> في (ي): صلاة.

 <sup>2)</sup> في المناسك، بأب الطواف بعد العصر، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، عن جبير بن مطعم.

<sup>3)</sup> رواه مالك في (الموطأ في الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. وسنده صحيح.

قدم المغرب عليها، ولو ركع بعد العصر أعادهما استحبابا، والقياس الإجزاء، لأن الوقت يقبل الصحة، بدليل فعل المفروضات، والمشهور: أنه لا يركع بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقال مطرف: يركع إن كان بغلس، ويروى عن عمر رضي الله عنه فعله، والمستحب فعلها في المسجد أو بمكة، فإن فعلها في طريقه بوضؤ واحد فلا رجوع عليه، وإن انتقض وضؤه أعاد الطواف والركوع، وفي والمكتاب): ومن قدم مكة حَاجاً أو معتمرا فطاف وسعى ونسي الركوع حتى قضى الحج أو العمرة: إن ذكر بمكة أو قريبا منها رجع فطاف وركع وسعى، فإن كان معتمرا فلا شيء عليه، إلا أن يكون قد لبس الثياب وتطيب، وإن كان حَاجًا الإفاضة وكان قريبا رجع فطاف وركع، وإن انتقض وضؤه فلا شيء عليه، وإن كان من طواف القدوم الذي يصل به السعي، فعليه الهدي، أو من كان من طواف السعي الذي يؤخره المراهق حتى يرجع من عرفة فذكر ذلك بمكة بعد حجه أو قريبا منها، أعاد الطواف إن انتقض وضؤه وركع وسعى ولا شيء عليه، لأنها من طواف هو بعد وقوف عرفة، وإن تباعد ركعها مكانه وأهدى، كانتا من عمرة أو حج، قبل الوقوف أو بعده»

ولا بأس بالحديث اليسير في الطواف لقوله (السلام: (الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيها الكلام) ولا ينشد (الشعر لشدة منافاته، ولا تستحب القراة لأنهاليست من عمل السلف، واستحبها (ش) لأن مجاهداً كان يُقراً عليه القرآن في الطواف. ومنع ابن القاسم و(ش) من البيع لشدة منافاته، ولأنه داخل المسجد. بل ينبغي للطائف الوقار والمبالغة في الأدب مع الله تعالى، لأنه في عبادته وعند بيته، وكانت الجاهلية ألصقُوا المقام بالبيت خشية السيل، وبقي ذلك إلى زمان عمر رضي الله عنه، فرده إلى مكانه زمان إبراهيم عليه السلام بخيوط قاسَها به كانت في خزائن الكعبة، عملها الجاهلية وقت تقديمه. وهو عليه الأن،

تقدم تخریجه.

<sup>2)</sup> في (ي): ولا يفسد السعي. وهو تحريف عجيب.

وهو الذي نَصَب معالم الحرم بعد تغييرها عن مواضعها، قال سند: قال مالك: بكة: موضع البيت، ومكة اسم للقرية،

قال ابن حبيب: ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم والوضوء به ما أقام بها، قال ابن عباس: وليقل إذا شرب: اللهم إني أسألك علماً نافعاً وشفاءً من كل داء. قال: وهو لما<sup>(1)</sup> شرب له، وقد جعله الله تعالى لإسماً عيلَ عليه السلام ولأمه هاجر طعاما وشرابا.

الفصل الثاني في سننه، وهي أربعة: السنة الأولى: الرملان، قال في (الجواهر): للرجال دون النساء في الأشواط الثلاثة الاول والمعية (أي الباقي، وذلك في طواف القدوم، وفي مشروعيته في الإفاضة للمراهق وفي القدوم في حق من أحرم من التنعيم وشبهه خلاف لما في أبي (أن داود قال ابن عباس: (قدم المنبي مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وَهَنتهم حُمَّى يثرب. ولقوا منها شرا، فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة لاكلها (أبقاء عليهم، فلما رأوهم قالوا: هَوْلاء الذين ذكرتم أن الحُمَّى نهكتهم؟ هؤلاء أجلد منا) فكان السبب في الرملان في حقه عليه السلام وحق أصحابه رضي الله عنهم إظهار القوة للمشركين، فهو ضرب من الجهاد، وسببه في حقّنا: تذكر النعمة التي عنهم إظهار القوة للمشركين، فهو ضرب من الجهاد، وسببه في حقّنا: تذكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها علينا من العزة بعد الذلة، والكثرة بعد القلة، والقوة بعد المسكنة، وفي (الكتاب): إذا زوحم في الرمل ولم يجد مسلكاً رمل طاقته، ومن جهل أو نسي فترك الرمل في الطواف والسعي فهو خفيف. قال سند: يستحب حاشية الناس، لأن الرملان أفضل من الدنو، وروي عن مالك: أن تارك الرملان

<sup>1)</sup> رواه احمد في (المسند 35/75-377) وابن ماجه رقم 3062 والبيهقي في السنن الكبرى (148/5) وغيرهم عن جابر، وهو حديث حسن.

 <sup>2)</sup> كذا في (د) و(ي): والمبتر، وفي الجواهر: والهينة في الأربعة الأخيرة... الرمل، وعند مسلم، باب استحباب الرمل في الطواف، والترمذي عن ابن عباس

ق المناسك، وهو في الصحيحين في كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل، وعند مسلم.
 باب استحباب الرمل في الطواف، والترمذي عن إبن عباس.

<sup>4)</sup> في (ي): كلها.

عليه دم، وقال ابن عبد الحكم: يعيد طوافه ما لم يفت، وقال أشهب: يعيد طوافه ما كان بمكة، فإن فات أهدى، وقال عبد الملك: لا يعيد وعليه دم، لعموم قوله(1) عليه السلام: (من ترك نُسكا فعليه دم) والمشهور أنه هيئة لِلطو ف فلا يجب بتركه شيء كالناسي(2) في الأربعة الأخيرة، وإذا قلنا بالإعادة ففعله في الأربعة الأخيرة لم يجزه كالقراءة في آخر ركعات الصلاة، وفي (الكتاب): الرملان في القضاء كالأداء وهو آكد على من أحرم بحج أو عمرة من المواقيت، مَّن(3) أحرم من الجعرانة أو التنعيم، لأن الأصل رملان الطواف الذي يسعى عقيبه، لأنه عليه السلام إنما أظهره فيه، ولأن (هاجر) لما تركها ابراهيم عليه السلام هناك مع إسماعيل عطش فصعدت الصفا تنظر هل بالموضع ماء، فلم تر شيئا فنزلت وسعت في بطن المسيل، حتى علت المروة، فجعل ذلك نسكا إظهارا لشرفها وتفخياً لأمرها، قال سند: ولا يختلف في طواف الوداع أنه لا رمل فيه، ولا يرمل في طواف التطوع، وفي (الجواهر): إذا طيف بالمريض الذي لا يقدر على الطواف بنفسه، أو بالصبي فالمنصوص: يرمل بالمريض، وفي الصبي قولان أجراهما اللخمي في المريض، وإذا طاف المحرم بالصبي الذي أحرم عنه أجزأ عن الصبي، ولو<sup>(3)</sup> كان الطائف لم يطف عن نفسه لم ينتقل إليه. ولا يكفيها طواف واحد بخلاف ما إذا حمل صبين فطاف بهما طوافاً واحداً كفاهما كراكبين على دابة.

السنّة الثانية: ان يطوف ماشيا لا راكبا، وفي (الكتاب): من طاف محمولا من عذر أجزأه وإلا أعاد إلا أن يرجع إلى بلده فعليه دم، وإن طاف راكباً أعاد إن لم يفت، وإن تطاول فعليه دم، وفي (الجواهر): المشي من سننه الأربع، قال سند: الطواف عبادة بدنية تتعين مباشرتها، والراكب أقرب من المحمول، لأن حركة دابته منسوبة إليه، فإن حمله من لا يطوف لنفسه الله عنه خاز للعذر، فإن كان

<sup>1)</sup> تقدم تخریجه.

<sup>2)</sup> في (د): كالناي.

<sup>3)</sup> في الأصلين: فمن.

<sup>4)</sup> روى ذلك البخاري في الأنبياء، باب قول الله تعالى: (واتخذ الله ابراهيم خليلا).

<sup>5)</sup> في (ي): وان.

في (ي): بنفسه، وهو تصحيف.

يطوف لنفسه وطاف طوافا واحدا عنه وعن المحمول: فأربعة أقوال: يجزىء عنها قاله ابن القاسم، لا يجزىء عنها، حكاه ابن شعبان، وعن الحامل فقط، وعن المحمول فقط، وإذا قلنا: يجزىء عنها. فكذلك إذا ذهب العذر. وإذا قلنا: لا يجزىء عنها فأولى إذا ذهب العذر، وإذا قلنا: عن المحمول وحده. وجب على الحامل الإعادة، وتستحب للمحمول، وإذا قلنا: يجزىء عن الحامل فقط (أعاد المحمول فقط)(1) فإن كان الحامل لا يريد الطواف أمر المحمول بالإعادة ليأتي بسننه، فإن رجع إلى بلده صح، لأنه لو كان شرطا لما صح مع فقده كالطهارة مع الصلاة، بل هو كسجود السهو مع الصلاة، قالت(2) أم سلمة: قلت له عليه السلام: إني أشتكي، فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) وطاف(3) عليه السلام راكبا لكن لعذر رؤية الناس له ليستفتوه، فإن رجع الى بلده فعليه دم جبراً للتحلل، وقاله (ح)، وقال (ش): لا دم عليه، ويجوز الركوبُ لمن لا يطيق المشي، ولمالك في الكلفة وحدها قولان، والمشهور: المنع، وفي (الجواهر): إن طاف محمولا أو راكبا من غير عذر: قال عبد الوهاب: يكره له ذلك.

السُّنةُ الثالثة: الدعاء، وفي (الجواهر): ليس بمحدود، وقال ابن حبيب: يقول عند ابتداء الطواف واستلام الحَجر: بسم الله والله أكبر إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد على وفي أبي داود (الله وكان عليه السلام يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) واستحب (ش): اللهم اجعله حجا مبررا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، قال سند: ويستحب له إذا فرغ من طوافه ودعائه أن يقف بالمُلتزم ما بين الركن والباب، وقال مطرف: للدعاء، قال مالك: وذلك واسع، والملتزم ما بين الركن والباب، وقال مطرف:

<sup>1)</sup> ما بين القوسين سقط من (د)

البخاري في الحج، باب المريض يطوف راكبا، وابواب احرى، ومسلم في الحج باب جواز الطواف على بعير وغيره، وهو في (الموطأ) في باب جامع الطواف، وفي سنن ابي داود وغيره.

<sup>3)</sup> رواه مسلم في الحج. باب جواز الطواف على بعير. وابو داود في المناسك، باب الطواف الواجب. والنسائي وغيرهم، عن جابر بن عبدالله.

<sup>4)</sup> في المناسك، باب الدعاء والطواف، وفي سنده راو ضعيف.

ونعني بالمُلتَزم أنه يعتني ويلح بالدعاء عنده، قال مالك: ويقال له المتعوّد أيضا، ولا بأس أن يعتنى ويتعوذُ به، ولا يتعلق باستار الكعبة، ولا يُ ول ظهره للبيت إذا دعا، ويستقبله، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يدنو منه رلا يلتصق، وفي أبي داود(1): (لما خرج عليه السلام من الكعبة استلم هو واصحابه البيت من الم بالى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت، وهو عليه السلام في وسطهم.

والحطيم ما بين الباب والركن، كان من ظلم دعا فيه على الظالم فيتحطم، وفي أبي داود<sup>(2)</sup>: (كان ابن عمر رضي الله عنها يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويسطهما ثم يقول: هكذا رَأيته عليه السلام يفعل) قال الزهري<sup>(3)</sup>: ويخرج وبصرُه يتبع البيت (حتى يكون آخر عهده به، وفي (الكتاب)): يكره دخول البيت (بالنعلين والحفين، قال ابن القاسم: ولا أرى بذلك في الحجر بأسا، ولم يكره مالك الطواف بالنعلين والحفين، قال سند: يستحب دخول البيت لفعله (أعليه السلام دلك، وكان عمر بن عبد العزيز يقول، اذا دخله: اللهم إنك وعدت الأمان داخل بيتك، وانت خير منزول به في بيته، اللهم اجعل أماني ما تأمنني به أن تكفيني مؤنة الدنيا وكل هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك. وأما الحجر فكره أشهب ذلك فيه، لأنه من البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وكان بابه بالأرض يدخله السيل فهدمته العرب ورفعت بابه وضمته من ناحية الحجر ستة أذرع، قال مالك وبناء الكعبة هذا بناء ابن الزبير إلا الحائط الذي في الحجر فإن ابن الزبير مال أخرجه إلى الحجر ورده إلى بناء العرب وردم البيت حتى علا.

السُّنة الرابعة: استلام الحجر، وقد تقدمت فروعها في دخول مكة.

<sup>1)</sup> في المناسك، باب الملتزم، وسنده ضعيف.

 <sup>2)</sup> في المناسك، باب الملتزم، وابن ماجه ايضاً في المناسك، باب الملتزم، وفي سنده ضعف الضا.

<sup>3)</sup> في (ي): الزبيدي، واظنه تصحيفا.

<sup>4)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

رواه الترمذي في الحج، باب ما جاء في دخول الكعبة، وابو داود في المناسك، باب دخول الكعبة، وابن ماجه، عن عائشة، وفي سنده ضعف.

<sup>6)</sup> في (ي): امان ماتومني.

فصل، قال ابن القاسم في (الكتاب): الطواف للغُربَاء أولى من الصلاة، لأنهم يجدون الصلاة ببلدهم، وقال() عليه السلام: (ينزل على البيت مائة وعشرون رحمة، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للنَّاظرين) وجواب هذا الحديث إذا قيل: إن الصلاة أفضل: أن الطواف يشتمل على صلاة(2) ركعتين فيكون الطواف مع الصلاة أفضل من الصلاة وحدها فلا منافاة . قال مالك في (الموازية): الطواف للغرباء افضل، والصلاة لأهل مكة أفضل، والنفل(٥) أفضل من الجوارِ، وكان عمر رضي الله عنه يأمر الناس بالقفول بعد الحج، لأنه ابْقَى لهيبة البيت في النفوس، وفي (الجلاب): لا بأس أن يطوف المحرم من مكة قبل خروجه إلى منَّى تطوعا، ولا بأس بالطواف بعد العصر أوالصبح، ويؤخر الركوع حتى تطلع الشمس أو تغرب، ولا بأس أن يركع بعد الغروب قبل صلاة المغرب أو بعدها قبل التنفل، وتقديم المغرب على ركوع الطواف أولى، ولا يطوف بعد العصر أو الصبح إلا أسبوعا واحدا، ويكره جُمْع اسابيع وتأخير ركوعها حتى تركع جملة، وليركع عقب كل أسبوع ركعتيه، ومن أحدث في طوافه قاصداً أو غير قاصد . انتقض طوافه وتطهر وابتدأه، فإن أحدث بعده وقبل الركوع توضأ وسعَى، وإن أحدث في أثناء سعيه توظأ وبنى على سعيه، وإن مضى مُحدثا أجزأه، قال اللخمي: ويركع الطائف لطواف التطوع كالفرض، فإن لم يركع حتى طال أو انتقض وضوءه استأنفه، فإن شرع في أسبوع آخر قطعه وركع، فإن أتمه أتَّى لكل أسبوع بركعتيه وأجزأه، لأنه أمر اختلف فيه، ومقتضى المذهب: أن أربعة اسابيع (4) طول تمنع الإصلاح وَتوجب عليه الاستثناف فيها تقدم، وهذا الكلام من اللخمى وإطلاقه الإجزاء ووجوب الاستثناف يشعر بأن الشروع في طواف التطوع يوجب الاتمام كالصلاة والصوم، وهو الظاهر من المذهب وكلام شيوخ المذهب، وعلى هذا تكون المسائل التي يجب التطوع فيها بالشروع سبعة: الحج، والعمرة،

لم اجده فيها لدي من مصادر، ثم وجدته عند الأزرقي في (أخبار مكة) (256/1) طبع اوربا.
 رواه بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا، وفي الأزرقي نفسه كلام.

<sup>2)</sup> في الاصلين: الصلاة ركعتين، وهو لحن.

<sup>3)</sup> في (ي): والقفل، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> زيادة من (ي).

والصلاة، والصوم، والاعتكاف، والأتمام، والطواف. ولا يوجد لهذه السبعة ثامن، وقول المالكية: التطوع يجب تكميله، محمول على هَذِهِ، وقد نصوا على أن الشروع في تجديد الوضوء وغيره من قراة القرآن وبناء المساجد والصدفات وغيرها من القُرُبات لا يجب إتمامها بالشروع فيها فليعلم ذلك.

المقصد الرابع: السعي، واصل وجوبه وركنيته: حديث جابر المتقدم، وفي (الموطأ) عن عروة عن أبيه قال: قُلتُ لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله تعالى: ﴿انَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوف بهما) (3 قالت عائشة رضي يَطُوف بهما) (4 (البقرة: 158) (ما على الرجل ان لا يطوف بهما) (5 قالت عائشة رضي الله عنها: كلا لو كان كما تقول، لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما نزلت في الأنصار، وكانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذّو قديد، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله عنها عن ذلك فأنزلها الله، تشير رضي الله عنها إلى قاعدة اصولية، وهي: أن نَفْي الحَرج إثبات فأنزلها الله، تشير رضي الله عنها الوجوب، بل الجواز من لوازم الوجوب، (فلو للجواز (وثبوت الجواز)) لا ينافي الوجوب، في جديرة بذلك رضي الله عنها، لقوله أنهي الحرج عن الترك ابطل الوجوب) وهي جديرة بذلك رضي الله عنها، لقوله أن عليه السلام: (خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء) وفي السعي فصلان أنه:

الفصل الأول: في الشروط وهي أربعة: الشرط الأول: الترتيب، وفي

تقدم تخریجه.

<sup>2)</sup> في الحج، باب جامع السعي، ورواه البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة ومسلم ـ كتاب الحج، باب بيان ان السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به، عن مروة عن عائشة.

<sup>3)</sup> زيادة من (ي) ولا بد منها

<sup>4)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي) وهو لا بد منه.

<sup>(5)</sup> هذا الحديث مشهور البطلان عند المحدثين: قال الحافظ ابن حجر: لا اعرف له اسنادا، ولا رأيته في شيء من كتب الحديث الا في النهاية لابن الأثير ولم يذكر من خرجه، انظر كتب (الموضوعات) والمقاصد الحسنة للسخاوى.

 <sup>(</sup>كا) زيادة من (كا).

(الكتاب) إذا فرغ من طوافه خرج إلى الصفا، ولم يحد مالك من أي باب يخرج، ويستحب أن يصعد منه ومن المروة أعلاهما حيث يرى الكعبة منه، ولا يعجبني أن يدعو قاعدا عليهما إلا من علة، ويقف النساء أسفلهما، وليس عليهن الصعود الا أن يخلوا فيصعدن وذلك أفضل لَمُن، ولم يحد مالك في الدعاء حدا، ولا لطول القيام وقتاً، ويستحب المكث عليهما في الدعاء، وترك رفع الأيدي أحب إلى مالك في كل شيء إلا في ابتداء الصلاة، فإن بدأ بالمروة(١) زاد شوطاً ليصبر بادثاً بالصفا، قال سند: الناس يستحبون الخروج من باب الصفا لكونـه أقرب، ويجزىء السعى دون الصعود . خِلافا لبعض الشافعية ، لما روى أن عثمان رضى الله عنه كان لا يصعد الصفا ولم ينكر عليه أحد، ولا يجب الصاق الكعبين به على المذهب بل يبلغه من غير تحديد، وقال (ش): يجب وهو كقوله في الطواف: يبدأ بالحجر، قال ابن حبيب: يقول: إذا صعد الصفا ورأى البيت رافعاً يديه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله كثيراً، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بما استطاع، ثم يكبر ثلاثا، ويهلل مرة، ثم يدعو، ثم يعيد التكبير والتهليل، ثم يدعو، يفعل ذلك سبع مرات، ويصلي على النبي ﷺ، وهو مروي عن عمر وغيره، والترتيب شرط عند مالك و (ش) خلافا لـ (ح)، لنا: حديث(2) جابر، فإن خرج إلى بلده يختلف في رجوعة ، كمن ترك شوطا من الطواف.

الشرط الثاني: الموالاة، وفي (الكتاب): إذا جلس في سعيه شيئا خفيفا أجزأه، وإن كان (3) كالتارك ابتدأه ولا يبني، ولا يصلّي على جنازة، ولا يبيع ولا يشتري، ولا يقف مع أحد يحدثه، فإن فعل وكان خفيفاً لم يضر، وإن أصابه حقن توضأ وبنى، والكلام هنا كالكلام في الطواف (4)، وهو في السعي أخف، ولذلك جوز له الصلاة على الجنازة بخلاف الطواف.

أي (ي): فإن بدا لغير المروة، وهو تحريف.

تقدم تخریجه.

<sup>3)</sup> في (ي): صار

<sup>4)</sup> في (ي): في السعي، وهو في السعي، وهو خطأ.

الشرط الثالث: إكمال العدد، وفي (الكتاب): من ترك شوطا من حج أو عمرة صحيحة أو فاسدة فليرجع لذلك من بلده.

سؤال، الصفا أفضل أو المروة؟ جوابه: المروة، لأن الساعي يزورها من الصفا أربعا ويزور الصفا من المروة ثلاثا، ومن كانت العبادة فيه أكثر كان أفضل. الشرط الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح، وفي (الجواهر): يشترط فيه تقدم طواف صحيح، وليسعَ عقيب طواف القدوم، فإن كان مراهقا: فعقيب طواف الإفاضة، ولو أخره غير المراهق (عقيب(أ) الإفاضة) لزمه الدم عند ابن القاسم، خلافا لأشهب، ولو أخره عقيب طواف الوداع أجزأه عند مالك، خلافا لابن عبد الحكم، وفي (الكتاب): قال ابن القاسم: إذا قدم مكة فطاف ولم ينو به حجا، ثم سعى: لا أحب(أ) له سعيه إلا بعد طواف ينوي به الفرض(أ) فإن رجع إلى بلده أو جامع رأيته مجزياً عنه، وعليه دم، وأمر الدم خفيف، قال سند: وقد نقله البراذعي على خلاف هذا فقال: إذا طاف ولم ينو فرضا ولا تطوعا ثم سعى لم يجزئه، وليس كذلك، لأنه لو لم يجزئه لوجب الرجوع إليه من بلده، فإن كان هذا غافلا عن الواجب أجزأه، كالغفلة عن أركان الصلاة، فإن كان ذاكراً للواجب وقصد التطوع، فيحتمل الإجزاء اعتمادا على نية الإحرام. وان الرفض يؤثر فيها وهو الأظهر، ويحتمل عدم الإجزاء لوجود المعارض.

الفصل الثاني: في سننه، وهي خس،

السنة الأولى: قال سند: اتصاله بالطواف إلا اليسير، وله أن يطوف بعد الصبح، ويسعى بعد الشمس، وكذلك بعد العصر، قال مالك: إن طاف ليلا وأخره حتى أصبح أجزأه، إن كان بوضوء، والا أعاد الطواف، والسعي، والحلاق، فإن خرج من مكة أهدى وأجزأه تأكيداً للتفريق بالحَدَثِ.

السنة الثانية: الطهارة، قال ابن القاسم في (الكتاب): إن سَعى جُنباً أجزأه،

<sup>1)</sup> ساقطة من (ي).

<sup>2)</sup> في (د): لا حب، وهو تحريف.

<sup>3)</sup> في (د): الفرضان.

 <sup>4)</sup> في (د): التأكيد التغريفة بالحديث، وفيه تحريف.

قال سند: يستحب الوضو أو الطهارة لاتصاله بالطواف كخطبة العيد، قاله مالك في (الكتاب): والأصل: قوله(١) عليه السلام في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: (أقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) فخص الطهارة بالطواف.

السنة الثالثة: المشي، لأنه قربة كها تقدم في الطواف، وفي (الكتاب) لا يسعى راكباً (ألا من عذر، وقد سعى(ألا عليه السلام راكباً للعذر بالاستفتاء.

سؤال، كيف يصح عنه عليه السلام أنه ركب في السعي وأنه رَمَل؟ جوابه رَمَل؟ عمرته او رَمَل؟ عمرته او بالعكس، والكلام في المشي ها هنا كالكلام في المشي في الطواف.

السنة الرابعة، قال سند: أن يتقدمه طواف واجب.

السنة الخامسة: الرملان، وفي (الكتاب): إن رَمَل في جميع سعيه أساء وأجزأه، وإن لم يرمل في بطن المسيل فلا شيء عليه، قال سند: من نسيه في جميع سعيه كمن نسيه في جميع طوافه، وقال مالك أيضا: إن أهدى لترك الرملان فحسن، وقال أيضا: يعيد إلا أن يفوت، وقال أشهب: يعيد ما كان (في (5) مكة) فإن فات أهدى، وقال عبد الملك: لا يعيد وعليه دم.

المقصد الخامس: الوقوف بعرفة، قال سند: خُطب الحج ثلاثة الأولى: إذا كان سابع ذي الحجة صلى الامام الظهر وخطب في المسجد الحرام، وقال ابن المواز: قبل الزوال، وعلى الأول الجمهور، لأنه في حديث جابر، ويأمرهم بالغدو يوم الثامن إلى منى، وهو يوم التروية، سمي بذلك لأنهم يعدون الماء له، وأن قريشا كانت تحمل الماء من مكة الى منى لحاج العرب. ويعلمهم مناسكهم وخروجهم

<sup>1)</sup> تقدم تخریجه مرارا.

<sup>2)</sup> في (ي): راكب.

<sup>3)</sup> تقدم تخریجه آنفا.

<sup>4)</sup> في (ي): وهل تحريك دابته، وهو محرف.

 <sup>(</sup>د).

<sup>6)</sup> في (د): الفصل.

<sup>7)</sup> في (ي) خرج الكلام في الرمى فالظاهر وقوع سقط.

إلى منى ليصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يغدون إذا بزغت الشمس إلى عرفة، قال ابن المواز، ولا يجلس في وسط هذه الخطبة، وقال مطرف: يجلس ويفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكبر في خلالها، وكذلك خطب الحج كلها، وهو موافق للمدونة. والثانية، بعرفة يوم عرفة، فيعلم الناس مناسكهم من صلاتهم بعرفة ووقوفهم بها، ودفعهم ونزولهم بمزدلفة، وصلاتهم بها، ووقوفهم بالمشعر الحرام، والدفع منه، ورَمي الجمرة، والحلاق، والنحر، والإفاضة. والثالثة، بعد يوم النحر بيوم في أول أيام الرمي(1)، ويخطب في جميعها قائماً يظهر للناس نفسه على منبر أو غيره، واختلف في خطبته عليه السلام: ففي(2) ابي داود (أنه خطب على بعير أحمر)، وحديث جابر المتقدم يشعر أنه خطب على القصوى، وفي أبي داود أنه خطب على منبر أيضا.

فروع خمسة: الأول، في (الكتاب): من أحرم بالحج من مكة وأخر الخروج (4) يوم التروية والليلة المقبلة ، ولم يبت بمنى ، (وغدا من مكة الى عرفات فقد أساء ولا شيء عليه ، قال ابن القاسم: كره ترك المبيت بمنى (5) كما كره تركه بها بعد عرفات، وقال: عَلَى مَن ترك ليلة كاملةً أو جلها: دم . ولم يرفيه قبل عرفة دما . ويكره التقدم إلى منى قبل التروية ، او إلى عرفة ، ولا يتقدم الناس بأقبيتهم إليها ، بل يُقتدى به عليه السلام ، وكره البنيان الذي اتخذه الناس بمنى ، وبنيان مسجد عرفة ، لأنه محدث بعد بني هاشم بعشرين سنة ، قال سند: المبيت قبل عرفة بمنى للاستراحة لا (6) لإقامة نسك بها ، وبعدها لاقامة النسك فيكون نسكاً فيتعلق بترك المسافر ، وإذا حضرت الجمعة يوم التروية وجبت على المقيمين ، والأفضل للمسافر

<sup>1)</sup> في (ي): مني.

في المناسك، باب صفة حجة النبي ﷺ عن جابر، ورواه عن سلمة بن نبيط عن ابيه، ورواه النسائي
 وابن ماجة في المناسك.

<sup>3)</sup> في المناسك، باب الخطبة على المنبر لعرفة، بسند ضعيف.

<sup>4)</sup> في (ي): الرجوع، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>6)</sup> في (ي): إلا لاقامة، وهُو تَحْريف.

شهودها عند أصبغ، وتركها لإدراك الظهر والعصر بمنى عند محمد، قال ابن عبد الحكم: ولو أنه صلى الظهر في الطريق، ولم يكره أشهب تقديم الأثقال قبل التروية لتعلق المناسك بالأبدان دون الأثقال، وكراهة البناء بمنى لأنها حرام لا ملك فيها، فلا تحجر، لما في الترمذي() قلنا يا رسول الله: ألا نبني لك بيتا يظلك بمني؟ قال: (لاً، مِنيٌّ مَناخ مَن سَبق) وقال مالك: يقدم الامام والناس يومَ عرفة قبل الشمس، ومن دابته ضعيفة قبل ذلك، قال مالك: ويستحب الذهاب راكباً لفعله عليه السلام، الثاني: في (الكتاب): موضع الخطبة به اليوم حيث كان قديما، ويخطب متكئا(2) على شيء ، ويصلى بالناس ثمت، ويؤذن المؤذن ان شاء والامام يخطب، أو بعد فراغه، قال سند: يستحب للإمام وغيره النزول بنمرة، وهو موضع بعرفة، فيضرب الامام خباءً أو قُبةً بها كفعله(٥) عليه السلام، فإذا زالت الشمس اغتسل الناس للوقوف، وذهبوا للمسجد ذاكرين الله تعالى، وهذا المسجد اليوم هو موضع خُطابته عليه السلام، والمذهب: أنه لا يخطب قبل الزوال. وجوزه ابن حبيب قبله بيسير. إلا أنها ليست للصلاة حتى يقف على وقتها، وإنما هي للتعليم، والاول أظهر تأسياً به عليه السلام، وتأخير الأذان بعد الخطبة أحسن، لحديث جابر، ولنَّفي التخليط، وقال الشافعية: إذا قام الإمام من الجلسة، ويستحب تطويل الدعاء لقوله() عليه السلام: ﴿ أَفْضُلُ الدعاء دعاء يوم عرفة) وفي مسلم (أ) قال عليه السلام: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا

 <sup>1)</sup> في الحج، باب ما جاء ان منى مناخ من سبق، عن عائشة، وقال الترمذي: حسن صحيح،
 ورواه ابو داود في المناسك، باب تحريم مكة.

<sup>2)</sup> في (ي): متوكثا.

ورد هذا في حديث جابر في صفة حج النبي ه من رواية جعفر بن محمد عن ابيه عنه . وقد تقدم تخريجه .

<sup>4)</sup> رواه مالك مرسلا في (الموطأ) في القرآن، باب ما جاء في الدعاء، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن ابيه عن جده، ورواه الترمذي في الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة، وفي سنده ضعف، وتشهد له رواية مالك المرسلة.

رواه مسلم في الحج، باب في فضل الحج والعمرة يوم عرفة، والنسائي في الحج، باب ما ذكر
 في يوم عرفة، عن عائشة.

من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنوا ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما اراد هؤلاء) وفي (الجلاب): يجمع بين الظهر والعصر بأذانين وإقامتين، وقيل: بإقامتين بلا أذان، قال سند: قال مالك: من فاته الإمام جمع في رَحْله، وقال أيضا: له الجمع في رَحْله، وربما صلى مع الإمام، وقال ابن حبيب و (ش) و (ح): لا يترك الجمع مع الإمام البتة للسنة.

(تنبيه): جمع الرشيد مالكا وأبا يوسف رضي الله عنهها، فسأل أبو يوسف مالكا عن إقامة الجمعة بعرفة؟ فقال مالك: لا يجوز، لأنه (أ) عليه السلام وافق الجمعة بعرفة في حجة الوداع ولم يصلها، فقال أبو يوسف: قد صلاها، لأنه خطب خطبتين وصلى بعدهما ركعتين، وهذا هو الجمعة، فقال مالك: أجهر فيهما بالقراءة كما يجهر بالجمعة؟ فَسكتَ أبو يوسف وسلَّم لمالك.

الثالث، في (الكتاب): إذا فرغ الإمام من الصلاة دفع الى عرفات والناس بعده، والنزول بعرفات ومنى والمشعر الحرام حيث شئت، لما في حديث جابر، قال (2) عليه السلام: (نحرتُ هَا هنا، ومنى كلها منحر، ووقفتُ ها هنا وعرفة كلها مَوقف) وقاله الجميع، قال سند: قال ابن حبيب: إذا تمت الصلاة بعرفة، فخذ في التهليل والتحميد والتكبير، ثم استند (3) الى القصبات بسفح الجبل، وحيث يقف الامام أفضل لحديث جابر، قال مالك: لا أحب الوقوف على جبال عرفة ولكن مع الناس، وليس في موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس، واتفق الجميع على أن وادي عرفة ليس من عرفة، ولا يجزىء الوقوف به. واختلفوا في مسجد عرفة، قال مالك: لم يصب من وقف به، قيل: فإن فعل؟ قال: لا أحري. وقال أصبغ لا يجزيء، واختار محمد الإجزاء، لما (4) في أبي داود (أنه عليه أدري. وقال أصبغ لا يجزيء، واختار محمد الإجزاء، لما (4) في أبي داود (أنه عليه

<sup>1)</sup> هدا من حديث جابر في صفة حجة النبي ﷺ وقد تقدم تخريجه.

 <sup>2)</sup> رواه ابو داود في المناسك. باب الصلاة بجمع، ورواه مسلم في الحج، باب ما جاء ان عرفة
 كلها موقف، ورواه ابن ماجه في المناسك، باب الذبع، عن جابر.

<sup>(</sup>ع): أسند، وهو تصحيف.

 <sup>4)</sup> في المناسك، باب صفة حجة النبي، عن جعفر بن محمد عن ابيه، وسنده منقطع، وتمامه:
 ولم يسبح بينهما - واقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما.

السلام صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة) والظاهر أن موضع الصلاة موضع الحطبة، وهو خطب مكان المسجد اليوم، والركوب أفضل عند مالك وابن حنبل خلافاً لـ(ش) للسنة. ولما فيه من الاستعانة على الدعاء، ولذلك يستحب ترك الصوم، فمن وقف قائباً فلا يجلس إلا إذا أعيى.

الرابع: في (الكتاب): من وقف به مغمى عليه (الكتاب) وقد دخلت عليه خلافاً لـ (ش) لأن الإغاء إذا طرأ على الإحرام لا يفسده إجماعا. وقد دخلت نية الوقوف في نية الإحرام. ولذلك يجزىء الناثم، وفي أبي (ش) داود قال عروة بن مضرس الطاثي: أتيت النبي على بللوقف \_ يعني: بجمع \_ فقلت يا رسول الله (ش) أهلكت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه السلام (من أدرك معنا هذه الصلاة وأتي قبل ذلك عرفات ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى تَفَقه (ش)، وفي (الجواهر): روي عن مالك أن من أغمي عليه قبل الزوال لم يجزئه أو بعده قبل أن يقف أجزأه، وإن اتصل به الإغاء من أغمي عليه قبل الزوال لم يجزئه أو بعده قبل أن وقف مفيقاً ثم أغمي عليه أي رمضان قبل الفجر أو بعده، وروي عنه: إن وقف مفيقاً ثم أغمي عليه أجزأه، وإن وقف مغمى عليه فلم يقف حتى طلع الفجر لم يجزئه، لأن الإغاء ينافي والصوم: أن الصوم ترك، والترك (لا يتوقف الخروج عن عهدتها على الشعور بها ولا القصد إليها، بدليل الخروج عن عهدة كل قتل في العاكم وشرب الخمر (الم ولا القصد إليها، بدليل الخروج عن عهدة كل قتل في العاكم وشرب الخمر (المناد المنوس ولا بذلك (الخمور، وإنما يكون الصوم فعلاً عند ابتداء لم المنعور بالم المنوس ولا بذلك النفوس ولا بذلك (الخمور، وإنما يكون الصوم فعلاً عند ابتداء لم المنعور بذلك النفوس ولا بذلك النفوس ولا بذلك (الخمور، وإنما يكون الصوم فعلاً عند ابتداء لم المنعور بذلك النفوس ولا المورد المورد

<sup>1)</sup> في (د): من وقف به مغمى حتى... وفيه تصحيف وسقط.

 <sup>2)</sup> في المناسك، باب من لم يدرك عرفة. والترمذي في الحج، باب ما جاء من ادرك الامام بجمع فقد ادرك الحج، والنسائي وابن ماجة في الحج، عن عروة بن مضرس الطائي. وهو صحيح.

<sup>3)</sup> في (ي): جئت يا رسول الله من جبل طيء، اهلكت...

<sup>4)</sup> في الأصلين: مسه.

<sup>5)</sup> في (ي): والمتروك ولعل الصواب: والتروك.

<sup>6)</sup> في (د): خمر.

<sup>7)</sup> في (ي): ولا تملك الجموز. ولا معنى له، ولعل الصواب: ولا بذلك الخروج.

الدخول فيه لا جرم إذا أغمي عليه حينئذ بطل، والحج فعل حقيقي فيتعين فيه الشعور والقصد، ولاحظ مالك في المشهور قوة انعقاد الإحرام مع أعظم مفسداته كالجماع وغيره، وأشار إلى الزوال، لأنه ابتدأ الدخول في هذا الركن، فكأنه وقت النية الفعلية وهو كالفجر مع الصوم،

الخامس، قال ابن القاسم في (الكتاب): من تعمد ترك الوقوف حتى دفع الإمام أجزأه أن يقف ليلا، وأساء ويهدي، ومن مر بعرفة ماراً بعد دفع الإمام أجزأه إن كان قبل الفجر. والأفضل في الوقوف الطهارة، وروى الأبهري بإسناده قال (أ) عليه السلام: (مَن أدرك عَرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عَرفات بليل فقد فاته الحج فليُحل بعمرة) وهو نص في اشتراط الليل، قال سند: إذا غم (أ) على الناس ليلة تسع وعشرين من ذي القعدة فأكملوا ووقفوا التاسع فثبت أنه العاشر: قال مالك وابن القاسم و(ش) و(ح) يجزئهم لقوله (أ) عليه السلام: (حَجُّكُم يَومَ تَحَجُون) أي يوم (أ) يحجون فيه اجتهاداً، ولعظم مشقته الحج، وقال ابن القصار (أ): لا يجزئهم كها لو أخطوا المكان، وقال الشافعية: لو ثبت أنه العاشر قبل وقوفهم ووقفوا أجزأهم، وهو باطل، لتَيقن الخطأ حالة المباشرة، وإنما الرخصة إذا وقفوا معتقدين، ولذلك صحت الصلاة مع اعتقاد جهة الكعبة، وبطلت مع اعتقاد خطئها. وفي (تهذيب الطالب):قال ابن القاسم: إذا ثبت أن وقوفهم يوم النحر مضواو على عملهم تبين ذلك في يومهم أو بعده، ويتأخر وقوفهم يوم النحر مضواو على عملهم تبين ذلك في يومهم أو بعده، ويتأخر النحر وعمل الحج كله، كحال من لم يحط، وقال (ح): (أ) إن تبين أنه يوم التروية والنحر وعمل الحج كله، كحال من لم يحط، وقال (ح): (أ) إن تبين أنه يوم التروية

<sup>1)</sup> رواه الدارقطني في (السنن) في الحج بسند ضعيف كها في (إرواء الغليل 345/4).

<sup>2)</sup> في (د): اغمي.

 <sup>3)</sup> لم يُوجد بهذا اللفظ، قال الحافظ في (التلخيص 257/2) لم اجده هكذا، وبمعناه الحديث الذي قبله، يشير الى حديث: يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه. وهو ضعيف.

<sup>4)</sup> في (د): هو محجون وفي (ي): اي كل يوم تحجون.

<sup>5)</sup> في (د): كلمة مطموسة.

<sup>6)</sup> في (ي): (ش).

أجزأه. لأنه عليه السلام (أ) بعث أبا بكر سنة ثمان أميراً على الحج وألحقه على بن أبي طالب (رضي الله عنها (أ) بسورة (براءة) يقرؤها على المشركين بعرفة موضع اجتماعهم، ويأمرهم أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وكان حج الجميع في ذي القعدة، لأن الجاهلية كانت تحج في كل شهر سنتين، فصادف تلك السنة ذا القعدة، وتأخر عليه السلام حتى أتى سنة تسع فحج في ذي الحجة، فإذا صح الحج قبل عرفة بشهر فأولى بيوم، وفي (الجواهر): لوقفوا الثامن (أ) لم يجزئهم ووجب القضاء. وحكي الإجزاء عن ابن القاسم وسحنون والقاضي أبي بكر، قال سند: من ردت شهادته في الهلال يلزمه الوقوف كالصوم، وقاله الجمهور، وقال محمد بن الحسن: لا يجزئه حتى يقف مع الناس يوم العاشر، وقد سلم الصوم فيكون حجة عليه.

وأول الوقوف عند الجمهور زوال الشمس، وعند ابن حنبل من طلوع الفجر، لحديث عروة السابق، وقياساً لجميع النهار على جميع الليل، وجوابه: أنه فعله عليه السلام واتفاق أهل الأعصار على ذلك، وآخر الوقت (4) طلوع الفجر يوم العاشر، ولا يجب استيعاب الوقت إجماعاً، وقد دفع عليه السلام أول الليل. وأجمعت الأمة على إجزاء جزء من الليل، فإن وقف نهارا دون الليل يجزئه عند مالك، ويجزئه عند (ح) و(ش) وعليه دم، لحديث عروة السابق، وقياساً للنهار على الليل، بل النهار أفضل، لأنه يقال: يوم عرفة، ولذلك قال (5) عليه السلام: (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة) فالمشهور: اليوم دون الليل، ولأنه عليه السلام وقف

<sup>1)</sup> رواه الترمذي في التفسير، باب ومن سورة التوبة. بسند حسن عن أنس، والحديث الذي فيه: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بعد اليوم عريان. هو حديث آخر رواه البخاري ومسلم في الحج والتفسير، وابو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس وغيره. وقد استوفى طرقه والفاظه شيخنا الألباني في (ارواء العليل 300/4) فا نظره.

<sup>2)</sup> زيادة من (ي).

<sup>3)</sup> في (ي): الناس. وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> في (د): الوقوف.

تقدم تخریجه.

نهارا وانصرف عند إقبال الليل. لنا: حديث البري المتقدم، وتقول: الليل حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. وحديث الأبهري المتقدم، وتقول: الليل أولى لكونه مجمعاً عليه، وإن من فاته النهار لادم عليه، ومن فَاته الليل بطل حجه، وعليه دم عندهم، وما رووه لا حجة فيه، لأن أبا داود أشار الى أن: (ليلا أو نهاراً) من قول الراوي، فلو دفع قبل الغروب ورجع قبل الفجر: قال ابن القاسم في (الكتاب): يجزئه ويستحب الهدي، وأوجبه ابن حنبل لأنه وجب بالدفع، فلا يسقط بالعود، كمجاوزة الميقاة. وجوابه: أنه كمن رجع للميقاة قبل الإحرام، ولو دفع حين الغروب أجزأه عند ابن القاسم، فلو دفع قبل الغروب ولم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس: قال مالك: اجزأه (وعليه دم لعَزمه على ترك الليل، ومن أتى قبل الفجر وعليه صلاةً إن اشتغل بها طلع الفجر: قال أبو عمد: إن كان قريباً من جبال عرفة وقف وصلى، والا ابتدأ بالصلاة وإن فاته الحج، وقال ابن عبد الحكم: إن كان مكياً بدأ بالصلاة أو آفاقيا بدأ بالحج. (واختار (6) اللخمي تقديم الحج مطلقا عند خوف الفوات).

قاعدة: المضيّق في الشرع مقدم على ما وسع في تأخيره، وما وسع فيه في زمان محصور كالصلاة، مقدم على ما غَيَّاه بالعمر كالكفارات، وما رتب على تاركيه القتل (5) مقدم على ما ليس كذلك، فتقدم (6) الصلاة على الحج إجماعا، غير أن فضل الصلاة قد عورض ها هنا بالدخول في الحج وما في فواته من المشاق، فأمكن أن يلاحظ ذلك، وفي (الجواهر): من أدرك الإحرام ليلة العيد صح لبقاء الوقت. لأن الحج عرفة ووقته باقي، قال سند: إن مَرَّ بعرفة وعرفها أجزأه، وإن لم يعرفها فقال محمد: لا يجزئه، والأشهر: الإجزاء، لأن تخصيص أركان الحج بالنية ليس شرطا.

تقدم تخریجه.

<sup>2)</sup> تقدم تخريجه.

<sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من (د) ولا بد منه.

<sup>4)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي). ولا بد منه.

<sup>5)</sup> في (ي): الليل.

<sup>6)</sup> في (ي): كتفلم.

المقصد السادس: الدفع إلى المزدلفة، وفي (الكتاب): أكره لمن انصرف من عرفة المرور في غير طريق المأزمين، والسنة: الدفع مع الإمام، وقبله يجزىء، ومن لم يكن له عذر ولا بدابته علة فلا يصلي المغرب والعشاء إلا بجزدلفة، فإن صلى قبلها أعاد إذا أتاها، لقوله (أ) عليه السلام: (الصلاة أمامَك) ومن لم يستطيع المضي مع الناس جمع بين الصلاتين عند مغيب الشفق حيث كان وأجزأه، قال سند: إذا غربت الشمس دفع الإمام بالسكينة والوقار، فإذا وجد فجوة أسرع. لما في الصحاح (أ): كان عليه السلام حين دفع يسير العنق (أ) فإذا وجد فرجة نص. والعنق: السير الرفيق، والنص: رفع السير من قولك: نصصت الحديث إذا رفعته إلى قائِله، ونصصت الغروس إذا رفعته (أ) فوق المنصة، والفجوة: الفرجة بين المكانين، ففعل (أ) ذلك الراكب والماشي ويكثر من ذكر الله تعالى وتحميده وتمجيده وتمليله في السير لمزدلفة ومُقامه بمني، لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُ وا (أ) الله عِنْدُ المشعَرُ البقرة: 198) وقوله: ﴿فَاذْكُرُ وا الله كَذِكْرِكُم آباءكم أو أشدٌ ذِكْراً﴾ (البقرة: 198) وقوله: ﴿فَاذْكُرُ وا الله كَذِكْرِكُم آباءكم أو أشدٌ ذِكْراً﴾ (البقرة: 200) ﴿وَاذْكُرُ وا الله في أيام منى، والمأزمان: جبلان بمر الناس بينها. ومنها عَبر عليه السلام.

فائدة من التنبيهات: المازمان: تثنية مأزم، والمازم والمازن: المضيق (6) ، وهما مضيق جبلين بمنى ، وهو مهموز مكسور الزاي مفتوح الميم، قال سند: قال مالك: من دفع لا ينزل ببعض تلك المياه لعشاء أو استراحة ، ويجمع بين العشائين

لا بعض حديث رواه البخاري في الوضوء، باب اسباغ الوضوء، وفي الحج، باب النزول بين عرفة وجمع وغيرها من الأبواب، ومسلم في الحج. باب الإفاضة من عرفات الى مزدلفة، ومالك في (الموطأ) في الحج، باب صلاة المزدلفة، عن اسامة بن زيد.

<sup>2)</sup> في (ي): الصحيحين.

<sup>3)</sup> في الأصلين: العتق. والصواب: العنق بالنون كما جاء بعد.

<sup>4)</sup> كذا في الاصلين، والأصح: رفعتها.

<sup>5)</sup> في (ي): بفضل.

<sup>6)</sup> في (ي): واذكروا، وهو خطأ في التلاوة.

<sup>7)</sup> في الاصلين: معلومات، وهو خطأ في التلاوة.

<sup>8)</sup> في (ي): المقبض.

بجزدلفة، قال ابن حبيب: من شَاء في رَحله أو مع الامام، وهو أفضل، والكلام فيه كالجمع بعرفة، وكذلك تكرر الأذان، قال مالك: يجمع إذا وصل قبل حَط الرواحل. وقال أشهب: يحط رحله أولا، ويقدم العَشاء، ومن صلى المغرب عند الغروب والعشاء عند مُغيب الشفق وهو يسير مع الناس: قال ابن القاسم: يعيد بمزدلفة استحسانا(1) ، وقال أشهب: و(ش) وابن حنبل: أساء ولا يعيد، وقال ابن حبيب: هو كمن صلى قبل الوقوف<sup>(2)</sup>، فعلى هذا يعيد أبدا، وهو قول (ح) نظراً لاتباعه عليه السلام، فلو وقف بعد دفع الناس وهو يطمع بلحوق الإمام إذا أسرع أخر الصلاة ليصليها مع الإمام. وإلا لم يجمع، قاله محمد. وقال ابن القاسم: إن طمع في وصول مزدلفة ثلث الليل أُخِّر الصلاة، والا صلى كل صلاة في وقتها، قال ابن القاسم في (الكتاب): إذا أدرك الإمام المزدلفة قبل الشفق فلا يجمع حتى يغيب الشفق مع أنه يعيد، أمَّا التأخير: فلأن العشاء لا تقدم على وقتها، والسنة إنما وردت بالجمع بينهما وقت الآخرة. وأما الاستيعاد فليعد ما بين عرفة ومزدلفة، ولا يكبر عقيب المغرب والعشاء والصبح بالمشعر الحرام، لأن افتتاح التكبير عند مالك من الظهر، وعند (ح) من الصبح يوم عرفة. و(ش) ثلاثة أقوال: الظهر يوم النحر، والصبح يوم عرفة ، وصلاة المغرب ليلة النحر وقد تقدم توجيه ذلك في صلاة العيد، قال مالك في (الكتاب): ومن بات بالمشعر الحرام فلا يتخلف عن الإمام، لأن الإمام يقيم بها حتى يصبح، فإن أدركه قبل الصبح أو بعده وقف معه، قال اللخمي: قال ابن القاسم و(ح): لا دم عليه لترك المبيت: وقال أشهب: عليه، قياساً على من دفع مع الإمام وترك المبيت، وفي (الكتاب): الوقوف بالمشعر بعد صلاة الصبح. فمن وقف بعد الفجر وقبل الصلاة فهو كمن لم يقف، لسقوط الوجوب بالفجر(٥) كفوات الوقوف مع الإمام بعرفة، ولأنه في

<sup>1)</sup> في (ي): استحبابا.

<sup>2)</sup> في (ي): الوقت.

<sup>3)</sup> في (ي): بالعجز لفوات.

حديث جابر المتقدم. والمشعر الحرام: جبل بالمزدلفة يقال له: (قزح)(١)، ومن أي به المزدلفةَ مغمى عليه أجزأه، ومَن مر بها ولم ينزل فعليه دم، وإن نزل ودفع آخر الليل أو وسطه أو أولَه ولم يدْفع مع الإمام أجزأه. ويستحب الدفع مع الامام، ولا يتعجل قبله، وواسعٌ للنساء والصبيان التقديم والتأخير، ولا يقف أحد بالمشعر الحرام إلى الإسفار. بل يدفعوا قبل ذلك، وإذا أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه، ومن لم يدفع حتى طلعت الشمس أساء ولا شيء عليه، قال سند: الوقوف بالمشعر الحرام مستحب، لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: 198) ومزدلفة كلها موقف، ومن فاته الوقوف به فلا دم عليه عند مالك و (ح) و (ش) لأنه إنما أحل بدعاء (٤) في تربُّص، ووافق أشهب ابن القاسم ها هنا في المغمى عليه يمر به بمزدلفة، وخالفه في عرفة، لأنها ركن، وأما النزول بالمزدلفة: فالمشهور وجوبه، ومن تركه من غير عذر فعليه دم، وقاله الأئمة خلافا لعبد الْمَلُكُ ، والفرق بينه وبين المبيت : أن المبيت للاستراحة غير (3) نسك ، والنزول الواجب يحصل بحط الرحل. والتمكُّن من المبيت، ولا يشترط استغراق النصف الأول من الليل خلافا لـ(ش) لما في مسلم(): أن سودة استأذنته عليه السلام ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حط الناس فأذن لها. ولم يبين لها وقتا مخصوصا. وقال (ح)(٥): يقف بالمشعر حتى يسفر، لأنه في حديث جابر، لنا: ما في البخاري: كان أهل الجاهلية لا يُفيضون حتى يروا الشمس على (ثبير) فخالفهم النبي عليه السلام فدفع قبل طلوع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير، كيها نغير، قال ابن حبيب: ويفعل في الدفع من المشعر من السكينة والوقار مثل الدفع من عرفة، ويهرول في بطن (مُحسّر) قدر رمية الحجر، لأنه في حديث جابر.

المقصد السابع: جمرة العقبة، وفي (الكتاب): يرمي جمرة العقبة يوم النحر

<sup>1)</sup> في (د) : فرع. وهو تصحيف

<sup>2)</sup> في (د): انما احل في دعاء في مريض، وفي النسختين تحريف.

<sup>3)</sup> في (د): المبيت للاستراحة نسك، وهو تحريف.

 <sup>4)</sup> في الحج، باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن، والبخاري في الحج ، باب من قدم ضعفة أهله بليل ، عن عائشة .

<sup>5)</sup> في (ي): (ش).

صُبحا سبع حصيات راكباً، وفي غيريوم النحر ماشياً، وإن مشى فلا شيء عليه، ويجزىء قبل الشمس وبعد الفجر، وبطلوع الفجر يُحل الرمي والنحر بمنيٍّ. وقبله لا يجزىء ويعيد، وتكون الجمار أكرَّر من حصى الخذف قليلا، ويأخذها من حيث شاء، ولا يرمى بحصى الجمار لأنها قد رمى بها، والرجالُ والنساء والصبيان في ذلك سواء، قال سند: كان القاسمُ بن محمد يرمى بأكبر من حصى الخذف، واختلف في حصى الخذف: فقيل: مثل الباقي، وقيل: مثل النواة، وقيل: دون الأنملة طولًا وعرضاً، ويكره الكبير ليلا يؤذي الناس، والصغير مثل الحمصة والقمحة لا يرمى به لأنه في حكم العدم، وأكبر من حصى الخذف أبرأللذمة، لأن فيه الواجب وزيادة، والحجرَ الكبير يجزىء عند الجميع لِوُقُوع الإسم عليه، لكنه مخالف للسنة، والمستحب \_ عند الجمهور \_ أخذها من المزدلفة، فإن النبي عليه السلام قال(1) للفضل بن عباس غداة العقبة \_ وهو عند راحلته \_: هات التقط لي، فالتقط حصيات مثل حصى الخذف، واستحب مالك لقطها على كُسرها للسنة، ويستحب تقديم الرمي (على غيره اذا اتى منيِّ (٤) الأنه تحية الحرم، ولا يختص بجنس، بل ما يسمى حصى حجراً أو رخاما أو ترابا، وظاهر المذهب: منع الطين والمعادن المتطرقة كالحديد، وغير المتطرقة كالزرنيخ قاله (ش) وابن حنبل، وقال (ح): يجوز بكل ما هو من الأرض قياساً على المنصوص، وجوزه داود بكل شيء حتى بالعصفور الميت، وسلم (ح) منع الدراهم والدنانير فنقيس عليها، ولا يرمي بمًا رمى به عند الجمهور، لأنه لو جاز ذلك لتبادر الناس إلى جماره عليه السلام، فإن(٥) رمي بما رمي به هو: قال بعض المتأخرين منا، لا يجزئه بخلاف ما رمي به غيره، ولم يوجد هذا الفرق الا للزموني() من الشافعية، وإن رمى بما رمى به غيره أجزأه عند مالك و(ش) خلافاً لابن شعبان وابن حنبل محتجين بما روي عن ابن

<sup>1)</sup> الذي قال له النبي ﷺ هو عبد الله بن عباس لا الفضل اخوه، والحديث في سنن النسائي في الحج، باب التقاط الحصى. وسنده صحيح.

<sup>2)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>3)</sup> في (ي): فمن.

<sup>4)</sup> كذا والا للزموني، وفي (ي): الا لمن نسق، وهو تصحيف.

عباس ان ما يقبل من ذلك يرفع، فلا يتقرب بما لم يقبل، وقياساً على الماء المستعمل في الطهارة، لنا: أنه عليه السلام لم يشترط ذلك، ولو كان شرطاً لبينه، والقياس على شروط(١) الحدود والثوب في الصلاة، والطعام في الكفارات، ويمنع الحكم في قياسهم، وقال الشافعية: لو رمى بحجر نجس أجزأه، قال: وليس ببعيد عن المذهب، لكنه يكره، وقد قال مالك: ليس عليه غسلها، فإن قدم في غير وقت رمي أخر الرمي حتى تطلع الشمس، وليس عليه أن يركب، لأن الرمي راكبا إنما يكون للعجلة، والمشى في القربات أفضل، ودخول الوقت بالنحر عند مالك و(ح) وابن حنبل، لأنه منقول في (الموطأ)(2) عن السلف، ومن جهة النظر: أن الليل زمانَ الوقوف بعرفة، والرمي يحلل، وغير مناسب وقوع التحلل في زمن الإحرام، ولأنها ليلة لا يصلح(3) الرمي في أولها فلا يصلح في آخرها كيوم عرفة، عكسه يوم النحر، وجوزه (ش) في النصف الثاني من الليل، لما في أبي داود: أنه عليه (4) السلام أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، فيحتمل أن يكون المراد بالفجر صلاة الفجر، أو يكون خاصا بها جمعا بين الأدلة، وفي (الكتاب): يكبر مع كل حصاة لحديث جابر، ويستحب رميها من أسفلها، فإن رَمَاها من فوقها أجزأه، ففي حديث(٥) جابر، رماها عليه السلام من بطن الوادي، وقد رماها عُمَر رضي الله عنه من أعلاها لزحام الناس، فإن تركها أو بعضها الى الليل رماها ليلا، وإن نسى بعضها رمى عدد ما ترك، ولا يستأنف، قال ابن القاسم: احب الي أن يهدي على اختلاف قوله في وجوبه، وفي (الجواهر): للرمى وقت اداء ووقت قضاء ووقت فوات، فالأداء من طلوع الفجر الى غروب الشمس يوم النحر، وتردد أبو الوليد في الليلة التي بعده هل هي أداء

<sup>1)</sup> في (ي): سقوط.

<sup>2)</sup> في كتاب الحج. باب رمي الجمار، رقم الأثر215

<sup>3)</sup> في (ي): يصح.

<sup>4)</sup> في الحج رقم ١٩٤٢ والبيهقي في (السنن الكبرى 3/133) عن عائشة، وهو ضعيف (ارواء الغليل 277/4).

<sup>5)</sup> تقدم تخريجه.

أو قضاء ؟ والقضاء لكل يوم من أيام الرمي ما بعده، ولا قضاء للرابع، ولا خلاف في وجوب الدم مع الفوات ولا في سقوطه مع الأداء، ويختلف في وجوبه وسقوطه مع القضاء، ففي (الموطأ)(1): أنه عليه السلام رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عند منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد أو بعد الغدِ ليومين، ثم يرمون يوم النفر. ولولا أن الوقت وقت الرمي لما جاز تأخيرهم، لأن العبادة لا تؤخر للضرورة إلا في وقت أدائها كالصلوات، ولا يبطل الحج بفوات شيء من الجمار، وقال عبد الملك: يبطل بفوات جمرة العقبة لقوله(2) عليه السلام: (إذا رَمَى أحدكُم جَمرة العقبة فقد حَلَّ له كُلُّ شيء الا النساء) فجعلها شرطاً، ولأنها عبادة(3) سبع فتكون ركناً كالطواف. لنا: قوله(4) عليه السلام: (مَن أدرك عَرفة بليل فقد أدرك الحَج) ولأنها لو كانت ركناً لما فاتت بخروج زمانها كالطواف وللسعي، وهي تفوت بخروج أيام التشريق فلا تكون ركنا كسائر الجمرات، وقياسها على الجمرات أولى من الطواف.

المقصد الثامن: في الحلاق والذبائح وترتيبها مع الرمي. وفي (الكتاب): إن حلق قبل الجمزة افتدى، ويذبح بعدها، فإن ذبح قبلها أو حلق قبل الذبح فلا شيء عليه، لأن الذي يفعل يوم النحر أربعة أشياء ثلاثة بمنى: الرمي والهدي والحلاق، والرابعة الإفاضة، لما في ابي داود (أنه (أنه عليه السلام رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق) ووافقنا في الفدية (ح) وابن حنبل، وتردد قول الشافعية للإختلاف عندهم: هل هي نسك فلا يجب لأنه أحد ما يتحلل به أو إطلاق محصور فيلزمه الدم؟ وقولنا أبين، لأنه

<sup>1)</sup> في الحج. باب الرخصة في رمي الجمار.

<sup>2)</sup> رَواه النسائي في الْحج، بأب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، وابن ماجه في المناسك، باب ما يحل للرجل اذا رمي جمرة العقبة عن ابن عباس، وفي سنده انقطاع.

<sup>3)</sup> كذا وفي (ي): كلمة اكلها العث ولم يبق منها الا: عد. ولعلها: عدد.

<sup>4)</sup> تقدم تخریجه.

ألبخاري في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، ومسلم في الحج، باب بيان ان السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. عن انس بن مالك.

وإن كان نسكا فهو من المحظورات في الإحرام، وأما الذبح قبل الرمي: فلِما في ابي داود(١): عن عبد الله بن عمرو قال (وَقَف النبي عليه السلام في حجة الوداع للناس، يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله: لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج، ثم جاء رجل آخر فقال يا رسول الله: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: إرم، ولا حرج، فها سئل عن شيء قدم ولا أخر الا قال: افعل ولا حرج) وفي (الجواهر): إن ابتدأ بالحلق قبل الرمى فقولان في وجوب الدم \_ وهو المشهور \_ وسقوطه: وإن ابتدأ بالحلق قبل الذبح فسقوط الفدية لمالك و (ش) ووجوبها لعبد المَلك، وقال (ح): إن كان مفرِدا فلا شيء عليه، أو قارنا أو متمتعا لزمه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبِلُغَ الهَدْيُ عَلَّهُ﴾ (البقرة: 196) فشرط في جواز الحلق نحر الهدي، وقال ابن حنبل: إن قدم الحلاق على الذبح أو الرمي ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه، أو عامداً فعليه الدم، وجواب (ح): أنه قد بلغ محله، وإنما بقى ذبحُه،، ولم يقل حتى يذبح. وفي (الكتاب): الذبح ضحوة، فإن ذبح قبل الفجر أعاد، ومن جامع بعد رمي جمرة العقبة قبل الحلاق فحجه تام، وعليه عمرة وبدنة، (فان لم يجد فبقرة)(2) فإن لم يجد فشاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة بعد ذلك مفرقة أو مجموعة، وإن جامع يوم النحر أوله أو آخره قبل الرمى والإفاضة (فسد حجه وعليه حج قابل، فإن وطيء بعد يوم النحر قبل الإفاضة والرمي(3) أجرأه الحج ويعتمر ويُهدي، وإن وطيء في يوم النحر أو بعده قبل الرمى وبعد الإفاضة فإنما عليه الهدي، وإن وطيء بعد الإفاضة ثم ذكر شوطًا منها أو أكثر كمَّل الأشواط وركع، ثم يعتمرويهدي.قال سند: يُستحب الهذي بخلاف الأضحية لتعلقها بالصلاة، ولا صلاة عيد على أهل مني، فلذلك جاز نحرُ الهذي قبل الشمس، ولا خلاف أن الوطيء قبل الوقوف يفسدُ الحج، وبعد الوقوف وقبل الرمي والحلاق: قال

<sup>1)</sup> في الحج، ومالك في (الموطأ) في الحج، باب جامع الحج، والبخاري في الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، ومسلم في الحج، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>2)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي). ولا بد منه لفساد المعنى بدونه.

مالك وابن حنبل: لا يفسدُ الحج ويفسد الطواف إذا وطيء قبل الإفاضة وبعد الرمى، قال عبد الوهاب: وهو أقيس، ومروى عن ابن عمر رضى الله عنها. وقال (ح): عليه الهذي لأنها حالة أمن فيها الفوات فيؤمن فيها الفساد كبعد الطواف. لنا: أنه قد بقي من الحج ركنان، فحكم الإحرام باق، كما قبل الوقوف، وعند (ح) في الهدي: البدنة، و (ش): الشاة، لنا: أن الوطيء المحرم في الإحرام سبب الهذي، وهو يصدق على الجميع، فيؤمر بالأعلا لِعظيم جنايته، ويجزئه أقل ما يتناوله اسم الهدي، فإن لم يجد انتقل إلى الصوم لانه بدلة في المتعة، وروي عن مالك: إذا جامع يوم النحر قبل الرمى والإفاضة أن حجُّه تام، وعليه الهَدْي، وبالأول قال (ش) وابن حنبل، لقوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ فَلَا رَفَتُ ﴾ (البقرة: 167) والنَّهيُّ يدل على الفساد، وبالثاني قال (ح) لقوله(١) عليه السلام: (مَن أدرك عَرَفَةَ فقد تَم حَجُّه) وقال عبد المُلك: إذا وطيء في أيام التشريق قبل الرمى فسد حجه، وإذا قلنا بالعمرة فليست خارجة عن إحرامه فيؤمر بتكميل الإحرام الأول ليصِح الدخولُ في إحرام آخر، كمن سلم في صلاته يُحرم ليرجع اليها، فإحرامه ها هنا العمرة، وفي (الكتاب): أكره الطيب بعد الرَّمي حتى يفيض، فإن فعل فلا شيء عليه، وإذا رمي العقبة أخذ من أظفارهِ< ولحيته وشاربه واستحد ولو أطلى(2) بالنورة قبل أن يحلق رأسه فلا بأس بذلك، ويستحب فعل ذلك بعد الإحلال لفعل عمر رضي الله عنه ذلك، والحلاق يوم النحر أفضل منه بمكة في أيام التشريق أو بعدها، فإن أخر الحلاق لبلده جاهلا او ناسيا حلق أو قصر وأهدى، ومن ظفر او عقص او لبد فعليه الحلاق، لعدم تمكنه من تعميم التقصير لجملة شعره، ومن ضلَّتْ بدنته يومُ النحر آخر الحلاق وطلبها ما بينه وبين الزوال فإن أصابها والا حَلَقَ وفَعَل فِعلَ مَن لم يهد من وطيء النساء وغيره، كان الهدي مما عليه بدله أم لا، قال ابن القاسم: وان قصّرا. أوقصرتْ بعضاً وأَبْقيَا بعضاً ، ثم جامعها ، عليهما الهدي ، وفي البخاري قال<sup>(3)</sup>عليه السلام:

<sup>1)</sup> تقدم تخریجه.

<sup>2)</sup> في (ي): طلى.

مالك في (الموطأ) في الحج، باب الحلاق، عن عبد الله بن عمر، ورواه البخاري في الحج
 باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير.

(اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين ثم قال في الرابعة: والمقصرين) وهذا يدل على أفضلية الحلاق على التقصير، وفي أبي داود قال(1) عليه السلام: (ليس عَلى النساء الحلق، وإنما عليهن التقصير) وقال تعالى: ﴿ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ ﴾ (الفتح: 27) وهو يقتضى جملة الرأس، قال سند: الخلاف في استيعاب الرأس حلقاً كالخلاف في استيعابه مسما في الوضوء، والتحلل يقع في الحج في الجمرة لتقدم الأركان، وفي العمرة بالحلاق، لأن السعى ركن فيها، فنظيره الوقوف فيقع التحلل بالحلق، وفي فساد العمرة بالوطيء قبل الحلاق قولان مَبنيان على أنه شرط في الإحلال أم لا؟ والتحلل تحللان: رمى جمرة العقبة أو خروج وقتها، والثاني الفراغ من أركان الحج فيحل بالأول كل ما حُرم بالإحرام إلا النساء والطيب والصيد (قاله على بن ابي طالب رضى الله عنه، ويختلف قبل الإفاضة في الثياب والصيد) واللمس وعقد النكاح والطيب. والمذهب: التحريم لبقاء الإحرام، وفي (الجلاب): إن تطيب بعد رمى جمرة العقبة فلا كفارة عليه، وإن صاد فعليه الجزاء، وإن وطيء فحجه تام، ويهدى ويعتمر، قال سند: والحلاق يتعلق بزمان الحج لا بموضع معين، لأن المقصود: إماطة الشعر إلا أنه من مناسك الحج، فلا يخرج به عن أشهره، ويستحب فعله بمنيٌّ بعدُ النحر اقتداء به عليه السلام، وما(٥) هو زمان الحلاق الذي يفوت به، فرأى في (الموازية) أنه زمان الرمى، وقال ابن القاسم: إذا تباعد ذلك، قال مالك: ومن لم يقدر على الحلاق والتقصير لمرض فعليه بدنةً ان وَجَدَ والا فبقرة، والا فشاة، وإلَّا صام ثلاثة أيام وسبعة، وفي (الكتاب): يُمر الأقرَع الموسَى على رأسه ويختلف في وجوبه، وقاله (ح) وعند (ش): لا يجب لأنه عبادة تتعلق بجزء من البدن فيسقط بذهابه كالطهارة في اليدين، ولأنه لا(4) يوجب فدية قبل

<sup>1)</sup> ابو داود في المناسك، باب الحلق والتقصير، عن عبد الله بن عباس، وسنده حسن، واخرجه الطبراني، وقوى اسناد البخاري في التاريخ، وحسنه ابن حجر

<sup>2)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>3)</sup> في (ي): وهو زمان...

<sup>4)</sup> في (د): ولانه يوجب، وهو تحريف.

التحلل فلا يحصل به التحلل، ولأن القاعدة المتفق عليها ان الوسائل يَسقط اعتبارها عند تعذر المقاصد، وامرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر، لنا: فعل ابن(۱) عمر، رضي الله عنها وإنها عبادة تتعلق بالشعر فتنتقل للبشرة عند تعذره كالمسح في الوضوء، قال ابن القاسم: إن حلق بالنورة أجزأه لحصول المقصود، كما يحصل التقصير بالمقراض والفَم، وقال بهما الشافعية، ومن قصر(2) من جميع شعر رأسه وما أخذ أجزأه، وكذلك الصبيان، وليس على النساء الا التقصير في جملة شعورهن، قال ابن ابي زيد: يجزز (3) المقصر شعره من أصوله، وقال (ش): يجزىء النساء حلق ابن ابي زيد: يجزز (3) المقصر شعرة من أصوله، وقال (ش): يجزىء النساء حلق (ثلث) شعورهن، وقال (ح) الرفع (5) بناء على مذهبه في المسح في الوضوء، قال سند: قال مالك: إذا أذى المرأة القمل أو الشعر فلها الحلق، وتقصر المرأة عند مالك قدر الأنملة، وقالته عائشة رضي الله عنها، والصغيرة تفارق المرأة في الحلاق لعدم المثلة، ولا ينبغي للمعتمر (6) تأخير خلاقه بل يصله.

المقصد التاسع: طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي هو ركن في الحج، وفيه تفريعًات أربعة، الأول، في (الكتاب) تعجيل طواف الإفاضة يوم النحر أفضل، وإن أخره حتى مضت أيام التشريق وذهب من منى إلى مكة فلا بأس خلافا لـ (ش) أن أخره مع السعي بعد منى حتى تطاول طاف وسعى وأهدى، وله تأخير السعي إلى وقت تأخير الإفاضة، وكره مالك تسميته طواف الزيارة، وقولهم: زرنا قبر النبي عليه السلام تعظيها له عليه السلام، لأن العادة ان الزائر متفضل على المزور، ولا يحسن ان يقال: زرنا السلطان، لما فيه من أيهام المكافأة والماثلة.

وأصل فريضته: حديث(8) جابر المتقدم، قال سند: أما أول وقته: فلا يجوز

<sup>1)</sup> رواه ابن ابي شيبة في (المصنف 221/3) طبع عالم الكتب، وسنده صحيح.

<sup>2)</sup> في (ي): قرض.

<sup>3)</sup> في (ي): يجزىء، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>د) ولا بد منها.

<sup>5)</sup> في (ي): الدفع.

<sup>6)</sup> في (ي): للمقيم.

<sup>7)</sup> خلافا لـ (ش) سقطت من (ي).

ا تقدم تخریجه.

قبل يوم عرفة إجماعا. وتحديد أول الوقت مبني على تحديد أول وقت الرمي، هل هو طلوع الشمس يوم النحر، أو طلوع الفجر، أو نصف الليل؟ وأما تحديد آخر وقته: فالمختار-عند أصحابنا - : لتمام الشهر، وعليه الدم بدخول المحرم، وقال (ص): آخره اليوم الثاني، فبدخول الثالث من أيام التشريق يجب الدم، وقال (ش) وابن حنبل: ليس لآخر وقته حد، لأنه لو كان له حد لما صح فعله بعده كالرمي والوقوف. لنا: قوله تعالى: ﴿الحَمِّ أَشُهُرٌ مَعْلُوماتٌ ﴾ (البقرة: 197) فحصره في الأشهر، والفرق بينه وبين الوقوف: أنه إنما يأتي بعد التحلل وحصول معظم الحج بالوقوف، وهو ركن، فلو تعذر فعله لبطل الحج بعد حصول معظمه، وكره مالك أن يتنقل بالطواف بعد الإفاضة، لأنه ليس من عمل الناس، وإن سمع الإقامة فله أن يقف حتى يصلي(ا)، قال مالك: وإن أفاض يوم الجمعة احب إلى الرجوع إلى منى، ولا يقيم لصلاة الجمعة، وقال ابن حبيب: لمن أفاض أن يتنفل بالطواف، وفي (الجواهر): لو قدم الإفاضة على جمرة العقبة اجزأته الإفاضة عند بالطواف، وفي (الجواهر): لو قدم الإفاضة على جمرة العقبة اجزأته الإفاضة عند مالك وابن القاسم، وعليه الهدي، وقال مالك: لا يجزئه، واستحب أصبغ الإعادة.

الثاني في (الكتاب): إذا حاضت قبل الإفاضة أو نفست لا تبرح حتى تُفيض ويجبس عليها كريها أقصى (2) جلوس النساء في الحيض والاستطهار أو النفاس من غير سقم لما في (الموطأ) (3) أنه عليه السلام (ذكر صفية بنت حيى فقيل له: إنها حاضت: فقال عليه السلام: أحابستنا هي؟ فقالوا يا رسول الله: إنها قد طافت، فقال عليه السلام: فلا إذاً وفي (الجواهر): قال أشهب: يُجبس الكري خسة عشر يوما. روى غيره ذلك مع الاستطهار بيوم أو يومين. وقال ابن اللباد: هذا في زمن الأمن، أمّا في هذا الوقت: فيفسخ الكراء بينها، وإذا قلنا براوية ابن

<sup>1)</sup> في (ي): وصل، وهو تحريف.

<sup>2)</sup> في (ي): القضا. وهو تصحيف.

ق الحج. باب افاضة الحائض، ورواه البخاري في الحج، باب اذا احاضت المرأة بعد ما افاضت. عن عائشة.

القاسم، فيتجاوز الدم مدة الحبس، فهل تطوف (١) أو يفسخ الكراء؟ قولان. قال سند: هذا ان كان الكري يمكنه الانفراد بالسير. أما أهل الآفاق البعيدة الذين لا يروحون الاحمية، فأمره محمول على زمن الحبج عادة. ولا يُحبس عليها بعد ذلك، لأنها لو صرحت (١) له بذلك عند العقد لأباه بخلاف الأول وهي كالمحصورة بالعدو، ولا يلزمها جميع الأجرة، ويحتمل أن يقال عليها لأن الإمتناع منها، وروى سحنون أنها تطوف، للخلاف في اشتراط الطهارة في الطواف، ولأنه يستباح للضرورة كقراءة القرآن للحائض لضرورة النسيان. وها هنا أعظم، قال مالك : وتحبس القافلة إن كانت إقامتها اليومين، قال مالك: فلو شرطنا عليه عمرة في الحرم فحاضت قبلها لا يحبس، ولا يوضع من الكراء شيء، لأن المقصود الحج، وفرق مالك مرة بين الحائض والنفساء إذا لم يعلم به الكري فقال: الحيض شأن النساء فهو دخل (١) عليه بخلاف النفاس، وحيث قلنا: تحبسه، فلا يزاد شيئا.

الثالث، في (الكتاب): اذا أحرم مكي من مكة بالحج أجزأه الطواف مع السعي بعد الوقوف، ولو عجلها قبله لم يجزئه، وأعادها بعده، فإن لم يعد ورجع الى بلده أجزأه وأهدى، وفي (الجلاب):إذا أخر غير المراهق الطواف والسعي عامداً حتى خرج الى منى فليطف وليسع إذا رجع ويهدي، فإن تركها ناسياً فليسع من طواف الإفاضة ولا دم عليه عند ابن القاسم، والقياس ـ عندي ـ في الدم بخلاف المراهق، وقاله الأبهري، ولا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق، وتعجيلها أفضل، فإن أخرها بعد ذلك الى المحرم فعليه دم، ومن نسي الإفاضة وقد طاف للوداع أجزأه إذا بعد، إما للمشقة، وإما لأن اركان الحج لا تفتقر إلى النية فيها يعين الطواف الفرض من غيره، قال اللخمي: وقال ابن عبد الحكم: لا يجزئه، قال سند: يرجع للإفاضة إلا أن يكون طاف تطوعا، ولم يعين الوداع.

نظائر، يجزىء غير الواجب عن الواجب في المذهب في سبع مسائل على

<sup>1)</sup> في (د): بفسخ .

<sup>2)</sup> في (ي): طنت، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (ي): بدخول، ولعلها: مدخول.

الخلاف فيها: من جدد وضوئه ثم تبين حَدثُه، أو اغتسل للجمعة ناسياً للجنابة، أو نسي لمعة من الغسلة الأولى في وضوئه ثم غسل الثانية بنية السنة، أو من سلم من اثنتين تم اعقبها بركعتين نافلة، أو اعتقد السلام ولم يكن سلم، ثم كمل بنية النافلة، أو نسي سجدة من الرابعة وقام إلى خامسة، أو أنسي طواف الإفاضة وطاف للوداع.

الرابع، في (الكتاب): يجزىء القارن طواف واحد، وقاله (ش) وابن حنبل لقوله (ث) عليه السلام في الترمذي: (من أحرم بحج أو عمرة أجزأه طواف واحد) وقال (ح): عليه طوافان وسعيان، لما يروى (أن عليًا رضي الله عنه حج قارنا وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيته عليه السلام فعل) وجوابه: أنه ضعيف. سلمنا صحته، لكن القول مقدم على الفعل لما تقرر في علم الأصول.

ومن دخل مكة مراهقا يخشى فوات الحج وهو مفرد أو قارن: فليدع الطواف بعد الوقوف ولا دم عليه، لأن عائشة رضي الله عنها أخرته للحيض، فإن كان غير مراهق فعليه دم دخل مكة أو الحرم أم لا، وقال أشهب في (الموازية): لا دم عليه، لأن حكمه يتعلق بمكة لا بالحج كطواف الوداع، والمذهب يرى أنه متعلق بالإحرام، والمفرد إذا طاف الطواف الواجب وسعى على غير وضوء ثم طاف للإفاضة بعد الوقوف على وضوء ولم يسع حتى أصاب النساء والصيد والطيب والثياب، فليرجع لابساً للثياب حلالا إلا من النساء والصيد والطيب، فيعتمر ويهدي، وليس عليه ان يجلق، لأنه حلق بمني ولا دم عليه في ويسعى ثم يعتمر ويهدي، وليس عليه ان يجلق، لأنه حلق بمني ولا دم عليه في الثياب، لأن جمرة العقبة احلتها له بخلاف المعتمر لا تحل له الثياب حتى يفرغ من السعي، وعليه لكل صيد أصابه الجَزَاء، ولا دم لتأخير الطواف الذي طافه على السعي، وعليه لكل صيد أصابه الجَزَاء، ولا دم لتأخير الطواف الذي طافه على

<sup>1)</sup> في (ي): ومن.

البخاري في الحج، باب طواف القارن. وابواب اخرى، ومسلم في الحج. باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، عن عبدالله ابن عمر.

<sup>3)</sup> في (ي): لما روي عن علي، والصحيح الثابت في السنن أن عليا قيل له بم أهللت؟ فقال اهللت بما الله به رسول الله ﷺ.

غير وضوء، لأنه لم يتعَمد ذلك فهو معذور كالمراهق، والعمرة مع الهدي تجزئه لذلك كله، وأكثر الناس يقولون: لا عمرة عليه، قال سند: قال أشهب: إذا أصاب النساء عليه هديان: للفساد والتفريق، ويختلف في وجوب الدم عليه لطوافه الذي طافه على غير وضوء، كها اختلف فيمن تركه ناسياً، واما لو طاف المعتمر بغير وضوء أو في طواف الإفاضة: ففي (الكتاب): إن ذكر بعد تحلله بمكة أو بلده فليرجع حراما فيطوف، وإن حلق افتدى، وعليه لكل صيد جزاء لأنه باق على إحرامه.

المقصد العاشر: رمي مِنى، وفي (المقدمات) النه يروى في رمي الجهار: أن ابراهيم عليه السلام لما أمر ببناء البيت سارت السكينة بين يديه كأنها قُبة، فكان إذا سارت سار وإذا نزلت نزل، فلما انتهت الى موضع البيت استقرت عليه، وانطلق إبراهيم مع جبريل عليهما السلام حتى أتيا العقبة، فعرض له الشيطان فرماه، ثم مر بالثائنة فعرض له فرماه، فكان ذلك سبب رمي الجمار تذكيرا بآثارالخليل، وتعظيماً لشأنه ببقاء الذكر الجميل، صلوات الله عليه، ثم مشى معه يريه المناسك حتى انتهى الى عرفة فقال له: عرفت؟ فقال أن الكبش الذي فدي به أسحق عليه السلام هرب من إبراهيم عليه ويروى أن الكبش الذي فدي به أسحق عليه السلام هرب من إبراهيم عليه السلام فأخرجه من الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات فأفلت عندها، فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عنها فرماه بأربع حصيات فأفلت عندها، فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عنها فرماه بأربع حصيات فأفلت عندها، فجاء الجمرة الكبرى جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات فأخذه عندها فجاء به المنحر فذبحه.

<sup>1) (389/1)</sup> ونصها: والأصل في رمي الجهار، على ما جاء في بعض الآثار: ان ابراهيم... والأثر رواه ابن جرير والحاكم وغيرهم بالفاظ استوفاها السيوطي في (الدرالمنثور) في سورتي الحج والصافات باسانيد ضعفة.

<sup>2)</sup> في (ي): على نبيينا وعليه.

<sup>3)</sup> في (ي): فقال عرفت؟ فقال: عرفت.

 <sup>4)</sup> رواه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: (وفديناه بذبح عظيم)(من سورة الصاقات) عن ابن
 عباس، وهو من الاسرائيليات.

فائدة: الجمرة اسم للحصاة، ومنه: الاستجهار اي استعمال الحجارة في ازالة الأذى عن المخرج، وقد تقدم صفة الجمار وقدرها في العقبة.

والخص هذه الجمار في تفريعات ستة:

الأول: في (الكتاب): يرمي في كل يوم من الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، في كل مرة (۱) سبع حصيات ماشياً بعد الزوال، فإن قدم قبله أعاد بعده، وجوزه (ح) في اليوم الثالث قبله، لأنه يجاوره يوم لا رمي فيه، فأشبه يوم النحر. لنا: القياس على ما قبله، وهو أولى من يوم النحر، وفي (الجواهر): للرمي وقت أداء ووقت قضاء ووقت فوات: فالأداء من بعد الزوال الى مغيب الشمس (2)، وتردد أبو الوليد في الليل، والفضيلة تتعلق بعقيب (3) الزوال، والقضاء لكل يوم ما بعده، ولا قضاء للرابع، فإن ترك جمرة أتى بها في يومها إن ذكرها، ولا شيء عليه، إلا أن تكون الأولى أو الوسطى فيعيد ما بعدها للترتيب، وقيل: لا يعيد، وإن ذكرها بعد يومها أعاد ما كان في وقته، وقيل: لا يعيد.

الثاني، في (الكتاب): يرمي الجمرتين الأوليين من فوقهها، والعقبة من أسفلها، والجمرة الأولى تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى تليها إلى مكة، ثم الثالثة جمرة العقبة، وهي البعيدة الى منى وأقربها الى مكة .

وترتيب الرمي منقول خلفا عن سلف. وليس في تركه دم (عند الجميع<sup>(4)</sup>) لأنه هيئة نسك<sup>(5)</sup>، وليس نسكا، فإن رَمَى بسبع حصيات في مرة لم يجزئه، وهي كواحدة لفعله<sup>(6)</sup> عليه السلام ذلك مفرقا، ويوالي بين الرمي، ولا ينتظر بين الحصاتين شيئاً، ويكبر مع كل حصاة، وإن ترك التكبير أجزأه، ولا يبدل التكبير

<sup>1)</sup> في (د): يوم.

<sup>2)</sup> في (ي): السنن.

<sup>3)</sup> في (ي): ببعد.

 <sup>(</sup>د) زیادة من (د).

<sup>5)</sup> في (د): النسك.

 <sup>6)</sup> رواه البخاري في الحج باب اذا رمى الجمرتين يقوم الخ والنسائي في الحج، باب الدعاء بعد رمي الجمار، عن سالم بن عبد الله عن ابيه.

بالتسبيح، ويقف عند الجمرتين للدعاء، ولا يقف عند جمرة العقبة، ولا يرفع يديه، وإن لم يقف فلا شيء عليه، قال ابن القاسم: وإن وضع الحصباء (۱) أو طرحها لم يجزئه، فإن رمى بحصاة فوقعت قرب الجَمرة: فإن وقعت موضع حصاة الجمرة أجزأه وان لم تبلغ الرأس، وإن سقطت في محمل رجل فنفضها صاحب المحمل فسقطت، لم يجزئه لأنه ليس رامياً بها، ولو اصابت المحمل ثم مضت بقوة (۱) الرمية أجزأه، وقال ابن حنبل: إذا كان ابتداء الرمي من فعله صح، كما لو صادفت موضعا صلبا. أو عنق بَعير، أو رأس إنسان ثم طاحت للرمي، والفرق: أن هذا منسوب الى فعله بخلاف الأول.

قال سند: العقبة جبل معروف، والجمرة إسم للكل، فلو وقعت دون الجمرة وتَدحْرَجَتْ إليها أجزأه لأنه من فعله، فلو شك في وصولها فالظاهر عدم الإجزاء، وعند (ش) قولان نظراً للأصل والغالب، فلو وقعت دون المرمى على حصاة فصارت (ق) الثانية في المرمى لم يجزئه، وكذلك إذا رمى لغير الجمرة قصداً فوقعت فيها، لعدم النية، ولو قصد الجمرة فتعدتها لم يجزئه لعدم الإتصال، ولو تدحرجت من مكان عال فرجعت إليها فالظاهر عدم الإجزاء، لأن الرجوع ليس من فعله، وللشافعية قولان. الثالث: في (الكتاب): إن فقد حصاة فأخذ مما بقي عليه من حصى الجمرة فرمَى به أجزأه، ومن ترك جمرة من هذه حتى غابت الشمس رماها ليلا، واختلف قول مالك في لزوم الدم، وهو أحب إليًّ، ولو (أن ترك جمرة أو الجمار كلها حتى مضت أيام منى: فعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، فإن لم يجد صام، وأما في الحصاة فعليه دم، وإذا مضت أيام التشريق فلا رمي لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا الله فِي أَيًّام مَعْدُودَات ﴾ (البقرة: 203) وهي أيام التشريق، والقضاء إنما يكون بأمر جديد، ولم يوجد (ق) وإذا رمى الجمار الثلاثة التشريق، والقضاء إنما يكون بأمر جديد، ولم يوجد (ق) وإذا رمى الجمار الثلاثة

<sup>1)</sup> في (ي): الحصى.

<sup>2)</sup> في (ي): بقية، وهوتصحيف.

<sup>3)</sup> في (ي): فطارت.

<sup>4)</sup> في (ي): وان.

<sup>5)</sup> في (ي): معلومات، وهو خطأ لأنه خلاف التلاوة.

<sup>6)</sup> في (ن): وان لم يوجد وهو تحريف.

بخمس يوم ثاني النحر، ثم ذكر من يومه رمى الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين، ثم الوسطى بسبع، ثم العقبة بسبع، ولا دم عليه، ولو ذكر من الغد رماها كذلك وأهدى على أحد قولي مالك، ولو رمى من الغد ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة من الأولى بالأمس فليرم الأولى بحصاة والأثنتين بسبع سبع، ثم يعيد رمي يومه لتفا(ا) وقته، وعليه دم للأمس على الخلاف، وإن ذكر ذلك قبل ألى مغيب الشمس من اليوم الثاني رمى عن أمس كها تقدم، وعليه دم، ولم يعد رمي يومه، وإن لم يذكر ذلك إلا بعد رمي يومه قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رمى الأولى بحصاة الاثنتين بسبع، سبع عن أول يوم، وأعاد الرمي ليومه إذ عليه بقية منه، ولا يعيد رمي اليوم الذي بينها، لأن وقت رميه قد مضى عليه دم على الخلاف، وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم لا يدري من أي الجمار هي؟: قال مالك مرة: يرمي الأولى بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع، قال ابن القاسم: وبه أقول، ثم قال: يرمي كل جمرة بسبع.

<sup>1)</sup> كذا في الأصلين.

<sup>2)</sup> في (ي): بعد، وهو خطأ.

<sup>3)</sup> في (ي): وعشوين.

<sup>4)</sup> زيادة من (د) ولا بد منها . وهو تحريف .

أوجبه) بعضها كالطواف، وكوجوب الترتيب، وقال(۱) (ش) وابن حنبل، وقال (ح): مستحب قياساً للجمار على الرمي والحلق والذبح، لنا: القياس على الطواف والسعي. ولِذلك إذا رمى الأولى بخمس بطل(2) ما بعد ما فيكملها ويعيد ما بعدها إن كان قريبا، وإن طال وقلنا: الفور(3) شرط استأنف، وإذ قلنا: الفور شرط مع الذكر بنى، وإن طال في يومه أو في غده ما دامت أيام التشريق.

والترتيب واجب في أداء الرمي كالترتيب بين أركان الصلوات في أدائها وبين القضاء والأداء كالصلاة المنسية مع الحاضرة ، وفي الأوَّل يجب مع الذكر والسهو كالصلاة ، وفي الثاني يجب مع الذكر فقط كترتيب الصلوات ، وإذا ذكر في اليوم الثاني أنه ترك حصاة من الجمرة الأولى (من اليوم الأولى) (4): فعلى اعتبار الفور يعيد الثاني أنه ترك حصاة من الجمرات الثلاث ، وعلى المشهور: يرمي للأولى حصاة ويعيد اللتين بعدها ، فإن أخذ في ذلك فَسها عن حصاة أيضا: اختلف قول مالك فيه ، كالاختلاف فيمن رأى في ثوبه نجاسة \_ وهو في الصلاة \_ فقطع وذهب ليغسلها فسها وصلى: هل يعيد صلاته كما لو صلى بذلك ابتداء أولا يعيد نظرا للسهو؟ ولو شك بعد رمي الثلاث في إكمال الأولى يختلف في ابتداء الجميع أو البناء على التيقن (5) ، أو لا شيء عليه ، كمن شك في ركعة بعد سلامه ، وعلى القول بالبناء في الشك: اختلف قول مالك في الناسي : فروى ابن القاسم: الابتداء ، وقد كان يقول: يبني ، والفرق: أن الناسي مفرط بخلاف الشاك ، ويخرج على هذه الأصول: من يبني ، والفرق: أن الناسي مفرط بخلاف الشاك ، ويخرج على هذه الأصول: من يبني ، والفرق: أن الناسي مفرط بخلاف الشاك ، ويخرج على هذه الأصول: من يبني ، والمرق الأخيرة ثم الوسطى ثم الأولى فيعيد الوسطى ثم الأخيرة ، وإن من لذكر ذلك حتى تباعد ، أعاد الرمي ، ولو رمى الثلاث بحصاة حصاة لكل جمرة ، وكرد ذلك حتى تباعد ، أعاد الرمي ، ولو رمى الثلاث بحصاة حصاة لكل جمرة ، وكرد ذلك حتى تباعد ، أعاد الرمي ، ولو رمى الثلاث بحصاة حصاة لكل جمرة ،

<sup>1)</sup> كذا في الأصلين، ولعلها: وقاله.

<sup>2)</sup> في (ي): بكل، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (د): الفرق. . . استؤنف. وهو تحريف.

<sup>4)</sup> زيادة من (ي).

<sup>5)</sup> في (ي): اليقين.

<sup>6)</sup> في (ي): واحدة.

سبعا، وهو مؤذن بجواز التفريق، إلا أنه رآه تفريقا يسيراً كما قال ابن الجلاب: من فرق رميه تفريقاً فاحشاً أعاد رميه، فاشترط التفاحش، وفي (الجلاب): لو بقيت بيده حصاة لا يدري من أي الجمار هي؟ رمى بها الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة، وقيل(1): يستأنف الجمار كلها.

الرابع، في (الكتاب): إذا بَات ليلةً أو جلها من ليالي منتى أو جملتها في غير منى فعليه دم، وبعض ليلة لا شيء فيه، لما في أبي<sup>(2)</sup> داود: قالت عائشة رضي الله عنها: (أفاض النبي عليه السلام من آخريوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق) وفي (الموطأ)<sup>(3)</sup> أرخص عليه السلام لرعاة الابل في البيتوتة عن منى، والرخصة تقتضي انتفاء الوجوب لقيام المانع، وثبوت الوجوب عند عدمه، واتفق أرباب لمذاهب<sup>(4)</sup>: أن من ترك المبيت<sup>(5)</sup> جميع أيام منى<sup>(6)</sup> بأن يرمي ويبيت في غير منى: أن الدم لا يتعدد، وقد قال مالك و (ش): عليه دم واحد، وقال (ح): لا شيء عليه لأنه لو كان يوجب دماً لما<sup>(7)</sup> سقط بالعذر كالطيب واللباس، وينتقض عليه بترك الوقوف مع الامام نهاراً لعُذرٍ، فإنه لا شيء عليه، ومع عدم العذر عليه دم إجماعا، ثم الفرق: أن الطيب عرم فالدم كفارة، والدم ها هنا جبر فيسقط بالعذر.

الخامس، في (الكتاب): إذا قدر على حمل المريض القادر على الرمي حمل ورَمَى بيده، وقال ابن القاسم: ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها ذلك، وإن عجز عن الرمي والحمل ولم يجد من يحمله رَمَى عنه غيرُه، ثم يتحرى المريض وقت الرمي فيكبر لكل حصاة تكبيرة، ويقف الرامي عند الجمرتين للدعاء، ويتحرى المريض ذلك الوقوف فيدعو، وعلى المريض الدم، لأنه لم يرم، فإن صح

 <sup>(</sup>وقیل) سقطت من (ي) ولا بد منها.

<sup>2)</sup> في المناسك، باب رمي الجهار، وفيه ابن اسحاق وهو مدلس. وقد عنعنه.

 <sup>3)</sup> في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار. ورواه اصحاب السنن الأربعة في ابواب الحج والمناسك، وابواب الرمي، وهو صحيح.

<sup>4)</sup> في (ي): المذهب.

<sup>. 5)</sup> في (ي): البيت، وهو تصحيف.

<sup>6)</sup> في (ي): الرمي.

<sup>7)</sup> في (د): لأنه لُو كان يوجب دما سقط بالعذر، وهو محرف.

ما بينه وبين غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد مَا رمَى غيرُه عنه كله في الأيام الماضية، وعليه الدم، ولو رمي عنه جمرة العقبة يوم الناء فصح آخره أعاد الرمي ولا دم عليه، فإن صح ليلا فيلزم ما رُمي عنه وعليه دم، والمغمى عليه كالمريض، ويرمى عن الصبي مَن رمى عن نفسه كالطواف، والصبي العارك بالرمى يرمى عن نفسه، فإن ترك الرمى أو لم يرم عن العَاجِز فالدُّمُ على ٠٠. أحجها الأن النيابة عن الصبي في الإحرام كالميتِ(١) والدم تَابِع(٤) للإحرام، وفي الترمذي(٥): قال جابر: (كنا إذا حججنا مع النبي على نالي عن النساء ونرمي عن الصبيان) ويريد بالنساء: الأمهات الموق (4) إن نحج عنهن، قال سند: إذا طمع المريض في القدرة على الرمي في آخر أيام التشريق، قال مالك: ينتظر آخر أيام الرمي. وهذا يقتضي أن اليوم الأول لا يفوت بفوات يومه بل يكون أوله زوال الشمس، وآخره آخر أيام التشريق، وعليه يخرج قولُه: لا دم عليه اذا تركه حتى خرج يومه ،ويشهد له جواز التعجيل للرعاة ، لأن الرخصة في التأخير لا تخرج فيه العبادة عن وقتها كالجمع بين الصلاتين، وعَلَى قوله: عليه الدم: يقتضى أن المريض لا يؤخره بعد يوم، وقال أشهب: لا هَدْي إذا أعاد ما رميعنه، وهو أحد قولي مالك فيمن أخر رمي يومه إلى غدِه، وعند (ش): لا هدي، ولا يرمي عن نفسه ما رماه عنه غيره، لأن الفعل قد سقط عنه بفعل المناسب(5). لنا: أن القياس يقتضي أن ذلك المرمي لا يجزئه، لأن الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة، لكن لما قال بعض السلف: يرمى عنه، فعل ذلك استحبابا، ووجب الدم لترك النسك، ويرمى عنه مَن قَدْ رَمَى عَن نفسه، فإن رمى رميا واحدا عنهما فيختلف هل يجزىء عن نفسه أو المرمي عنه أو لا يجزىء عن واحد منها؟ فلو رَمَى جمرة العقبة عن نفسه رماها عن المريض، ثم كمل ذلك، قال ابن حبيب: أَخْطاً وأَجْزاً عنها،

<sup>1)</sup> في (د): كالمبيت.

<sup>2)</sup> في (د): تاخير، وهو تحريف.

<sup>3)</sup> في الحج، باب ما جاء في حج الصبي. وقال: هذا حديث غريب اي ضعيف، لأن في اسناده أشعث بن سوار، وهو ضعيف.

<sup>4)</sup> في (ي): المولى.

<sup>5)</sup> في (ي): الثانية:

وقال الشافعية: يستحب له وضع الحصاة في يد النائب عنه، لأنه المقدور له، وهو غير مستقيم، فإن الرمي حينئذ لغيره لا لَهُ فلم يأتِ بالواجب، واختلف قولُ ابن القاسم في الوقوف للدعاء: فرأى مرة أن الوقوف لا تدخله النيابة كوقوف عرفة، وقال الشافعية: لا يرمى عن المغمى عليه إلاّ أن يأذن قبل الإغهاء، ولم نُفصل نحن، لأنه لا يجزئه عندنا بحال، فإن أفاق في أيام الرمي أعاد، أو بعدها أهدى، وإنما الخلاف إذا أفاق فيها هل عليه دم أم لا؟

السادس، في (الجلاب): لأهل الأفاق أن يتعجلوا في اليوم الثالث من يوم النحر فيرمون بعد الزوال، وينفرون بالنهار دون الليل، وإذا أراد أهل مكة التعجل في اليوم الأول (ا) فروايتان بالجواز والمنع (والاختيار للإمام ان يقيم الى النفر الثاني ولا يتعجل في الأول، ومن تعجل نهارا وكان عَمَرهُ بمني (2) بعد تعجله فَغَربت الشمس عليه بها، فلينفر وليس عليه أن يقيم. وفي (الجواهر): أخذ ابن القاسم بقوله بالتعجيل للمكانين (3)، ومن نفر في اليوم الأول سقط عنه رمي اليوم الأخر، ومبيت تلك الليلة، وقال ابن حبيب: يرمى عنه في الثالث قياساً على رعاة الإبل كها كان يرمي إذا (4) لم يتعجل، قال الشيخ أبو محمد: وليس هذا قَول مالك ولا احد من أصحابه، قال ابن المواز: وإنما يصير رمي المتعجل كله تسعا (3) وأربعين حصاة أصحابه، قال ابن المواز: وإنما يصير رمي المتعجل كله تسعا (3) وأربعين حصاة سبع يوم النحر، واليوم الثاني اثنان وأربعون، وأصل التعجيل: قوله تعالى: ويجوز لرعاة الابل إذا رَمَوا جمرة العقبة الخروج عن منى إلى رعيهم، فيقيمون فيه يومهم وليتهم وغَدَهم، ثم يأتون في اليوم الثالث من يوم النحر فيرمون ليومهم الذي مضى وليومهم الذي هم فيه، ثم يأتون في اليوم الثالث من يوم النحر فيرمون ليومهم الذي مضى وليومهم الذي هم فيه، ثم يتعجلون إن شاؤ أ أو يقيموا.

المقصد الحادي عشر: الرجوع من مني، قال ابن القاسم في (الكتاب): لا

<sup>1)</sup> في (د): الثالث، وهو خطأ.

<sup>2)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>3)</sup> في (ي): الكثير.

<sup>4)</sup> في (ي): لولم.

<sup>5)</sup> في (ي): سبعا، وهو تصحيف.

بأس بتقديم الأثقال إلى مكة لأنه في حكم السفر المباح بخلاف تقديم الأثقال الى منى قبل يوم التروية، أو إلى عرفة يوم عرفة، لأنه ذريعة لتقدم الناس في وقت السنة فيه عدم التقدم، وهي في أثناء النسك، قال مالك: وإذا رَجَع الناس نزلوا بالأبطح فصلوا به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا أن يكون رجل (أ) أدركه وقت الصلاة قبل إتيانه، والأبطح حيث المقبرة بأعلا مكة تحت عقبة (كدا)، وسمي بذلك لانبطاحه، وهو من المحصّب، والمحصب ما بين الجبلين إلى المقبرة، وسمي بذلك لانبطاحه، وهو من السيل، ونزول الأبطح ليلة الرابع عشر مستحب عند الجمهور، وليس بنسك، وفي الصحيحين (أ) ان النبي عليه السلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنها كانوا ينزلون بالأبطح، ويدل على عدم الوجوب: قول عائشة رضي رضي الله عنها كانوا ينزلون بالأبطح، ويدل على عدم الوجوب: قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين (أ): (نزول الأبطح ليس بسنة، إنما هو منزل نَزَلَهُ النبي وأما الصلوات: فلما رواه ابن حنبل (أ) مُسنداً أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالأبطح، ثم هَجَع بها هجعةً ثم دخل مكة.

قال ابن ابي زيد في (النوادر): آن حابنا: يستحبُّ لمن قفل من حج أو عمرة ان يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات، ويقول: لا اله الا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون سائحون (أن لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحراب وحده، رواه مالك (أن عن ابن عمر رضي الله عنها. وفي (الجلاب): يستحب المقام

<sup>1)</sup> في (ي): رجلا.

<sup>2)</sup> مسلم في الحج. باب استحباب النزول بالمحصب.

البخاري في الحج، باب المحصب، ومسلم في الحج. باب استحباب النزول بالمحصب،
 وتمامه: انما نزله رسول الله ﷺ لأنه كان أسمح لخروجه اذا خرج.

 <sup>4)</sup> رواه ابو داود في المناسك، باب التحصيب، ونحوه في البخاري في الحج، باب خروج النبي
 ﷺ على طريق الهجرة، ومسلم في الحج، باب التعريس بذي الحليفة، عن ابن عمر.

في (د): ساجدون.

<sup>6)</sup> في (الموطأ) في كتاب الحج، باب جامع الحج، عن ابن عمر، وهو في الصحيحين عند البخاري في كتاب العمرة، باب ما يقول اذا رجع من الحج او العمرة، ومسلم في الحج باب ما يقول اذا قفل من سفر.

بالمعرَّس لمن قفل الى المدينة والصلاة فيه، فان أتاه في غير وقت صلاه فليقم حتى يصلى إلا أن يتضرر.

المقصد الثاني عشر، طواف الوداع، وفي (الكتاب): طواف الوداع مستحب، يرجع اليه ما دام قريباً، قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يرجع اليه ما لم يخش فوات اصحابه، ولا يؤمر بالوداع اهلَ مكة ولا من أقام بها من غير أهلها لعدم المفارقة، والوداعُ شأن المفارق، ولا على من فرغ من حجه فخرج ليعتمر من (الجعرانة) او (التنعيم) لأنه ليس بمفارق، ومن خرج ليعتمر من ميقاته أو حج من (مر الظهران) او (عرفة) ونحوها بالتطوع، ويؤمر به من حج من النساء والصبيان والعبيد، فان اراد المكي أو غيره السعي ودُّع، قاله الفقهاء كافة، لما في مسلم(١) قال عليه السلام: (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد با بيت) وليس ركنا اتفاقا لحصول التحلل دونه، وقال الأئمة بوجوبه ووجوب الدم فيه لظاهر الحديث. وجوابهم: أن الدم لما في الإحرام من خلل الواجبات، وهذا بعد الإحرام، واذا ودع ثم باع او اشتری فلا یرجع وان أقام بمکة بعض یوم رَجَع وطاف، ولو ودع وبرز الى (ذي طوى) فَأَقَام يومأ وليلة فلا يرجع للوداع، وإن كانوا يتمون الصلاة بها لأنها من مكة، ولأنه وداع في العادة. قال سند: ويروى عن مالك: ان ودع وأقام الى الغد فهو في سَعَةٍ، ومن خرج الى المنازل القريبة أو المتردد منها بالحُطب ونحوه، لا يودع، وفي (الكتاب): اذا خُرَج المعتمر أو من فاته الحج بفسخ في عمرة من فوره أَجْزأه طواف العمرة عن الوداع، لأنه كتحية المسجد، واذا حَاضت امرأة بعد الإفاضة خرجت قبل الوداع، وقاله الاثمة . لما في (الموطأ)(2) ان أم سليم بنت ملحان استفتته عليه السلام \_ وقد حاضت أو ولدت بعدما أفاضت بعد النحر ـ فأذن لها فخرجت، قال سند: فلو طُهرت على القرب<sup>(3)</sup> رجعت كناسي الطواف.

 <sup>1)</sup> في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وابو داود في المناسك، باب الوداع. عن
 عبد الله بن عباس.

<sup>2)</sup> في الحج، باب افاضة الحائض، وفي سنده انقطاع الا ان له شواهد.

<sup>3)</sup> في (ي): القربة، وهي تصحيف.



## *البَابُلِي دِسِن* في اللواحق

وهي اربعة: اللاّحقة الأولى،القران، وأخرت الكلام على التمتع والقران، لأن المركبات متأخرة عن المفردات، والقران هو اجتماع الحج والعمرة في إحرام واحد (أو أكثرها)(1). وفي (الكتاب): الإفراد أفضل من القران والتمتع، لما في (الموطأ)(2) والبخاري: قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي عليه السلام عام حجة الوداع فمنًا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وأهل النبي عليه السلام بالحج، زاد ابو داود: لم يخالطه شيء وهو عليه السلام لا يفعل الا الأفضل، وفي (الموطأ)(1): كان عمر رضي الله عنه ينهى عن التمتع، وعثمان(1) بن عفان رضي الله عنه ينهى عن التمتع، وعثمان(1) بن عفان رضي الله عنه ينهى عن الإفراد فهو عليه، وغيره ختلف فيه، ولأن الدم في غيره جابرً الخَلَل، وهو لا خلل فيه فيكون أفضل.

وأول حجة وقعت في الإسلام لثمان من الهجرة، بعث عليه السلام عتاب بن أسيد على الناس، فأفرد، ثم بعث أبا بكر على الناس سنة تسع فأفرد، (ثم حج على الناس فأفرد (ث) وأفرد عبد الرحمان عام الردة، وأفرد الصديق السنة الثانية، وافرد

 <sup>(</sup>د).

<sup>2)</sup> زيادة من (د) ..

 <sup>3)</sup> تقدم تخريج ذلك في ترجيح الإفراد، وهو في (الموطأ) في الحج، باب افراد الحج، وهو في الصحيحين ايضا عن عروة عنها.

<sup>4)</sup> في الحج، باب ما جاء في التمتع.عن سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس.

خي عثمان عن القران في (الموطأ) في الحج، باب القران في الحج، عن المقداد بن الأسود
 وعلى بن ابي طالب.

<sup>6)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

عیر صحیحے

عمر عشر سنين، وأفرد عثمان ثلاث عشرة سنة، وفعله ابن عمر وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم اجمعين، وهذا يقتضي أنه المحفوظ عندهم من فعله عليه السلام، وأنه الأفضل، وقال (ش) وابن حنبل: التمتع أفضل، لقوله (١) عليه السلام لعائشة رضى الله عنها، (لَوَ استقْبَلْتُ من أمرى ما استدبرتُ لما سُقتُ الهَدْى ولجعلتُها عُمرة) ولأنه مشتمل على عبادتين عظيمتين في وقت شريف، وهو شهور الحج فيكون افضل، والجواب عن الأول: أنه عليه السلام إنما قال ذلك لتطييب قلوب أصحابه لما أمرهم بفسخ الحج من العمرة، ليظهر جواز العمرة في أشهر الحج خلافاً للجاهلية، وعن الثاني: ان العمرة في غير أشهر الحج افضل، ويؤيده: وجوب الدم على المتمتع، وقال (ح): القران افضل، لما في (١٠) ابي داود عن انس، أنه سمع النبي ﷺ يُلبي بالحج والعمرة جميعاً، ولأن فيه زيادة نسك وهو الدم، فيكون افضلَ، والجواب عن الأول: أن رواية أنس اضطربت في الحج، وكان ابن عمر رضي الله عنها يذكر لَه عن أنس في الحج اشياء فيقول: كان انس يتولج على النساء، أي صغير، وأنا عند شفة ناقة النبي عليه السلام يُصيبني لَعابُها، فلعل أنسا رضي الله عنه سمعه عليه السلام يعلُّم أحداً التلبية في القِران، فقال: سمعته يقول، وعن الثاني: أن الدم يدل عن المفضولية لما تقدم، واذا قلنا: بأفضلية الإفراد عليهما، فأيهما أفضل؟ قال مالك في (المجموعة): القِران أفضل لشبهه بالإفراد، وقال القاضى في (المعونة): و(التلقين) و(ش): التمتع أفضل لاشتماله على العملين، قال ابو الطاهر: والمذهب أن القِران أفضل من التمتع، وفي (الجواهر): التمتع أفضل من القِران، قال صاحب (المقدمات): وقالت طائفة من العلماء: لا يجوز تفضيل بعضها على بعض لانه عليه السلام شرعها ولم يفضل بينها.

سؤال، قالت الملحدة: حج عليه السلام حجة واحدة وأصحابُه معه

البخاري في الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت، وفي ابواب اخرى،
 ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وابو داود، عن جابر بن عبد الله وغيره.

في الحج، باب في القرآن، وهو في البخاري في تقصير الصلاة، باب يقصر اذا خرج من موضعه، وفي الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وابواب اخرى. ومسلم في الحج، والصحيح في هذا - جمعا بين الروايات - أنه ﷺ كان في اول إحرامه مفردا ثم ادخل العمرة على الحج فصار قارنا.

متوافرون مراقبون لأحواله غاية المراقبة. ثم اختلفوا: هل كان مفرداً او قارنا او متمتعا ؟ مع حرصهم على الضبط، وذلك يمنع الثقة بصدقهم في نقلهم، جوابه من أربعة أوجه: الأول، أن الكذب انما يدخل فيها طريقه النقل، ولم يقولوا: انه عليه السلام قال: ذلك، بل استدلوا على معتقده بقرائن أحواله وأفعاله، والاستدلال بذلك يقع فيه الاختلاف، الثاني: أنه عليه السلام أمر الله عليه السلام لأنه وبعضهم بالإفراد، وبعضهم بالقران، فأضاف ذلك الرواة اليه عليه السلام لأنه أمر به كها قالوا: رجم ماعزاً (أن)، وقطع (أن في مجن قيمته ثلاثة دراهم ولم يباشر ذلك، ونسبة الفعل الى الأمر به مجازً مشهور. الثالث: أنه عليه السلام أمكن أن يكون القارناً وفرق بين إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج، فسمعت طائفة إحرامه بالعمرة فقالوا: قارن، وهو اعتمر، وطائفة بالحج، فقالوا: قارن، وهو يؤكد مذهب الحنفية.

الرابع: ان معرفة ذلك لم تكن واجبة عليهم على الأعيان، فلَمْ تتوفر دواعيهم على ضبطه، بخلاف قواعد الشرائع (٤٠ وفروضه وفي (الجواهر): يتَّجِد الميقات، والفعل في القِران، وتندرج العُمرة في الحج.

(تمهيد): يقع التداخل في الشريعة في ستة مواضع: الأول، الطهارة، كالوضوء اذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد، والغسل اذا اختلفت اسبابه،

<sup>1)</sup> ثبت من فعله في في ظاهر عدة احاديث منها في الموطأ في الحج، باب افراد الحج، وفي مسلم في الحج. باب الافراد والقران. اما امره بالإفراد فلم أجده الا ان يريد عموم قوله في أيها الناس: قد فرض عليكم الحج فحجوا الخ رواه مسلم في الحج. باب فرض الحج مرة في العمر، اما التمتع فقد ثبت عنه في الأمر بفسخ من أفرد الحج حجه وان يتمتع، وذلك في احاديث عدة في البخاري ومسلم وغيرهما بالفاظ مختلفة، أما القران فقد أحرم به في كها صرح به في احاديث الفسخ.

 <sup>2)</sup> رجم ما عز في الزنا رواه مسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا. عن ابي سعيد وبريدة.

 <sup>3)</sup> قطع اليد في سرقة عِجن (هو الترس) قيمته ثلاثة دراهم رواه مسلم في الحدود. باب حد السرقة ونصابها.

<sup>4)</sup> في (ي): ان يقال، وهو تصحيف.

<sup>(5)</sup> في (ي): الشرع.

أو تكرر السبب الواحد، والوضوء مع الجناية، وفي تداخل طهارة الحدث والخبث خلاف. الثاني، العبادات كسجود السهو اذا تعددت أسبابه، وتحية المسجد مع الفرض، والعمرة مع الحج في القِران، الثالث، الكفارات، كما لو أفطر في الأول من رمضان مراراً بخلاف اليومين أو أكثر خلافا لـ(ح) في إيجابه كفارة واحدة في جملة رمضان، واختلف قولُه في الرمضانين. الرابع: الحدود اذا ِتَمَاثَلَتْ وهي أولى بالتداخل من غيرها لكونها أسبابا مهلكة، وحصول الزُّر بواحد منها، ألا تَرى أن الإيلاج سبب الحد، والغالب: تكرار الإيلاجات، فلولا تداخلها هَلك الزاني، واذا وجب تكرارها اذا تخللت بين أسبابها لأن الاول اقتضاهُ سببه السابق، فلو اكتفينا به لأهملنا الجناة فيكثر () الفساد، ولأنَّا علمنا أن الاول لم يف بزجْره فحَسنالثاني. الخامس: العِدَد تتداخل على تفصيل يأت ان شاء الله تعالى، السادس الأموال، كدية الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحات، والصَّدُقات في وطيء الشبهات، ويدخل المتقدم في المتأخر، والمتأخر في المتقدم، والطرفان في الوسط، والقليل في الكثير،والكثير في القليل، فالأول نحو الأطراف مع النفس، والجنابة مع الحيض، والوضوء مع الغسل، والصداق المتقدم مع المتأخر اذا اتَّحدت الشبهة، وكان الأخير الأكثر، والثاني للصداق الآخر مع الأول اذا كان الأول اكثر مع أن ظاهر المذهب: أن المعتبر هو الحالة الأولى كيف كانت لحصول الوجوب عندها ،فلا تنتقل لغيرها، والانتقال هو مذهب (ش)، والحيض مع الجناية المتقدمة عليه، والحدود المتأخرة مع الأول المتماثل، والكفارات، والثالث نحو الموطؤة بالشبهة، وحالها الوسطى اعظم صداقا، والرابع: كالأصبع مع النفس اذا سرى الجرح، والصداق المتقدم أو المتأخر اذا كان أقل، والعمرة مع الحج، والوضوء معالغسل،الخامس: الأطراف اذا اجتمعت مع النفس، والحدود مع الحد الأول، والكفارات والاغتسال(2)، والوضوآت اذا تعددت اسبابها أو اختلفت(3).

تفريعاتُ ثلاثة: الأول، في (الكتاب): أجاز الشاة في دم القِران على

<sup>1)</sup> في (د): فتكرر.

<sup>2)</sup> كذا في الاصلين، والصواب: والأغسال.

في (د): واختلف في تفريعات ثلاثة، وهو خطأ.

تَكره(١) واستحب البقرة القوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسُر مِنَ الْهَدْي ﴾ (البقرة: 196) وهو يصدق على الشاة، والبدنة اعلا الهذي إجماعا، فالبقرة وسط، فيناسب التيسير، ومن احرم بالحج لم يضف اليه حجاً آخر ولا عمرة، فإن أردف ذلك اول دخوله مكة أو بعرفة أو بأيام التشريق لم يلزمه ويتمادي على حَجه ولا شيء عليه، لأنه انتقل من الأعلا الى الأدنى، والتداخل على خلاف الأصل، فلو أدخل الحج على العمرة كان قارناً، لأنه انتقل من الأدنى الى الأعلا، فإن أدخل العمرة على الحج: قال مالك و (ش) وابن حنبل: لايكون قارناً، وقال (ح): يكون(2) قارناً، وأشار اليه اللخمي قياساً على ادخال الحج على العمرة لأنه احد النسكين، وجوابه: ما تقدم من الفِرق، وانتقاضه بإدخال الحج على الحج، بل ضم الشيء الى جنسه أقرب قال: ولمن أحرم بعمرة أن يردف عليها الحج ويصير قارناً ما لم يطف بالبيت(٥)، فإذا طاف ولم يركع كره الإرداف، ويلزمُ إن فعل وَعليه الدم، وان أردف في بعض السعى كره، فإن فعل كمل عمرته واستأنف الحج، فإن أردف بعد السعى وقبل الحِلاق:لزمه الحج ولم يكن قارناً ويؤخر الحلاق، ولا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من مني (4) إلا طواف التطوع، وعليه دم، لتأخير حلاق عمرته، ولا دم عليه للمتعة إلا أن يحل منها في أشهر الحج إن كان غير مكى، والأصل في إدخال الحج على العمرة:حديث (٥) عائشة رضِي الله عنها (انها أحرمت بعمرة، فلما بلغت سَرفا حاضت وهي بقرب مكة، فدخل عليها النبي ﷺ وهي تبكي، فقال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فأهِلى بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت) فجوز لها إدخال الحج على العمرة، قال سند: اذا طاف شوطاً واحداً ثم أردف صار قارناً عند ابن القاسم، لأن للعمرة ركنين: الطواف والسعى، فإذا لم يكمل الطواف بها لم يكمل ركن يمنع من عدم إتمام العمرة، وقال أشهب و (ش)

<sup>1)</sup> في (ي): كره.

<sup>2)</sup> في (د): يطوف، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (د): بالنية.

<sup>4)</sup> في (ي): يرمى، وهو تصحيف.

تقدم تخریجه.

و (ح): لا يصير قارناً لأن المقصود (من العمرة الطواف والسعي، واذا طاف شوطا اتصل المقصود)بالإحرام، ولأن ذلك الشوط وقع للعمرة، فلا ينتقل للقران، لأن الرفض لا يدخل في النسك، وزعم اللخمي أن قول ابن القاسم اختلف بعد الطواف وقبل الركوع، وفي (الجلاب) روايتين<sup>(2)</sup>: إذا أردف قبل السعي أو في أثنائه، وان قلنا: يصير قارناً في بعض الطواف سَقَط عنه باقي العمرة، ويتم طوافه نافلة، ولا يسعى، لأن سعي الحج لا بد من اتصاله بطواف واجب، وان قلنا: يصير قارناً في اثناء السعي: قطع سعيه، لأن السعي لا يتطوع به مفرداً، وحيث قلنا: لا يكون قارناً فإن كان الحج حج الإسلام بقي في ذمته، أو تطوعا سقط عنه عند اشهب، كما لو أردف حجا على حج، أو عمرة على عمرة، أو عمرة على عمرة، أو عمرة على حج، وقيل: يلزمه الإحرام به لأنه التزم شَيْئِنْ في إحرامه: الحج وتداخل العمل، بطل الثاني فيبقى الأول، عملا بالاستصحاب.

سؤال مشترك الإلزام، اذا اردف العمرة على الحج، جوابه: الفرقُ بأنه التزم العمرة في وقت يتعذر عليه فعلها، فكان كناذر صوم النحر، بخلاف الأول، قال: فإن أردف الحج بعد السعي قبل الحِلاق وجب تأخير الحلاق، ويُهدي لتأخيره، وقال بعض القرويين: يسقط عنه الهدي لأن حلقه حرام، وليس كها قال، لأن حلاقه كالصلاة في الدار المغصوبة، واجبة من وجه، حرام من وجه، فيجب(3) الدم لتأخيره من حيث هو واجب.

الثاني: في (الكتاب): إذا كانت عمرته في اشهر الحج فعليه هدي للمتعة، ويؤخرهما جميعا، يقف بهما عرفة، وينحران بمنى، وجاز تأخير ما وجب بسبب العمرة لارتباطها بالحج، فإن أخرج هدي تأخير الحلاق الى الحل فيسوقه الى مكة وينحره بها، وليس على من حَلق من أذى وقوفُ هَدْيه بعرفة لأنه نسك،

قال ابن القاسم: لا يحرم أحد بالقِران من داخل الحرم، لأن العمرة لا يحرم

<sup>1)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>2)</sup> كذا في الأصلين.

<sup>3)</sup> في (د): فيحرم، وهو تحريف.

بها إلا من الحل، قال مالك: واذا أحرم مكي بالعمرة من مكة تم أردف الحج صار قارناً وليس عليه دم قِران.

قال مالك في (الموازية): أكره القران للمكي، فإن فعل فلا هذي عليه، وبالصحة قال (ش)، وقال (ح): لا يصح منهم تمتع ولا قران، فإن تمتع فعليه دم خلافا لنا، وان قرن ارتفضت عمرتُه أحرم بها معا او متعاقبين، لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ ﴾ (البقرة: 196) والإشارة بذلك إلى التمتع، فلذلك اضافه باللام، ولو اراد الهذي لاضافة بِعلَى، لأن اللام لما يرغب، وعَلَى لما يرهب، ولذلك تقول: شهد له، وشهد عليه، والقرانُ مثلُ التمتع، لأنه فيه إسقاط احد السفرين). وجوابه: أن الإشارة بذلك الى الهدي، لأن الإشارة كالضمير يجب عودها الى أقرب مذكور وهو اقرب، ولما كان حكما شرعيا حسن اضافته باللام، تقديره: أقرب مذكور وهو اقرب، ولما كان حكما شرعيا حسن اضافته باللام، تقديره: قال مشروع لمن لم يكن أهله حَاضِري المسجدِ الحَرام، الآية، فيسقط عن المكي، قال ابو الطاهر: قال عبد الملك: عَلى المكي دم القران بخلاف المتمتع، لأنه أسقط احدا العملين مع قيام موجبه، وجوابه: أن موجب الدم نقصان النسكين لِعدم (الإحرام من الميقاة لهما منفردين، وهو مشترك بين المكي وغيره لا يجاد (الإحرام من الميقاة لهما منفردين، وهو مشترك بين المكي وغيره لا يجاد (الإحرام من الميقاة لهما منفردين، وهو مشترك بين المكي وغيره لا يجاد (الإحرام من الميقاة لهما منفردين، وهو مشترك بين المكي وغيره لا يجاد (الإحرام من الميقاة لهما منفردين، وهو مشترك بين المكي وغيره لا يجاد (الإحرام من الميقاة على المي وغيره لا يجاد (الميلاء) المي وغيره لا يجاد (المدي وغيره لا يجاد (المي المي وغيره لا يجاد (المي الميقاة على المي وغيره لا يجاد (المي الميقاة على المي وغيره لا يجاد (المي وغيره لا يجاد (المي المي وغيره لا يجاد (المي و المي المي و على المي و المي المي و على المي و المي و المي و المي المي و على المي و المي و المي و المي و المي و المي المي و على المي و ا

الثالث: في (الكتاب): اذا دخل مكي بعمرة ثم أضاف الحج ثم مرض حتى فَاتَه الحج خرج الى الحل ثم (4) رجع وطاف وحل وَقضى قابلاً الحج والعمرة قارناً، ومن دخل مكة قارنا فطاف وسعى في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه فعليه دم القِران، وبه قال (ح) وابن حنبل، وقال (ش): يعقد احرامه بالعمرة لا بالحج بناء على أصله في اشتراط الميقاة الزماني في الإنعقاد، وقد سبق جوابه في المواقيت، قال: والذي يسقط عنه دم القِران والتمتع: أهل مكة وطُوَى فقط، بخلاف المناهل التي بين مكة والمواقيت، والمكي اذا خرج الى مصر او غيرها لا ينوي

ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>2)</sup> في (د): بعد الإحرام، وهو تحريف.

<sup>3)</sup> كذا. ولعلها: لاتحاد .

<sup>(4)</sup> في (ي): ورجع .

الاستيطان، ثم رجع فقرن فلا دم عليه، وقد تقدم أن حاضري المسجد الحرام لا دم عليهم، واختلف فيهم فقال مالك: هم اهل مكة، وطُوى طرف منها، وقال (ش) وابن حنبل: الحَرَم ومَن كان خارجَه بمسافة القصر، وقال (ح): من دون الميقات الى الحَرَم، واللفظ أظهر فيها ذكرناه، وفي (النوادر): قال ابن حبيب: يلحق بمكة المناهل التي لا تقصر في مثلها الصلاة، وهو قول مالك واصحابه، قال ابن أبي زيد: وليس بِقول مالك واصحابه، وفي (الجواهر): وقيل: كل من مسكنه دون المقات.

وفي (الجلاب): اذا قتل القارن صيداً فجزاء واحد، وإن لَبس أو تطيب ففدية واحدة، ومن أحرم بعمرة وساق هذياً تطوعاً ثم أدخل الحجَّ على العمرة: فَهَلْ يجزئه هدي عمرته عن قِرانه؟ روايتان، نظراً (الله لتعلق الهذي بالعمرة فتجزىء عنه، أو إن التطوع السابق لا يجزىء عن الواجب اللاحق.

اللاَّحقة الثانية، التمتع. وهي مأخوذة من المتاع، وهو ما ينتفع به كيف كان، لِقول الشاعر:

وقفت على قبر غريب بقفرة متاع قليل من حبيب مفارق

فجعل وقوف<sup>(2)</sup> الإنسان بالقبر متاعا، والتمتع فيه إسقاط احد السفرين، فإن<sup>(3)</sup> شأن كل واحد من النسكين أن يحرم به من الميقات، وأن يرحل الى قطره، فقد سقط أحدهما، فجعل الشرع الدم جابراً لما فاته، ولذلك لم يجب على المكي، لأنه ليس من شأنه الميقات ولا السفر، وقال عطاء في (الواضحة): انما سميت متعة، لأنهم يتمتعون بين العمرة والحج بالنساء والطيب، ويرد على الأول: أنه لو تحلل من عمرته قبل أشهر الحج فإنه مسقط لأحد السفرين وليس بتمتع، وعلى الثاني: أن المكي كذلك وليس بتمتع، قال سند: ولوجوب الدم فيه شروط: أن يكون غير<sup>(4)</sup> حاضري المسجد الحرام، وأن تكون العمرة والحج في سفر واحد وعام يكون غير<sup>(6)</sup> حاضري المسجد الحرام، وأن تكون العمرة والحج في سفر واحد وعام

<sup>1)</sup> في (ي): هل تعلق.

<sup>2)</sup> زيادة للبيان.

<sup>3)</sup> في (ي): لأن.

<sup>4)</sup> زيادة من (ي) ولا بد منها.

واحد في اشهر الحج، وتقدم(أ) العمرة على الحج، والفراغ منها قبل الدخول فيه، وقاله الأثمة، وزاد صاحب (الجواهر)؛ أن يَقَعَ النَّسكان عن شخص واحد، وزاد الشافعية: النية والإحرام بالعمرة من الحل، ويدل على الأول ما تقدم من القِران، وعَلَى الثاني والثالث: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِ﴾ (البقرة: 196)، وحرف (الى) لَلغاية، فجعل آخر العمرة متصلا بالحج، فإذا رجع الى بلده أو مثله في البعد فقد فرق بينهما، وقال المغيرة: بل الى موضع تقصر فيه الصلاة، وقال (ح):بل نفس بلده، فإنه ما لم يلم بأهله فإنه مترفه بسفره الأول عن سفرتين، وجوابه : أن الترفه انما يحصل بقلة السير والترحال، ولا فرق بين بلده وما يساويه في ذلك، وقال (ش): بل الرجوع الى ميقاته فيحرم منه بالحج، لأن ما بعد عن الميقاة لا يجب الإحرام منه فلا معنى لاعتبار الخروج اليه، أما الميقاة: فالحروج اليه معتبر شرعا، والنص دل على الدم في حق من وصل العمرة بالحج في سفر، وهذا لم يصل فلا يجب عليه دم، وجوابه : ليس المراد مجرد الاتصال، بل الانتفاع بمَا سَقط عنه من السفر، وذلك مقتضى لفظ التمتع، فيكون السبب هو الانتفاع بالسقوط، وهذا قد انتفع فيجب الدم، ويتأكد<sup>(2)</sup> ما ذكرته بأنه محكى عن ابن عمر من غير مخالف، وروي عن مالك: إسقاط الدم عنه برجوعه الى غير أفقه إلا ان كون غير الحجاز لوجوب السفر، وقال ابن ابي زيد: إن كان أفقُه لا يمكنه الرجوع اليه والعودُ منه الى الحج: يكفي دونه بما يخاف فيه الفوات، ولو أفسد عمرته في أشهر الحج فحُل منها ثم حَج من عامه قبل قضاء عمرته فهو متمتع وعليه قضاء العمرة، قال صاحب(٥) (الاستذكار): في التمتع اربعة مذاهب: أحدها: أنه ما تقدم، وعليه جمهور الفقهاء وأنه المراد بالآية، والثاني: أنه القِران، التمتع فيه بسقوط

<sup>1)</sup> في (د): وقد تقدم، وهو تحريف.

<sup>2)</sup> في (ي): ومثله ما ذكرناه بانه . . . وهو محرف .

<sup>3)</sup> هو الامام ابو عُمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المالكي المتوفى سنة (463 هـ:1071م) والاستذكار ، لما في الموطأ من معاني الرأي والآثار ، احد شرحيه على الموطأ . وقد طبع منه جزآن بمصر، والآخر: التمهيد ملا في الموطأ من المعاني والاسانيد. طبع معظمه بالمغرب.

العمل، والثالث: أنه فسخ الحج في العمرة لتمتعه بإسقاط بقية أعمال الحج، والرابع: أنه الإحصار بالعدو، وفسر ابن الزبير الآية به.

ولنمهد الفروع على الشروط فنقول:

الشرط الأول: قال في (الكتاب): اذا كان له أهل بمكة وأهل ببغض الأفاق فقدم معتمراً في أشهر الحج فهو من مشكلات الأمور ، والهدي أحوط ، وفي (الجواهر) : قال اشهب : إن كان اكثر اقامته بمكة ويأتي غيرها منتاباً (1) فلا هذي عليه ، وإن كان يأتي غيرها للسكنى فعليه الهذي قال اللخمي: لا يختلف في ذلك، وانما تكلم مالك على مساواة (2) اقامته في الموضعين، والمراعى في حضور المسجد الحرام وقت فعل التسكين والإهلال بها، وفي (الكتاب): من دَخل مكة في أشهر الحج بعمرة يريد سكناها (وحج من عامه فعليه دم التمتع، لأنه لم يتصف بسكناها (3) وانما عزم، وقد يبدو له، والعزم على الشيء لا يقوم مقامه، وقال أشهب في (الموازية): إن دخل بالعمرة قبل أشهر. الحج فهو متمتع وإلا فلا.

الشرط الثاني: اجتماع العمرة والحج في أشهره، وفي (الكتاب): اذا تحلل من عمرته قبل أشهر الحج ثم اعتمر اخرى فيها وتحلل منها ثم حج من عامه فعليه دم المتعة، لأنه اسقط أحد السفرين باعتبار العمرة الثانية، واذا فعل بعض العمرة في رمضان وبعضها في شوال ثم حج فعليه الدم، ولو لم يبق لشوال الا الحِلاق لم يكن متمتعا، وقال (ح): اذا أتى بأكثر افعال العمرة في أشهر الحج كان متمتعا، وقال (ش) وابن حنبل: اذا لم يقع احرام العمرة في شوال فليس بتمتع. لنا: أن العمرة الما تعتبر بكمالها، وقد وقع في اشهر الحج.

الشرط الثالث: ان لا<sup>(4)</sup> يرجع الى وطنه ولا الى مثله في المسافة، وفي (الكتاب): اذا تحلل من عمرته وهو من اهل الشام فرجع الى المدينة فعليه دم

أي (د): متنافيا، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (د): على غير مساواة...

<sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من د).

<sup>4)</sup> في (د): اولى.

المتعة إلا<sup>(1)</sup> ان يرجع الى مثل أفقه، وقد تقدم الكلام على بقية الشروط الستة، واما السابع الذي نقله في (الجواهر): فلم يجد فيه خلافا، وقال<sup>(2)</sup> سند في (الموازية): متمتع<sup>(3)</sup> وان كان التمتع نُسكاً عن شخصين ولم يجد هو ايضا خلافا أجراه، اللخمي على التكفير قبل الحِنْث.

اللاحقة الثالثة: فوات الحج، وفي (الكتاب): يجب على كل من فاته الحج أن يتم على عمل العمرة بالإهلال الأول، ولا يسمي لها إهلالاً، ويقطع التلبية اوائل الحرم، ولا ينتظر قابلا إلا أن يشاء ما لم يدخل مكة فليطف وليستع ولا يثبت على إحرامه، ويقضي حجه قابلاً ويهدي<sup>(6)</sup>، قال سند: يريد أنه يكره له البقاء على الإحرام خشية ارتكاب المحظورات، ولأنه (<sup>6)</sup> إحرام بالحج قبل ميقاته الزماني بسنة، وهو مكروه في اليسير، واذا بقي على إحرامه: فروى ابن القاسم: لا هذي عليه، وروى أشهب: عليه استحبابا لمخالفته سنة من فاته الحج، واذا تحلل بعمرة فلا هذي عليه عند (ح)، وفي (الكتاب): اذا أراد ان يطوف ويسعى قبل أشهر الحج من قابل، بِحَج قابل: قال: أخاف أن لا يجزيه قبل خوفه، قال سند: لاختلاف أن الكتاب): اذا قرن وسعى قبل أشهر الحج على الحج، وقيل: لم يكن كذلك ، لأنه قال الناس في إجزاء السعي قبل أشهر الحج على الحج، وقيل: لم يكن كذلك ، لأنه قال في (الكتاب): اذا قرن وسعى قبل أشهر الحج أجزأه لحجه، وانما كرهه ها منا لأن لطواف في (الكتاب): اذا قرن وسعى قبل أشهر الحج أجزأه لحجه، وانما كرهه ها منا لأن لطواف السعي ( شأنه أن يكون لعمرة التحلل، ويكره جعله ركنا لأن لطواف والسعي ) لم يتعين بعد، لأنه لو شاء ان يتحلل بعد ذلك تحلل بعمرة، وعنده له التحل ما لم تدخل أشهر الحج، فكان هذا السعي موقوفاً ليس مجزوماً بأنه للحج، وإذا قلنا بالكراهة، فيعيد السعي بعد الإضافة، وفي (الكتاب): يكره لمن فاته الحج، وإذا قلنا بالكراهة، فيعيد السعي بعد الإضافة، وفي (الكتاب): يكره لمن فاته الحج،

<sup>1)</sup> في (د): الى ان يرجع...

<sup>2)</sup> هنا في (ي) كلام يختلف عما هنا ونصه: وفي (الجواهر): انما يجب دم المتعة بالإحرام بالحج وفي تقديمه على الحج بعد العمرة خلاف أجراه اللخمي على التكفير قبل الحنث.

<sup>3)</sup> كذا في (د) على ان هذا النص انفردت به (د)، ولعل الصواب ما في (ي).

<sup>4)</sup> في (ي): إلا ان يهدي.

<sup>5)</sup> في (ي): لأنه.

<sup>6)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي).

فأقام الى أشهر الحج من قابل أن يتحلل بعمرة، فإن فعل أجزأه، ثم إن حج من عامه لم يكن متمتعا، لأنه لم يبتدىء العمرة في أشنهر الحج، وانما هذه رخصة له لقول(١) عمر رضي الله عنه لِمبَّارِ بن الأسود لما فاته الحج: أحل واقضِ الحج من قابل وأهدِ. قال ابن القاسم: ان فسخ حجه في عمرة في أشهر الحج فهو باطل، وقال ايضا: ان جهل ففعل(2) ثم حج من عامه كان متمتعا، ولو ثبت على إحرامه بعد دخوله مكة حتى حج به قابلا أجزأه عن حجة الإسلام، ومن فاته الحج فوطيء أو تطيب فعليه ما على المحرمين، وعليه هدئ الفوات وهدي الفساد في حجة القضاء، ويفعل غير ذلك متى (3) شاء، قال سند: روي عن ابن القاسم في القارِن يجامع ثم يفوته الحج: عليه أربع هدايا:لفواته، ولأنه صار الى عمل العمرة، فكأنه وطيء فيها، ولقرانه، ولقضائه. ورويعنه: ثلاثة هدَايا، فإن نُحَر هذى الفوات والفساد قبل القضاء: قال ابن القاسم: يجزئه، لأنه لو مات قبل ذلك أهدى عنه، وهو يدل على تقدم الوجوب، وانما التأخير مستحب، وقال اصبغ: لا يجزئه. وفي (الكتاب): من فاته حج مفرد أو أفسد حجا مفرداً لا يقضي قارنا لتعين الإفراد بالإحرام، فإن فعل لم يجزئه، ومن فاته قارناً لا يقضى الحج وحده والعمرة وحدها، بل قارنا، خلافا لـ (ش) وابن حنبل لتعذر القِران بالإحرام، قال سند: قال ابن ابي (4) زيد: إن افسد القارن حجه فعليه في الحج الفاسد هدى واحد، وفي حجة القضاء هديان، وقال ابن ابي زيد: إن افسد القارن فقضاه مفردا لم يجزئه وعليه دم القِران ودم التمتع، ويقضى قارنا ويهدي في القضاء هديين، قال سند(5): قال بعض المتأخرين منا: اذا افسد القِران بعد الطواف والسعي أو فاته فتحلل يقضى مفرداً، لأنه انما فاته الحج وحده، وقد فرغت

<sup>1)</sup> هو في (الموطأ) في كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير العدو.

<sup>2)</sup> في (ي) الفعل.

<sup>3)</sup> في (ي): حيث.

<sup>4)</sup> في (د): قال سند: قال (ح) وفي (الجلاب): ان افسد وهو محرف.

 <sup>5)</sup> في (ي): وقال ابن الجلاب: اذا افسد القارن الخ النص السابع المحكى عن ابن ابي زيد ففي الأصلين تقديم وتأخير.

عمرته بفراغ سعيه، قال: وهو غلط لعدم تميز فعل العمرة في القِران، ولو كان كها قال لوجب الهدي لتأخير الحِلاق<sup>(1)</sup>، ولو تمتع ففسد حجه فقضَى قابلا: قال في (الموازية): عليه هديان للمتعة والفساد، يعجل هذي المتعة ويؤخر هذي الفساد الى القضاء. وقال عبد الملك: يقضي الحج والعمرة قابلا، قال: والأول أبين، لأن المتعة نسكان مفترقان، فلو تمتع ففاته الحج; قال ابن القاسم: يسقط عنه دم المتعة.

وفي (الجلاب): مَن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وليس عليه عملُ ما بقي من المناسك بعد الوقوف بعرفة، ومن قدم مكة فطاف وسعى عند قدومه ثم مرض فتأخر حتى فاته الوقوف لم يجزئه طوافه وسعيه اولا عن تحلله.

اللاحقة الرابعة: حج الصبي، وفيه فصلان:

الأول، في افعاله، وفي (الجواهر): للولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز ويحضره المواقيت فيحصل الحج للصبي نفلا، والمميز يُحرم بإذن الولي ويباشر لنفسه، ووافقنا (ش) وابن حنبل والجمهور، وقال (ح): لا ينعقد احرامه بإحرام وليه، لأنه سبب يلزم الحج فلا يصير الصبي به محرما كالنذر، وجوابه: انه ينتقض بالوضق، فإنه لا يجب عليه بالنذر، ويصح منه، وفي الصحيحين عن ابن عباس: (انه عليه السلام لقي ركبا بعسفان. فذكر الحديث الى أن قال: فرفعت اليه امرأة صبياً من مَحفتها، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) وقد حج معه عليه السلام صبيان: ابن عباس وأنس وغيرهما، وقيد سلم (ح): أنه اذا كان يتجنب ما يتجنب المحرم فيكون محرما، وفي (الكتاب): اذا كان لا يتجنب ما ينهى عنه كابن ثمان سنين، فلا يجرد حتى يدنو من الحَرَم، وغيره يجرده من الميقاة خشية تكثير الأول من مخطورات الحج، وإذا كان لا يتكلم: لا يلبي عنه أبوه، وإذا نوى بتجريده من عظورات الحج، وإذا كان لا يتكلم: لا يلبي عنه أبوه، وإذا نوى بتجريده الإحرام فهو محرم، ويجتنب ما يجتنبه البالغ كالصلاة، وإذا احتاج الى دواء طبيب فعله به وفَدَى عنه، فإن الجائز (ق) لا يتوقف على التكليف كما يسجد لسهوه في فعله به وفَدَى عنه، فإن الجائز (ق) لا يتوقف على التكليف كما يسجد لسهوه في

<sup>1)</sup> في (ي) القِران.

تقدم تخریجه.

<sup>3)</sup> في (ي): الجابر.

صلاته، وان لم يقو على الطواف طاف به من طاف عن نفسه محمولا على سنة الطواف، ولا يركع عنه ان لم يعقل الصلاة، لتعذر النيابة فيها شرعا، وله ان يسعى عنه وعن الصبي سعيا واحدا بخلاف الطواف، لخفة السعي لجوازه بغير وضوء، وقد قال (ح): انه يجبر بالدم، ولا يرمي عنه الا مَن رَمَى عن نفسه، لأن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية، ويجوز الإحرام بالصغار الذكور في أرجلهم الخلاخل، وفي ايديهم الأسورة، ويكره ذلك لهم من الذهب، قال سند: لا يحج بالصبي الا أبوه أو وصيه، ومن له النظر في ماله، لتعلق ذلك بالإنفاق، وجوز ذلك في (الكتاب) لأمه وخاله واحيه وعمه وشبههم نظراً الى شفقتهم، ويعضده خديث المرأة السابق، وللشافعية في غير الولي قولان، فإن احرم المميز بغير اذن وليه: فظاهر قول مالك في (العتبية): عدم الانعقاد خلافاً لأشهب، لأنه يؤدي الى لزوم المال فلا ينعقد، وإذا كان الصبي يتكلم لُقن التلبية، والاسَقطَت كها تسقط لزوم المال فلا ينعقد، وإذا كان الصبي عنكلم ألقن التلبية، والاسَقطَت كها تسقط عن الأخرس، وإذا سقط وجوبها سقط دمُها، وعلى قول ابن حبيب إنها كتكبيرة الاحرام: يلبى عنه وليه كها ينوي عنه.

وفي (الجلاب): لا يجرد المرضع، ويجرد المتحرك، وكره مالك حج الرضيع. سؤال، الأجير يركع عن مستأجره فيركع الولي عن الصبي فإنه كالأجير، حوابه: ينتقض بالوقوف، فإن الأجير يقف عن المستأجر، والولي لا يقف عن الصبي، بل يقف به، قال: ويخرج به يوم التروية، ويقف به ويبيت به بالمزدلفة، وان أمكنه الرمي رمى، والا رَمَى عنه، قال في (الموازية): اذا فَسَدَ حجه فعليه القضاء والهدي. وفي (الجواهر): اذا بلغ الصبي في حجه لم يقع عن حجة الاسلام.

الفصل الثاني، فيها يترتب عليه من المال، قال ابن القاسم في (الكتاب): ليس للأب او لمن هو في حجره من وصي أو غيره ان يُحجّه ويزيد في نفقة الصبي الا أن يخاف ضيْعة فيخرجه معه، وفي (الجواهر): اذا لم يخف عليه فالزائد(أ) في مال الولي لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ البَيْهِمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (الأنعام: مال الولي لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الفِيهِمِ وَجزاء الصيد، وحيث قلنا: في مال الصبي، فكذلك الفدية، وجزاء الصيد، وحيث قلنا: في

<sup>1)</sup> في (ي): فللزائد من.

مال الولي، فكذلك جزاء الصيد، وقيل في مال الصبي إلحاقا بالمتلفات في الإقامة، قال سند: لو كان كراء الصبي ونفقته في السفر (1) قدر نفقته في الإقامة ضمن الولى الكراء لسد خلته في السفر بدون أجرة الكراء وعدم حاجته اليه، ولا ضمان على الولي فيها طرأ من صنيع (2) الله تعالى في سفر الصبي معه، نحو الموت والغرق والمرض، وفي (الكتاب): ما لزم الصبي من جزاء أو فدية لا يصوم والده عنه، ولكن يطعم ويُهدي، لأن ضمان الأموال ممكن بخلاف الأفعال البدنية.

<sup>1)</sup> في (د): السير.

<sup>2)</sup> في (ي): صنع.

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| : |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## البَابِ السِّابِع ف عظه دان الإحداد

## في محظورات الإحرام

وفي (التلقين): الإحرام يمنع عشرة أنواع: لبس المخيط، وتغطية الرأس أو والوجه، ولبس الحفين والشمشكين مع القدرة على النعلين، وحلق شعر الرأس أو غيره من البدن، والطيب، وقص الأظفار، وقتل القمل، وقتل الصيد، والوطء في الفرج، وانزال الماء الدافق، وعقد النكاح، زاد غيره: ازالة الشعث بالزينة الفرج، وكلها تجبر الاعقد النكاح والإنكاح، لأنها وسيلتان لم يترتب عليها الانتفاع بالمقصد(2) المحرم، وغيرهما انتفع به، فتعين(3) الجابر لتعين الخلل. قاعدة

قاعدة يُحتاج اليها في هذا الباب والباب الذي قبله وكثير من ابواب الفقه، وهي: ان الجوابر مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة، والزواجر مشروعة لِدَرء المفاسد المتوقّعة، ولا يشترط فيمن وجب في حقه الجابر أن يكون آثيا، ولذلك شرع الجبر مع العمد والجهل والعلم والذكر والنسيان، وعلى المجانين والصبيان، بخلاف الزواجر، فإن معظمها على العصاة زجراً عن المعصية، وقد تكون على غير العصاة دفعاً للمفاسد من غير إثم، كتأديب الصبيان ورياضة البهائم (اصلاحاً لهم) وقتال البغاة دَرْءاً لِتفريق الكلمة مع عدم الماثم أن الأنهم متأولون.

<sup>1)</sup> في (د): أو.

<sup>2)</sup> في (ي): المصيد، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (ي): فيغير... لتغير.

<sup>4</sup>٠) كذا وهي زيادة من (ي).

<sup>5)</sup> في (ي): التأثيم.

وقد اختلف العلماء في بعض الكفارات هل هي زواجر لما فيها من مشاق تحمل الأموال وغيرها أو هي جوابر لأنها عبادات لا تصح الابالنيات؟ وليس التقرب الى الله سبحانه وتعالى زجرا(2) بخلاف الحدود والتغزيرات، فإنها ليست قربات، اذ ليست فعلاً للمزجُورين بل تفعلها الأثمة فيهم. ثم الجوابر تقع في العبادات والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح والأموال والمنافع، فجوابر العبادات كالتيمم مع الوضوء، وسجود السهو مع السنن، وجهة السفر في الصلاة العبادات كالتيمة، وجهة العدو في الحوف مع الكعبة، وصلاة الجماعة لمن صلى ولنافلة مع الكعبة، وجهة العدو في الحوف مع الكعبة، وصلاة الجماعة لمن صلى اللبون مع وصف انوثة بنت مخاض، والإطعام لمن أخر القضاء ولم يصم (4) للعجز، والصيام والإطعام والنسك في حق من ارتكب محظورا من محظورات الحج، أو والصيام والإطعام والنسك في حق من ارتكب محظورا من محظورات الحج، أو الدم، كترك الميقاة أو التلبية، أو شيء من واجبات الحج، ما عدا الأركان، أو جبراً لما فات من السفر، أو العمل في التمتع أو القران، وجبر الدم بثلاثة أيام في الحج وسبعة في غيره، وجبر الصيد في الحرم (5) الإحرام بالمثل، أو الطعام أو الصيام، والصيد المملوك بذلك لحق الله تعالى، وبقيمته لحق المالك وهو متلف واحد الصيام، والصيد المملوك بذلك لحق الله تعالى، وبقيمته لحق المالك وهو متلف واحد بحبر ببدكين فهو نادر ولم يشرع، كشجر الحرم جائز، خلافاً للشافعية .

واعلم أن الصلاة لا تجبر الا بعمل بدني، ولا تجبر الأموال الا بالمال، وتجبر العمرة والحج والصيد بالبدني والمالي معا ومفترقين، والصوم يجبر بالبدني بالقضاء، وبالمال في الإطعام، وأما جوابر المال: فَالأصلُ: أن يؤتى بغير المال مع الإمكان، فان اتى به كامل الذات والصفات برىء من عهدته، أو ناقص الأوصاف جبر بالقيمة، لأن الأوصاف ليست مثلية، أو ناقص القيمة لم يضمن في بعض المواطن، لأن الفائت رغبات الناس وهي غير متقومة في الشرع ولا قائمة بالعين، وتجبر

<sup>1)</sup> في (ي): تصلح.

<sup>2)</sup> في (د): واحدا

<sup>3)</sup> في (ي): في صلاة النافلة.

<sup>4)</sup> في (ي): اولم يطعم للعجز، ولعل الصواب: ولم يصم للعجز.

<sup>5)</sup> في (د): أو.

الأموال المثلية بأمثالها، لأن المثل اقرب الى رد العين الذي هو الأصل من القيمة، وقد خولفت هذه القاعدة في صورتين: في لبن المصراة لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشترى، وعدم تمييز المقدار، وفيمن غصب ماء في المعاطش، قال جماعة من العلماء: يضمن بقيمته في محل عزته، واما المنافع: فالمحرم منها لا يجبر احتقارا لها كالمزمار ونحوه، كما لم<sup>(1)</sup> تجبر النجاسات من الأعيان الا مهر المزني بها كرها، ولم يجبر ذلك في اللواط لأنه لم<sup>(1)</sup> يقوم قط في الشرع فأشبه القتال<sup>(2)</sup> والعتاق، وغير المحرم منها يضمن والمعقود الصحيحة والفاسدة والفوات تحت الأيدي المبطلة، ولا تضمن منافع الحر بجنسه الله لأن يده على منافعه، فلا يتصور فواتها في يد غيره، ومنافع الأبضاع تجبر بالعقد الصحيح والفاسد والشبهة والاكراه، ولا يجبر بالفوات تحت الأيدي العادية، والفرق: ان قليل المنافع يجبر بالقليل من الجابر، وكثيرها بكثرة، وضمان البُضع بمهر المثل، وهو يستحق بمجرد الإيلاج، فلو جبر بالفوات بكثرة، وضمان البُضع بمهر المثل، وهو يستحق بمجرد الإيلاج، فلو جبر بالفوات لوجب ما لا يمكن ضبطه فضلا عن القدرة عليه، فان في كل ساعة يفوت فيها من الإيلاجات شيء كثير جدا، وهذا بعيد من قواعد الشرع، واما النفوس: فإنها خارجة عن هذه القوانين لمصالح تذكر في الجنايات ان شاء الله تعالى.

ثم نشرع في تمهيد فقه انواع المحظورات فنقول:

النوع الأول، لبس المخيط، وليس المراد خصوص المخيط، بل ما اوجب رفاهية للجسد، كان نخيطا أو محيطا كالطير أو جلد حيوان يسلخ أف فيلبس، وقد لا يمنع المخيط اذا استعمال غير المخيط، كوضع القميص على الظهر، او ما يؤتزر به، وقد تقدم في باب الإحرام سؤ اله عليه السلام عما يلبس المحرم وما نبه عليه السلام عليه بذكر كل نوع على جنسه، وفقه ذلك كله، ونبين هنا ما يحرم مما لا يحرم. (تفريعًان) الأول: في (الكتاب): يكره ادخال المنكبين في القباء، واليدين في كميه

<sup>1)</sup> في (ي): لا.

<sup>2)</sup> في (ي): العمل.

<sup>3)</sup> في (د): يضم.

<sup>4)</sup> في (ي): بحبسه.

<sup>5)</sup> كذا.

<sup>6)</sup> في (ي): يسبح.

لأنهم اتفقوا على ان الطرح على الظهر لا شيء فيه، ووافقنا (ش) وابن حنبل في ادخالَ المنكبين، وسواهما (ح) بالطرح على الظهر، لنا: ان لبسه بالمنكبين في العادة يُوجبُ الفدية، قال: وله طرح قميصه على ظهره وارتداؤه به، لأنه ليس لُبسا له عادة، ولا يزرر(١) الطيلسان عليه، ولا يجلل كساءه فإن طال ذلك حتى انتفع به افتدى، لأن العُقَد كالخياطة، كما تجب الفدية في العمامة، قال: ويجوز للمحرمة وغير المحرمة من النساء لُبس الحرير والحلى والسراويل، ويكره لهن القَباء، لأنه يصف، قال سند: اختلف اصحابنا في تحريم الزينة (فيها)(2) كالكحل والحلى للنساء قياساً على الطيب، وكراهتِها لأنها عبادة لها تحريم وتحليل، فلا تحرم الزينة فيها كالصلاة، أو يفرق ـ وهو المشهور ـ بين ما ظهر كالكحل، وما بَطَن كالحلي، قال: والأصل: ` حل الزينة لعدم منع السنة إياها، بل هي كلُّبس المرقومات وأجناس الملونات، والخاتم يلحق بالقلنسوة لإحاطته، قال ابن حبيب: والإجماع على الرخصة للمرأة في الخفين والسراويل، ووافقنا (ش) وابن حنبل في منعها من القفازين خلافا ل (ح). لنا: نهيه(٥) عليه السلام اياهن في إحرامهن عن القفازين، وبالقياس على الوجه، وخالف ابن حبيب في افتدائها لهما، والأصل في أن اللبس اليسير لا يوجب(4) فدية: ما في الصحاح(5) ان رجلا اتي النبي عليه السلام وهو بالجعرائة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله: أحرمت بعمرة وأنا كما ترى؟ فقال له عليه السلام: (انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك) قال: والمعتبر في الطول دفع مضرة حر أو برد طال أو قصر، فإن لم يقصد دفع ضرر فكاليوم لحصول الترفه: قال (ش): لا فديةً على الناسِي والجاهل بخلاف العامد، طال الزمان او قصر، وقال (ح): الإعتبار بيوم كامل أو ليلةٍ لأنه عليه السلام لما قيل له: ماذا يلبس المحرم؟ انما سئِل عن

<sup>1)</sup> في (د): ولا يدرأ، ولعل الصواب: يزرر أي يلبس بغلق الأزرار.

<sup>2)</sup> زيادة من (د).

<sup>3)</sup> رواه البخاري في الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، عن عبدالله بن عمر.

<sup>4)</sup> في (ي): اليسير يوجب، وهو تحريف.

<sup>5)</sup> رواه مسلم في الحج. باب ما يباح للمحرم بحج او بعمرة، من صفوان بن علي عن ابيه.

اللبس المعتاد، وقلة ذلك عادة يوم او ليلة. لنا على (ش): أن الفدية جابرة (١٠ لما وقع من خلل الإحرام، والجابرُ لا يتوقف على القصد كقيم المتلفات، وانما يؤثر<sup>(2)</sup> العمد في الإثم، وعلى (ح): أن اللبس يصدق لغة على اللحظة، وما ذكره من العادة عرف فعلى لا قولي، فلا يقضى على الأقوال بالتخصيص أو التقييد، كما لو حلف المالك أن لا يدخل بيتا فدخل بيوت العامة، حَنَثَ، وإن كانت عادته القصور والقِلاع، نعم اذا غلب استعمال اللفظ في شيء قضى عليه به، لأنه ينسخ وضعه الأول ويصير موضوعا للثاني، فيحمل عليه، وفرق بين غلبة استعمال اللفظ وبين، غلبة مباشرة بعض أنواع مسمّاه، ولا خلاف في دخوله تحت السقف والخيمة (واختلف(٥) في تظلله بالجَمَل : أجازه مالك والجمهور، ومنعه سحنون، واختلف في استظلاله اذا نزل بثوب على شجرة، فمنعه مالك لما فيه من الترفة، وجوزه عبد الملك قياساً على الخيمة، وأما الراكب فلا يُختلف في منعه من ذلك \_ وهو راكب \_ عندنا وعند ابن حنبل، لما روي(4) ان ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا جعل على رِجله عُودا له شعبتان وجعل عليه ثوبا يستظل به وهو محرم، فقال له: اضحَ للذي أحرمتُ له، اي ابرز للشمس، وجوزه (ش وح) في المحمل وعلى الأرض، لما روت(٥) ام الحصين قالت:حججت مع النبي ﷺ فرأيت أسامة وبلالا أحدُهما آخذ بزمام (٠) ناقته عليه السلام، والآخر رافع ثوبَه من الحر يشتره حتى يرمي جمرة العقبة، وجوابه: أن هذا يسير، وإنما النزاع في الكثير، وفي (الجواهر): قال الرياشي: رأيت احمد بن المعدل الفقيه في يوم شديد الحر ضاحياً للشمس فقلت له: يا ابا الفضل، هذا امر مختلف فيه، فلو اخذت بالتوسعة، فانشأ يقول:

<sup>1)</sup> في (د): حايزة، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (ي): تأثير.

<sup>3)</sup> زيادة من (ي).

<sup>4)</sup> رواه البيهقي في (السنن الكبرى 70/5) موقوفا على ابن عمر بسند صحيح، ويعارضه حديث استظلاله ﷺ بقبة من شعر بنمرة، وهو في حديث جابر وقد تقدم تخريجه.

<sup>5)</sup> في صحيح مسلم في الحج، وابو داود والنسائي في المناسك في ابواب الرمي عن ام الحصين.

<sup>6)</sup> في (ي): بخطام.

ضحیت له کي استظل بظله اذا الظل امسى في القیامة قالصا فیا أسفا ان کان سعیك باطلا ویا حسرتا ان کان حجك ناقصا

وقال مالك في الرجل يعادل المرأة في المحمل: لا يجعل عليها ظلا، وعسى انه يكون خفيفا، وروى اشهب: تستظل هي دونه، وقاله ابن القاسم، وقال اللخمي: ان لم يكشف المحارة افتدى، ولا يستظل تحتها ان كان نازلا فان فعل اقتدى، ولا بأس ان يكون في ظلها خارجا عنها، ولا يمشي تحتها، واختلف اذا فعل هذا. وفي جواز الخاتم قولان.

الثاني، في (الكتاب): اذا (شد)(ا) منطقته فوق إزاره اقتدى، وأما من تحته فلا، وروي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تشد الهميان على وسطها لضرورة حفظ النفقة، ولا يحتزم بحبل اذا لم يرد العمل، فإن فعل افتدى لما فيه من الرفاهية بضم القماش للجسد، ويكره بجعل النفقة في العضد أو الفخذ أو الساق من غير فدية، لأنه خلاف المعتاد، فإن جَعَل نفقة غيره افتدى، فإن شد نفقته ثم اودع نفقته فضمها اليها أو التجأ لتقليد السيف فلا فدية، وإن شد جراحه بخرق، أو عَصب رأسه من صُداع، أو وضع على صدغيه للصداع افتدى، فإن ألصق على القروح خرقا صِغارا فلا شيء عليه، قال سند: قال أصبغ: في شَدِّ النفقة على العضد الفدية، ويعفى عن السيف، لما في ابي(ا) داود: صالح النبي الله المأكنيية على أن لا يدخلوا الا بجُلبًان السلاح، يعني القراب بما فيه، فإن حمله من غير الحوف: قال مالك: لا فدية فيه، لأنه لا يصير(ا) كالشد، وقال اصبغ: فيه الفدية لما فيه من لبس المخيط، ولو شد فوق مئزره مئزراً: قال محمد: يفتدي الا ان يبسطها ويتزر بها، واختلف قول مالك في الاستثفار عند الركوب والنزول بالكراهية والجواز، وقال الشافعية: لا فدية في عصائب الجراح في غير الرأس، لأنه لا يمنع

<sup>1)</sup> سقطت من (ي).

<sup>2)</sup> رواه البخاري في المغازي، باب عمرة القضاء، وفي الحج، باب كم اعتمر النبي على وابواب اخرى، ومسلم في الجهاد باب صلح الحديبية في الحديبية، عن البراء بن عازب.

<sup>3)</sup> في (ي): لا يستر.

من تغطية غير الرأس" الا المخيط، وخرج بعض المتأخرين منا ذلك على قول في الجرح اليسير، والفرق على المشهور بين المنطقة والحَمل على الرأس للضرورة وبين شد الجراح: أن الأولين للضرورة فيها<sup>(2)</sup> عامة فيجوز مطلقا كالقصر في السفر والمشقة في الجراح خاصة، فلا تباح مطلقا كأكل الميتة لا تباح الا للمضطر، وقد تقدم في الإحرام بعض هذه الفروع.

الفرع (أ) الثاني: تغطية الرأس والوجه، وفي (الكتاب): اذا غطى المحرم رأسه ناسياً أو جاهلًا ونزعه مكانه فلا شيء عليه، وان انتفع به افتدى، والمحرمة في تغطية وجهها كالرجل، ولها شد ردائها من فوق رأسها على وجهها للستر والا فلا، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الركبان بمرون بنا ونحن مع النبي يخير عرمات، فاذا حاذو ناسدل تاحدانا من رأسها على وجهها، فاذا جاوزونا كشفناه. قال ابن القاسم: وما علمت مالكا يأمرها بتجافيه عن وجهها، وان رفعته من اسفل وجهها افتدت، لأنه لا يثبت حتى تغرزه بخلاف السدل، وتفتدي في الرفع والقفازين، قال سند: اذا لطخ رأسه بالطين افتدى كالعهامة، وسواء غطى جميع رأسه أو بعضه خلافا لـ (ح) (أ) في قوله: لا يوجب الفدية الا عضو كامل، لأن رأسه أو وضع على رأسه أو ستر وجهه بيده من الشمس، أو وارى بعض وجهه بثوبه الحر، أو وضع على رأسه أو ستر وجهه بيده من الشمس، أو وارى بعض وجهه بثوبه قال مالك: لا شيء عليه، لأن ذلك لا يدوم، وكره مالك كب الوجه على الوسادة بخلاف الحد، وفي (الكتاب): اذا جر المحرم لحافه على وجهه وهو نائم فانتبه فنزعه فلا شيء عليه، وان طال، بخلاف المستيقظ، لأن الرفاهية مشر وطة بالإدراك عادة فلا شيء عليه، وان طال، بخلاف المستيقظ، لأن الرفاهية مشر وطة بالإدراك عادة فلا شيء عليه، وان طال، بخلاف المستيقظ، لأن الرفاهية مشر وطة بالإدراك عادة فلا شيء عليه، وان طال، بخلاف المستيقظ، لأن الرفاهية مشر وطة بالإدراك عادة

<sup>1)</sup> في (ي): رأسه.

<sup>2)</sup> في (ي): فيها لا يمكنه.

<sup>3)</sup> في (ي): النوع الثاني.

 <sup>4)</sup> ابو داود في الحج وابن ماجه في الحج والبيهقي (48/5) عن عائشة، وفي سنده ضعف (الإرواء رقم:
 1024).

<sup>5) (</sup>ح) ساقطة من (ي).

وهو(۱۱) غير مدرك، فان غطى رجل رأسه أو وجهه، أو طيبه، أو حلق رأسه فانتبه فلينزع ذلك، والفدية على الفاعل دون النائم لجنايته على الإحرام فيلزمه موجب الجناية، ولو قتل صيدا فكالنقصان لتحقق الجناية منه بخلاف الترفه، قال سند على قول مالك في الواطيء في رمضان كرها: لا كفارة عليها ولا عليه عنها، لا فدية ها هنا، واذا قلنا بالفدية فيرعى بقاء ذلك مدة تحصيل الإنتفاع فيها فلو طيب محرم عرما، ففدية عند ابن ابي زيد، وفديتان عند ابن القاسم ليس(١٤) لترفه الفاعل والمفعول، ولو سقط عليه طيب أو تدحرج(١٤) ثم استيقظ فنزعه، فإن استدام افتدى، ولو تقلب في نورة أو وقعت على رأسه فحلقته: افتدى لبقاء ذلك بعد اليقظة، وفي (الكتاب): للرجل ان يحمل على رأسه ما لا بد له منه كالخرج والجراب، فإن حمله عليه مؤسع الرخصة، وقاله (ح) و(ش)، ولا يحمل على رأسه تجارة له لعدم الضرورة، موضع الرخصة، وقاله (ح) و(ش)، ولا يحمل على رأسه تجارة له لعدم الضرورة، واذا جعل في أذنيه قُطناً لأمر وجده فيها افتدى، لأنها من الرأس فلا يغطيان، وفي (الجواهر): اذا غطًى المحرم وجهه فلا فدية، وروي عنه الفدية بناء على كراهة النغطية وتحريمها.

النوع الثالث بعراً الخفين والشمشكين مع القدرة على النعلين، وقد تقدمت فروعها في الإحرام.

النوع الرابع: حلق الشعر، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنكُم مريضاً أَو بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ فَهِدْيَةً مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ (البقرة: 196) تقديره: فَحَلَق فقديَة، والمرض: القروح، والأذى: القمل، وألحق الفقهاء بالرأس الشارب والإبط والعانة وإزالة سائر الشعث، وخصصه اهل الظاهر بالرأس.

لنا: أن إماطة الأذى في العانة والإبط اكثر فيكون مثل قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُما أُفِّكُ وَالْاسِراء : 23) من باب التنبيه بالأدنَى على الأعلا ، والفدية – عندنا –

<sup>1)</sup> في (ي): وهو مدرك، وهو تحريف.

<sup>2)</sup> كذا في (د) وفي (ي).

<sup>3)</sup> في (ي): قد حرج، وهو تصحيف

متعلقة بإزالة الأذى في لا إزالة اذى فيه فلا اطعام، وقال (ش) وابن حنبل: تجب الفدية كاملة بثلاث شَعرات، لأن تقدير الآية: لا تحلقوا شعر رؤ وسكم حتى يبلغ الهدي محلّه، والشعر جمع، وأقله ثلاثة، وقال (ح): يجب في ربع الرأس على أصله في الوُضوء، وجوابهم: أن اسم الجنس إذا اضيف عَمَّ كقوله: ما في صدقة، فتكون الفدية مرتبة على حلق الجميع او ما هو في معناه في تحصيل الرفاهية وهو المطلوب.

(تفريع) في (الكتاب): إن حلق المحرم رأسَ حلال اقتدى. قالَ ابن القاسم: بل يتصدق بشيء من طعام، فإن حلق مَوْضِع المحاجم: فان تَيقن عدم قتل الدواب فلا شيء عليه، ومنع (ح) حلق الحَرَام(١) شَعَر الحلال، ولو أمن قتل الدواب بأنَ يحلق ساقه ، لقوله تعالى: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُؤْسَكُمْ ﴾ (البقرة: 196) ومعناه: لا يحلق بعضكم رؤوس بعض، وجوزه (ش) مطلقا قياساً على شعر البهيمة، والجواب عن الاول: أن الآية خطاب للمحرمين فلا تتناول محل النزاع، وعن الثاني: الفرق: بأن الحلق في صورة النزاع يؤدي الى محظور ـ وهو قتل الدواب فيكون محظورا، قال سَنَد: اذا حلق شعر حلال أو قصه أو نتف إبطه ولم يقتل دُوابِ فلا شيء عليه على المعروف من المذهب، فإن قتل دواب يسيرة أطعم شيئا من طعام أو كسوة، أوْ شُكِّ افتدى عند مالك، وقال ابن القاسم: يطعم، واختلف في تعليل الفدية: فقال بعض البغدادين: هي على الحلاق، وقال عبد الحق: للدواب، قال: وهو الأظهر لقوله(2) عليه السلام لكعب بن عجرة: (أتوذيك هوام رأسك؟ قال: نعم، قال: احلق وانسك بشاة، أو صُم ثلاثة أيام، او أطعم. . ) الحديث، وراعى ابن القاسم ما يقابل الهوام، وهو غير متقوم فيجب شيء من طعام، قال مالك؛ ولا يحلق شارب حلال ولا حرام بخلاف الدابة اذا أمن الفواد() لما فيه من الرَّفاهية، وفي (الكتاب): يجوز له حلق موضع

في (د): الحلال، وهو تحريف.

<sup>2)</sup> رواه البخاري في حج المحصر. باب قول الله (أو صدقة)، ومسلم في الحج، وابو داود والنسائي عن كعب.

<sup>3)</sup> كذا في (د) وفي (ي): القرد، ولعل الصواب: القُراد.

نَحَاجِم محرم آخر ويُحجِمه اذا أمن قتل الدواب، والفدية على المفعول به ان دعت لذلك ضرورة والا فلا، وأصل أخر الحجامة: ما في الصحاح ١١ انه عليه السلام احتجم بطريق مكة \_ وهو محرم \_ وسُط رأسه. وأجازه الأدُّنة من غير ضرورة، ومنعه مالك في (الموطأ)(2) الا لضرورة لما في (الموطأ)(3) ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يُحجم المحرم الا ان يضطر اليه، ولأن فيه شد المحاجم، وهو: وع منه، قال سند: وروى عن مالك: لا فدية عليه في الحجامة ما لم يحلق لها شه ، لقول ابن عمر (4) رضى الله عنهما: من احتجم لضرورة فلا شيء عليه، ولأنها بو وجبت الفدية من ضرورة لوجبت مع عدم(٥) الضرورة كالعصائب، والفرق بينهما وبين العصائب والجبائر: أنها لا تدوم بخلاف الجبائر، ولا تكره الفصادة بشد العصابة، وتجب بها الفدية، قاله مالك، وله ان يبطء جرحه )، ويحك رأسه حكا رفيقا، وإذا دَعَاه محرم لحلق رأسه أو موضع المحاجم(٢) من غير ضرورة فلا يُجيبه لأنه إعانة على منكر، فإن فعل وكان محرماً وأمن قتل الدواب: ففي (الكتاب): الفدية على المفعول به، وقاله (ش)، وقال (ح): على الحالق صدقة كشعر الصيد، والحكم في الأصل ممنوع، والفرق بين هذا وبين ما اذا أمره بقتل صيد فإن الجزاء على القاتل دون الأمر: ان الشعر تحت يد صاحبه فهو كالمستعير والمودع إذا تلف في يده بأمر (8) ضمنه، وفي الصيد ليس تحت يد واحدِ منها فتغلب المباشرة على التسبب، وفي (الجواهر): اذا خلل لحيته في وضوئه أو غسله فسقط بعض شعره فلا شيء عليه، وتكمل الفدية بحلق ما يترفُّه به ويزول معه الأذي، وإلا اطعم (9)

<sup>1)</sup> البخاري في الحج. باب الحجامة للمحرم، ومسلم في الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، ومالك في (الموطأ) مرسلا في الحج، باب حجامة المحرم.

<sup>2)</sup> في الحج، باب حجامة المحرم.

<sup>3)</sup> في الحج، باب حجامة المحرم.

<sup>4)</sup> تقدم تخريجه من (الموطأ).

<sup>5)</sup> في (ي): لوجبت مع الضرورة، وهو تحريف.

<sup>6)</sup> في (ي): خرجه. وهو تصحيف.

<sup>7)</sup> في (ي): الحجامة.

<sup>8)</sup> في (ي): بامره.

<sup>9)</sup> في (د): والإطعام شيء... وهو تصحيف.

شيئاً من طعام، وان نتف ما يخفف به عن نفسه أذى \_ وإن قل \_ افتدى، قال ابن القاسم: ولا يحد مالك فيها دون الإماطة أقل من حفنة بيد واحدة، وكذلك في قملة أو قملات، والنسيان (۱) لا يكون عذرا في الحلق، وإن أكره حلال حراما فالفدية على الحلال، وان حلق محرم رأس حَلال: قال مالك: يفتدي، وقال ابن القاسم: يجزئه شيء من الطعام لمكان الدواب، وفي (الكتاب): ان نتف شعرة أو شعرات يسيرة أطعم شيئا من طعام وإن كان جاهلا أو ناسيا، فإن نتف ما أماط (2) به أذى افتدى، ولا شيء فيها أزاله الشرج أو الإكاف من ساقه لعموم البلوى.

النوع الخامس: الطيب، وفي (الكتاب): يكره له شم الطيب والتجارة فيه، وال لم يمنّه، والمرور في العطارين ومواضع الرياحين من غير فدية، وقاله (ش) و (ح) لقصوره على محل الإجماع الذي هو مس الطيب، ومن مس الطيب بيده افتدى لصق به أم لا، لحديث الأعرابي المتقدم، ولا شيء فيها لصق به من خَلوق الكَعبة لعموم اصابة الناس، ولا تخلق الكعبة أيام الحج، ويقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج، ويكره الغسل بالأشنان المطيب بالريحان من غير فدية إلا ان يكون مطيبا بالطيب فيفتدي، قال سند: الطيب مؤنث كالمسك والورس ففيه الفدية عند الجميع، ومذكر ينقسم الى ما يُوضع في الدهن كالورد، والى ما لا يوضع كالريحان والمردوش (3)، والكل يختلف فيه: فعند مالك و(ح): لا فدية، وعند (ش): الفدية، لأن جابراً شُئل: أيشم المحرم الريحان؟ فقال: لا، لنا: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن المحرم أيدخل البستان؟ قال: نعم، ويشم الريحان. والقياسُ على العصفر والتفاح والفواكه، وأماالحشائش: كالزنجبيل والشيح والإذخر والحوه فلا فدية عند الجميع، وهو كالتفاح والأترج، ولا فرق في الفدية بين عضو ونحوه فلا فدية عند الجميع، وهو كالتفاح والأترج، ولا فرق في الفدية بين عضو وأوفخذ والشارب، لأنه المعدود تطيباً عادة، وهو ممنوع، وفي (الكتاب): يكره والفخذ والشارب، لأنه المعدود تطيباً عادة، وهو ممنوع، وفي (الكتاب): يكره

<sup>1)</sup> في (ي): واليسار. وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (ي): ما يماط به.

<sup>3)</sup> في (ي): والمردقوش.

للمجرم والحلال شرب ما فيه كافور للترف، فإن شرب المحرم دواء فيه طيب، و أكل طعاما فيه طيبافتدى، وان كان طعاما مستة النار، قال سند: أما السّرف في الكافور في الماء: فمحمول على كونه على الثمن. والا فتطيب الماء من اغراض الكافور في الماء يستعذب الله عليه السلام من بيوت السقيا، وبينها و بن المعقلاء، وقد كان الماء يستعذب اله عليه السلام من بيوت السقيا، وبينها و بن المدينة يومان، وظاهر المذهب: أن الطبخ يبطل حكم الطيب وان بقيت رائحته، و له المدينة يومان، وظاهر المذهب: أن الطبخ يبطل حكم الطيب وان بقيت رائحته، والحراب أن التعليل فقال الأبهري: لأن النار غيرت فعل الطيب، وقال عبد الوهاب: بالطبخ خرج عن كونه طيباً، ولحق بالطعام فعلى قول الأبهري: يوثر الطبخ بانفراده، وعلى قول القاضي: لا بدَّ من علية الامتزاج، واما اذا خلط بطعام أو شراب: فان استهلك فلا أثر له عند الجميع، وان لم يستهلك: فروي عن مالك: لا شيء عليه، وقاله (ح)، وفي (الجواهر): اذا حمل قرورة مسك مشدودة الرأس، فلا فدية، ويوجب الطيب الفدية عمداً وسهوا وجهلا واضطرارا، ومن طَيّب نَائها فليزله اذا انتبه، فان أخره افتدى، وعلى فاعله به الفدية بالنسك أو الطعام دون الصيام لتعذر النيابة فيه، فان كان معدما: افتدى المحرم، ورجع على الفاعل اذا أيسر بالأقل من ثمن الطعام أو ثمن النسك، وإن صام فلا يرجع عليه بشيء أيسر بالأقل من ثمن الطعام أو ثمن النسك، وإن صام فلا يرجع عليه بشيء

النوع السادس: قص الأظفار، وفي (الكتاب): ان قلَّم ظفره جاهلاً أو ناسياً، أو قلم له بأمره افتدى، فإن فعل به مكْرَهاً أوْ نَائِياً (أن فالفدية على الفاعل من حلال أو من حرام، وان قلم ظفرا واحدا لإماطة الأذى افتدى، وان لم يمط عنه به اذى أطعم شيئاً من طعام، وان انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه لغلبة ذلك في الأسفار (أن)، وروى ابن وهب عن ابن (أن) مريم قال: انكسر ظفري - وانا

<sup>1)</sup> رواه ابو الشيخ في (اخلاق النبي) ص 245، وفي (الشمائل) للترمذي: كان احب الشراب اليه الحلو البارد، وله شاهد صححه الألباني في (مختصر الشمائل) ص 112.

<sup>2)</sup> في (ي): من مور . دون نقط .

<sup>3)</sup> في (د): اوناسيا. وهو خطا .

<sup>4)</sup> في (ي): الاستقرار، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> في (ي): اير،

عُرم \_ فتعَلق وآذاني فذهبت الى سعيد بن المسيب فسألته فقال: اقطعه ﴿يُريدُ الله بكم اليُسْرَ، ولا يريدُ بكم العُسْرَ ﴾ (البقرة: 185) واذا توقفت مُدَواته على قص اظفاره قصُّها وافتدى كإزالة الشعر للأذى، واذا قلم اظفار حلال فلا شيء عليه، قال سند: ان قلم اظفارَهُ غيرُه \_ وهو ساكت من غير أمر ولا اكراه، أو حلق شعره -فالفدية عليه لأنه راض، وقال بعض الشافعية: الفدية على الفاعل لأنه لم يأمره، فهو كما لو القي عليه حجراً وهو ساكت فانه يضمنه، والفرق: أن الأول راض بشهادة العرف، بخلاف الثاني، والذي انكسر ظفره ان قصه جميعه ضمنه. كمن أزال بعض ظفره افتدى، وأوجب (ح) في الظفرالهدى، ومنع التخير، ولا خلاف في تكميل الكفارة في جميع الأظفار او في أصابع عضو، وقال مالك: في ظفرين الفدية، وأوجبَ ابن القاسم في الظفر الواحد الفدية، قال في (الموازية): لا شيء عليه في الظفر الواحد الا ان يميط به أذى، وقال أشهب: يطعم شيئا، وروي عن مالك: يطعم مسكينا، وقال (ح): لا يجب كمال الفدية الا في خمسة أظفار من يد واحدة، وأوجبها (ش) في ثلاثة فها دون ذلك، يطعم عن كل (ا واحد مدا، لنا: انه اماط الأذى فتجب الكفارة بحلق بعض الرأس، قال: وينبغى إذا اراد ان ينسك ان يجزئه، لأنه كمال الفدية، أو صام يوما أن يجزئه، وان اطعم مسكينا:فينبغى أن يطعمه مدين لأنه الإطعامُ في باب الفدية، واذا وجب الإطعام لظفر فأطعم ثم قلم آخر أطعم أيضا، ولا يكمل الكفارة، بخلاف قصها في فور واحد، لأن الجناية الأولى قد استقرت قبل الثانية.

النوع السابع: قتل القمل، وفي (الكتاب): في القملة والقملتين حفنة من طعام، وفي الكثير<sup>(2)</sup>: الفدية.

النوع الثامن: قتل الصيد، ولتحريمه سببان: الإحرام والحرم، السبب الأول: الإحرام، لقوله تعالى ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَيْدَ وأَنتُمْ حُرُمٌ، ومَن قَتَلَهُ منكُم مُتعمداً فَجزاءُ مِثل مَا قَتَلَ مِن النعَم يَحكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنْكُم هَدْياً بَالغَ الكَعْبةِ أَو

<sup>1)</sup> في (ي): لكل.

<sup>2)</sup> في (ي): وفي الكتاب، وهو تحريف.

كَفَّارَةُ طعام مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَّاماً ﴾ (المائدة: 95) والحرم جمع محرم، والمحرم من دخل في الحَرَم وفي الحرمات،، كقولنا: أصبح وأمسى وأُنجَدَ وأَثْهَمَ :اذا دَخل في الصباح او المساء او نَجْدٍ أو تهامة، فتتناول الآية السبيين، ومنه قول الشاعر:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ف ف ف ف الم المثله مظلوما اي في حَرم المدينة وفي الشهر الحرام، وهو ذو الحجة، وترتيب الحكم على الوصف يدل على غلبة ذلك الوصف لذلك الحكم، فيكون الإحرام والحرم سببين.

ويتمهد (ويتبين) الفقه ببيان حقيقة الصيد المعصوم، والأفعال الموجبة للضمان، وجواز الأكل من لحمه، والجزاءِ المرتب على الضمان. فهذه أربعة فصول:

الفصل الأول: في حقيقة الصيد المعصوم، وفي (الجواهر): الصيد إما بحري فيباح فلقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وطَعَامُه ﴾ (المائدة: 99) وسيأتي فيه تفصيل، وإما بري فيحرمُ اتلافُه جميعه: ما أكل لحمُه وما لم يوكل، كان متأنساً أو متوحشاً، مملوكا أو مباحا، ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه، ويلزم الجزاءُ بقتله وبتعريضه للتلف، إلا أن تعلم سَلامته. الا ما في قوله عليه السلام في (الصحاح) (المحمد من الدواب كلهن فواسق) (العقل في الحل والحرم: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلبُ العقور.

فائدة، الفسق في اللغة: الخروج، ومنه: فسقت النواة عن الثمرة أي خرجت عنها، وسمي العاصي فاسقاً لخروجه عن طاعة الله، وهذه الخمسُ سمين فواسق لخروجهن عن الحيوانات في الأذى (أ)، قال: والمشهور: قتل الحدأة والغراب وان لم يبديًا الأذى، وروي: المنع، وقال ابن القاسم: ان آذت قتلت، والا فلا تقتل، وان

 <sup>(</sup>يادة من (ي).

<sup>2)</sup> البخاري في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم... عن عائشة.

ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): الإذاية، والصواب: الأذية.

قتلت فلا شيء فيها، وقال اشهب: إن قتلهًا من غير ضرر ودًّاهما، والمشهور: حمل الكلب على المتوحش، فيندرج فيه الأسد ونحوه، وقبل: الإنسى المتخذ، وفي (الطراز): الحيوان المتوحش في حق المحرم ثلاثة اقسام: مباح القتل ـ وهو ما كان ضرراً من كل وجه ـ كالحية والعقرب والكلب العقور ونحوها، ومحرم القتل ـ وهو ما لم يبلغ (1) الضرر \_ كصغار أولاد السباع، وقال (ش): كل ما لا يؤكل لحمه يجوز للمحرم قتلُه الا ما تولُّد من نوعين(٥٠) نحو السبع والبزاة والمتولد بين المعز الوحشية والأهلية، ولا جزاء عليه فيها يجوز له قتله،وقال (ح): كلِّ مَا عدا الخمس التي في الحديث فيه الجزاء الا الذئب، فإنه عليه(٥) السلام سئل عما يقتل المحرم فقال: خمس، فاقتصر عليها، لنا على الفريقين: تنبيهُه عليه السلام بقوله: والكلب العقور (نبه بالعقر على صفة الأذى الموجود في السباع، بل هو فيها اشد، وفي ابي داود(1): الكلب العقور)(5) والسبع العادي، وقد دعا عليه السلام على عُتيبة ابن أبي لهب فقال(6): (اللهُمُّ سَلِّطْ عليه كَلباً من كِلابك) فافترسه الأسد، ولأن الكلب المعروف لا تَعلق له بالإحرام منعاً ولا اباحةً، ولو قتله المحرم وليس بعقور: لا شيء عليه، كما لو قتل حماره، فدل ذلك على أن المراد التنبيهُ على صفة العقر الموجودة في غيره، ولأن ذكر هذه الخمسة كذكره عليه السلام الأنواع الستة في حديث(٦) الربا، والعُيوب(8) الأربعة في الضحايا فيطرد الحكم في معانيها، وينعكس بدونها كما في ذينك الموطنَين.

تفريعًات، الأول، في (الكتاب): ليس على المحرم في قتل سباع الوحش

<sup>1)</sup> في (ي): وهو ما لا يضر.

<sup>2)</sup> في (ي): بين النوعين.

<sup>3)</sup> تقدم تخریجه.

<sup>4)</sup> تقدم تخريجه.

<sup>5)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>6)</sup> رواه البيهقي في (دلائل النبوة 338/2) وسنده ضعيف.

<sup>7)</sup> مسلم في المُساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، والترمذي في البيوع، باب ما جاء ان الحنطة... وابو داود في البيوع، باب الصرف، عن عبادة بن الصامت.

 <sup>8)</sup> رواه مالك في (الموطأ) كتاب الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا، عن البراء بن عازب،
 وابو داود، في الضحايا، والنسائي بسند صحيح.

التي تَعدو وتفترس وإن لم تبتدىء \_ شيء، ولا يقتل صغار أولادها التي لا تعدو، قاله (ح) خلافا لـ(ش) ويكره له: قتل الهر الوحشي، والثعلب والضبع، فإن فعل ضمنها الا أن يفتدياه، ويكره قتل سباع الطير وغير سباعها، وعليه الجزاء، إلا ان تعدوا.

ويجوز صيد البحر والأنهار والبرك، وعليه في طير الماء الجزاء، وفي (الطراز): قال اشهب: عليه في صغار الأسود ونحوها الجزاء، ولمالك في قتل الذئب روايتان، لأنه أضر من الثعلب، وقتله حسن، وهو قول الأئمة، وعنه في القرد والخنزير روايتان، وتردد ابن المواز في خنزير الماء قال: والصوابُ أنه من صيد البحر، وعند ابن حبيب: في الدب الجزاء، ومنع مالك قتل المحرم الوزغ مع اباحة قتلها في الحرم، والفرق: أن الإحرام سريع الزوال، ولو لم تُقتل في الحرم لكثرت، فإن قتلها تصدق بمثل ما تصدق في شحمة الأرض، واتفق مالك (والأصحاب) والأئمة على قتل الفأر، ويلحق به: ابن عرس، وما يقرض الأثواب من الدواب، ويلحق بالعقرب: الزنبور والرتيلاء، ويقتل صغار الفأرة والحية والعقرب وان لم يُوذين بخلاف الأشبال، والفرق من وجهين: انهن يؤذين بخلاف الأشبال، والفرق من وجهين: انهن يؤذين بخلاف الأشبال، العقور والسبع المضاري الوارد في لفظ وتصدق اسم كبارها عليها، بخلاف الكلب العقور والسبع المضاري الوارد في لفظ الحديث، وكذلك صغار الغربان لا تقتل، فإن فعل ودَّاها عند اصبغ، وأوجب اصبغ الجزاء في الضبع والثعلب والهر وإنْ عَدَت، وقاله أشهب في سباع الطير، والجمهور على قول ابن القاسم، لأن الصيال عسقط حرمة الإنسان فأولى غيره من الحيوان.

وأمَّا صيد الماء: فما اختلف في احتياجه الى الذكاة يُختلف في ديته.

الثاني، في (الكتاب): كره مالك ذبح المحرم الحمام الوحشي وغير الوحشي، والحمام الرومية التي لا تطير، لأن أصلها يطير ويصاد، وأجاز ذبح الأوز والدجاج لأنها لا تطير حتى تصاد، قال سند: قال مالك: ليس في الحمام

<sup>1)</sup> زيادة من (ي).

<sup>2)</sup> في (ي): الصيد، وهو تحريف.

المتخذ في البيوت جزاء كالدجاج، وقال أصبغ: عليه الجزاء كالصيد اذا تأسّر، وأما شمام الأبرجة (الله فحكمها حكم الصيد، قال: ولا يذبح (2) فراخها محرم ولا يأكل ما ذبح له، وكل ما صيد واستأنس من الأوز والحجّل والقط ونحوه فلا يحل لمحرم ذبحه، وما يتناسل في البيوت وليس له نهضة الطيران من البط والإوز ونحوه فله ذبحه كالدجاج، وما نهض للطيران لم يذبح كالحمام، وفي (الموازية): قال مالك: في الذباب يكثر حتى يطأ عليه فليطعم مسكيناً أو مسكينين، وقال بعد ذلك: لا يطعم، لأنه عرّض نفسه لإتلافه، ويمنع من لبن الصيد كما يمنع من بيضه، فإن وجَدَه محلوباً فلا شيء عليه كَلحم الصيد، وقال (ح): ان حلبه فنقص ضمن ما نقص، وقال (ش): يضمن اللبن بقيمته كالبيض، ولا يضمن عندنا ـ لأنه ليس من أجزاء الصيد، ولا يكون منه صيد، والأصل: براة الذمّة، وفي (الكتاب): اذا أفْسَد وكُر طائر فلا شيء فيه (3) إلا أن يكون فيه بيض أو فراخ، فعليه ما تقدم بيانه لتعريضها للهلاك، وان طرح جنين صيد ميت وسلمت امه فعليه عشر قيمتها، فان ماتت بعد ذلك فعليه جزاؤها أيضا.

الفصل الثاني: في موجب (4) الضمان.

(قاعدة): أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة: الإتلاف، أو التسبب للإتلاف، أو وضع اليد التي ليست مؤمنة، كيد الغاصب والمشتري في الخيار، واذا اجتمع التسبب والمباشرة غُلبت المباشرة إلا ان تكون معمورة كقتل المكره وتقديم السم لإنسان فأكله، واذا لم يترتب على السبب مُسببهُ سقط اعتباره، وعلى هذه القاعدة تخرج فروع هذا الفصل والجنايات والضمانات.

تفريعات سبعة: الأول، في (الكتاب): لا شيء في الصيد اذا جُرح وسلم، وقاله ابن القاسم، ولو زَمِن، ولم يلحق بالصيد، ففي (الجلاب): عليه

<sup>1)</sup> جمع برج.

<sup>2)</sup> وبِذَبِع فراخه، وهو محرف.

<sup>3)</sup> في (د): عليه.

<sup>4)</sup> في (ي): موجبات.

<sup>5)</sup> في (ي): مسورة، وكتب فوقها (ظـ).

جزاؤه، وقاله (ح) و (ش) فلو رمى على شيئين<sup>(۱)</sup>: قال ابن القاسم في (الكتاب): لا شيء عليه، لأن الضمان رتبه الله تعالى على القتل وقد سماه كفارة، والكفارة لا تتبعُّض على أجْزاء المكفر عنه، قال سند: وقال أشهب و (ش):عليه ما نقص بناء على أن الجراحات والجوابرَ تتبعض كقيَم المتلفات، والمشهور: أنه كفارة لوجوب كفارات عدة على قتلة صيد واحد كالشركاء في قتل المسلم، قال: وعلى هذا يخرج اذا قطع عضواً من أعضائه وسلمت بَقيتُه، قال ابن الجلاب: لا شيء عليه، وقيل: عليه بقدر النقص، واذا قلنا: يضمن ما نقص ففي غير الهدي لتعذر تبعيض الهَدْي، بل يضمن طعاما او صياما، وقال (ش): ان نقص عشر قيمته فعليه عشر قيمة شاة، وهو على اصله في تقويم المثل من النعم لمزيد الإطعام، وعندنا: يقوم الصيد نفسه، وان برىء من غير شَين فعلى رأي ابن حبيب: يطعم، لأنه قال: يُطعم إذا نتف ريش طائر أو مسكه حتى تنسل، وعلى قول مالك في الطائر اذا نتف ريشه بجبسه حتى ينسل: يجبس الصيد ها هنا اذا كان الجرح مخوفًا، وليس هو مثل الصيد الممنوع لأن هذا امساك<sup>(2)</sup> حفظ لا إمساك تملك، وان أرسله والجرح عظيم:قال في (الكتاب): عليه الجزاء، ولم يحدد الجرح، وقال عبد الملك: ان كان يتيقن موته ضمن، واذا قلنا بالجزاء فليؤخره ليلا يكفر قبل فوت الصيد، فإن كفر ثم عطب الصيد فعليه جزا آن، قاله عبدالملك، إلا ان يتيقن أن عطبه من غير الجراحة، فإن شك أضافه للجراحة، لأن الاصل عدم سبب آخر، فإن قتله بعد الجراحة أخر، قال اشهب: الجزاءُ عليهما، قال محمد: إن كان في فور واحد بخلاف الإنسان يجهز عليه غيرُ مَن جرحه، لأن الصيد لو لم يقتله الثاني لزم الأولَ الجزاء، فلوحبسه ليبرأ فحل قبل برئه فعلى رأى أشهب: لا يضمنه، ولو ذبحه بعد ذلك، وقال ابن القاسم: يضمنه إن خاف هلاكه، ولو جرحه ثم قتله من فوره أو قبل الأمان من الجرح الأول فجزاء واحد، قال محمد: وإن بريء من الأول فجزا آن.

الثاني، في (الكتاب): اذا تعلق بأطناب(٥) فسطاطه صيد فعطب، أو حفر

<sup>1)</sup> في (ي): سن وفوقها كلمة مطموسة.

<sup>2)</sup> في (ي): مسك . . . لا مسك .

<sup>3)</sup> في (ي): بطنب.

بئرا للماء فوقع فيها صيد فعطب فلا جزاء فيه، لأن ذلك من فعل الصيد، وفي (الجلاب) عن ابن القاسم: عليه الجزاء في الفسطاط، كما لو جاز الطائر على رمحه المركوز(ا) فعطب، ووجه المذهب: ان هذا لا يضمن دية الأدمي فلا يضمن الصيد، واذا اخذ المحرم بيضاً فحضنه حتى خرج فراخا وطار فلا شيء عليه، فإن جعله مع بيض وحش فَنَفَر الوحشُ وفسد الجميع ضمن الجميع.

الثالث، في (الكتاب): اذا رأى الصيد محرما فهرب منه وفزع ومات في هربه فعليه جزاؤه، لأن رؤيتَه مُكرهة له على الهَرَبِ بخلاف حفر البئر. قال ابن القاسم: ولو نصب شَركاً ليصيد به ما يفترس (غنمه) فعطب فيه صيد ضمنه، كمن حفر بئراً للسارق فعطب فيها غير السارق ودًّاه، قال ابن يونس: قال ابن سحنون: لا شيء عليه، لأن العطب من قتل الصيد.

الرابع، في (الكتاب): اذا امر المحرم عبده بإرسال صيد كان معه، فظن العبد انه أمره بذبحه فذبحه: قال ابن القاسم: على السيد جزاؤه، لأنه عطب تحت يده، ولو أمره فأطاعه في الذبح فعليها جميعا الجزاء، وان دل محرم محرماً أو حلالا على صيد فقتله، فليستغفر الدالُ الله ولا شيء عليه، وكذلك إن أشار اليه او أمره، إلا ان يكون المأمور عبده فعليه الجزاء، وعلى العبد جزاء آخر إن كان محرماً، وقاله (ش)، وقال (ح): على الدالُ جزاء، وعلى المدلول آخر (الله) إن كان محرماً، وإلا فعلى الدال فقط، وقال ابن حنبل: عليها جزاء واحد إن كانامحرمين ،أو على المحرم منها، قال ابن يونس: وقال اشهب: إن كانا محرمين فعلى كل واحد منها جزاء، لأنه أمر امراً محرما، والمدلول حلالا، فلا شيء على الدال، لأنه لم يأمر المحرم، قال سند: وروي عن اشهب: الفدية، وإن كان المدلول حلالا، واذا قلنا: لا جَزَاء عليه فلا يأكلُ مِنه، فإن فعل (الله فعله الجزاء، قال عبد الوهاب: لما في عليه فلا يأكلُ مِنه، فإن فعل فعليه الجزاء، قال عبد الوهاب: لما في

<sup>1)</sup> في (د): المركوب، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> زيادة من (د).

<sup>3)</sup> في (ي); قال سحنون.

ع) يو ري) 4) في (ي): جزاء. ·

<sup>5)</sup> في (ي): اكل.

الصحيحين (أ) في حديث أبي قتادة: قال عليه السلام: (ما منكم أحد أمره؟) وأشار اليه، وفي (الجواهر): لو دل على صيد عَصَى ولا جزاء عليه، وقيل: عليه، وقيل: يختص بدلالة المحرم دون الحلال، (وقيل: بالعكس. (2).

الخامس، في (الكتاب): وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد (أو مخلوق على قتل صيد في الحرم،أو محل وحرام فقتلا في الحرم: فعلى كل واحد (أن) جزاء كامل، وقاله (ح)، وقال (ش): على الجميع جزاء واحد، والخلاف ينبني (أن) على أنه كفارة أو قيمة، وقد تقدم تقريره (أن) وإذا جَرح محرم صيداً فعاب عنه فعليه جزاؤه، قال ابن القاسم: قال مالك: إذا جَرح محرم (صيداً) فعاب عنه فعليه جزاؤه، قال سند: يريد: أن مالكا أوجب الجزاء بمجرد الجرح، وكل واحد منهم جَارح، قال: وإذا أمسك محرم صيد البر (لمثله) (أن) فقتله حرام، فعلى القاتيل جزاؤه، أو حلال: فعلى المسك جزاؤه، وإن أمسكه لمن يقتله فقتله محرم فعليها جزآن، أو حلال فعلى المحرم جزاؤه وحده، قال سند: إن اراد إرساله فقتله حلال، وكان ملك المحرم على الصيد متقدماً، فيختلف في ضمانه لربه بقيمته، فروى ابن القاسم فيمن أحرم وبيده صيد فأرسل فلا (8) ضمان عليه، وروى أشهب: يضمنه بقيمته، ومنشأ وبيده صيد فأرسل فلا فلا المبري؟ ويتخرج القتل على هذه القاعدة، ولو عليه الإرسال، وهو مذهب؛ الأبهري؟ ويتخرج القتل على هذه القاعدة، ولو أمسكه ولم يرد إرساله ولا قتله فقتله محره فعليه جزاؤه دون الماسك، لأنه لم يقصد

<sup>1)</sup> البخاري في الحج، باب لا يشير المحرم الى الصيد، ومسلم في الحج باب الفدية عن ابي قتادة، وله في الصحيحين الفاظ عدة.

<sup>2)</sup> زيادة من (د).

<sup>3)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): مبني.

<sup>5)</sup> كذا في الأصلين، ولعلها: تقريره.

<sup>6)</sup> زیادة من (د) ولا بد منها.

<sup>7)</sup> زيادة من (د).

<sup>8)</sup> في (ي): فالضمان عليه، وهو تحريف.

إتلافه، وجعل بعض الشافعية الجزاء عليها، وهو باطل، كمن أمسك إنسانا بقصد القتل<sup>(۱)</sup> فقتله آخر: فلا شيء على المسك اجماعا، واما لو قتله حلال فالجزاء على ربه لأنه بإمساكه قتل، والآخر مأذون له.

السادس، في (الكتاب): ما صاده في إحرامه أرسله، فإن أرسله آخر (2) من يده لم يضمنه، وإن نازعه محرم فقتلاه: فعلى كل واحد منها الجزاء، وإن نازعه حلال فلا شيء على الحلال، ولا يضمن له هو شيئا. (قال سند) (3): وكما يحرم الاصطياد يحرم ابتياعه بحضرته. وقبول هبته ففي (الموطأ) (4): أن رجلا أهدى له عليه السلام حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده قال الرجل: فلما رأى ما في وجهي قال: (إنا لم نرده عليك إلا انا حرم) فإن ابتاعه (3): ففي (الموازية): عليه ارساله، قال ابن حبيب: فإن رده على بائعه فعليه جزاؤه، وتال في (الموازية) ايضا: يرده على البائع ويلزمه القبول، لأنه بيع فاسد لم يفت (جزاء البيع قبل حرام) فلو ابتاعه بالخيار وهما حلالان ثم احرما: فإن اختار المبتاع البيع غرم الثمن وأطلق الصيد، وان رده فلا ثمن عليه ويطلق على البائع، فلو تأخر البيع قبل الإحرام، ثم احرم البائع وفلس المبتاع، فله اخذه وارساله، أو يتبع المبتاع بثمنه، وقال الشافعية: ليس له الرجوع فيه، لأنه ممنوع من تملك الصيد، وهذه جهة من الشافعية: ليس له الرجوع فيه، لأنه ممنوع من تملك الصيد، وهذه جهة من الشافعية: ليس له الرجوع فيه، لأنه ممنوع من تملك الصيد، وهذه جهة من الشافعية قبل الإحرام فوجد بها عيباً بعده فردها ما لم يلزم البائع، غرم الثمن (4) ابتاع به سلعة قبل الإحرام فوجد بها عيباً بعده فردها ما لم يلزم البائع، غرم الثمن (8) ابتاع به سلعة قبل الإحرام فوجد بها عيباً بعده فردها ما لم يلزم البائع، غرم الثمن (8)

<sup>1)</sup> في (ي): السجن.

<sup>2)</sup> في (ي): أحد.

 <sup>(</sup>د).

<sup>4)</sup> في الحج، باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد، عن الصعب بن جثامة الليثي انه أهدى لرسول الله حمارا وحشيا الخ ورواه البخاري في جزاء الصيد، ومسلم في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم.

<sup>5)</sup> في (ي): اشتراه.

<sup>6)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي) وفيه تصحيف ولم تظهر له معني.

<sup>7)</sup> في (د): مختاره لحق.

<sup>8)</sup> في (ي): القيمة.

مع وجوده، وله رده عليه، وكذلك لو كان العيب بالصيد بقي على ملكه، أو تحصن (۱) به ملكه وأرسل عليه:قال أشهب: وإذا صاد (۱) المحرم صيداً فقتله في يده حلال في الحَرَم: فعلى كل واحد منها جزاء، ويغرم الحلال قيمته للمحرم، كان القاتل حراً أو عبداً أو صبياً أو كافرا، غير أن الكافر لا جزاء عليه، قال: وظاهر هذا الكلام أنه أثبت ملكه عليه بالاصطياد، وإنما يجب ارساله عليه لينجو الصيد بنفسه، فإذا قتله فقد أبطل ملكه بغير الوجه الذي وجب ارساله، وخالفه ابن القاسم في تضمين الحلال القيمة، ولو أرسله المحرم فأخذه حلال فليس للمحرم أخذه منه بعد إحلاله، قاله ابن القاسم وأشهب.

السابع: في (الكتاب): قال ابن القاسم: من طرد صيدا من الحرم الى الحل فعليه جزاؤه لتعريضه للاصطياد، وان رمى صيداً في الحرم من الحل، أو من الحل في الحرم، أو في الحل من الحل، وادركته الرمية في الحرم فعليه جزاؤه، وقاله في الحرم، أو في الحل من الحل، كالعقد في العدة والوطىء بعدها، ونهايته (أنه) وان أرسل بازه على صيد في الحل بقرب الحرم فقتله في الحرم، أو ادخله الحرم وأخرجه معه فقتله، فعليه جزاؤه لتغريره، فلو كان يبعد مِن الحَرَم: فلا جزاء عليه في الصورتين، ولا يؤكل لأن ذكاته غير مشروعة لعصمة الصيد بالحرم ابتداء وانتهاء، ولو أرسل سهمه بقرب الحرم فأنفذ مقاتله في الحل فمات في الحرم فلا جزاء عليه، يؤكل لنفوذ (أنه المقاتل في الحل، وإذا أرسل كلبه على صيد في الحرم فأنشلا (أنه رجل يؤكل لنفوذ (أنه المقاتل في الحل، وإذا أرسل كلبه على صيد في الحرم فأنشلا أنه رجل جزاؤه لتفريطه، اذ ذلك من طبع الجارح، قال ابن يونس: اذا طرد الصيد من الحرم إلى الحل انما يضمنه اذا كان لا ينجو بنفسه، وقال أشهب: اذا رماه بقرب الحرم ولم تنفذ مقاتله ومات في الحرم يؤكل لكمال الفعل قبل الدخول، وقال عبد

<sup>1)</sup> في (ي): او بحضرة ملكه.

<sup>2)</sup> في (ي): أرسل.

<sup>﴿3 ﴾</sup> في (ي): او نهايته.

<sup>4</sup> أ في (ي): لنفاذ مقاتله.

<sup>5)</sup> كذا في الأصلين.

الملك: إله (3) ارسال كلبه من الحرم على ما في الحل ويؤكل، لأن المعتبر من الصيد غايته، وكذلك قال اشهب في الرجل المعين باشلائه لا شيء عليه، لأن أصل الاصطياد الإرسال، والحكم له، بدليل أنه لَوْ نَوى بعده أو سمى لم يؤكل صيده، قال سند: واختلف قول مالك فيها يقرب من الحرم: هل يمنع الصيد كها يمنع الحرم احتياطا، لان تحديده باجتهاد عُمر رضي الله عنه، فرواية ابن القاسم: لا يمنع، ولو قتل طائرا في الحرم وله فراخ، فماتوا بذلك ضمنها، فإن دنت الى الحل فماتت فيه ضمنها على أصل ابن القاسم، وكذلك لو حبس الطائر في الحرم وله فراخ في الحل، فماتت، ولو نقل فراخا من الحل الى الحرم فماتت فيه ضمنها، لأنه صيد الحل، فماتت، ولو نقل فراخا من الحل الى الحرم ولما غصن في الحل جاز صيد تلف في الحرم بسببه، ولو كان اصل شجرة في الحرم ولها غصن في الحل جاز صيد ما عليه من الطير عند ابن القاسم، وتوقف فيه مالك، فإن كان اصلها في الحل فلا يصاد ما عليه، ويجوز قطعه، وقال عبد الملك: لا يصاد ما عليه، وإن كان بعض الصيد في الحرم وبعضه في الحل: ففيه الجزاء، وقاله (ش)، وقال (ح): كان بعض الصيد في الحرم وبعضه في الحل: ففيه الجزاء، وقاله (ش)، وقال فلا، وان كان قائماً في الحرم ضمن، لأن النائم لا يستقر على قوائمه وان كان قائماً في الحل ورأسه في الحرم ضمن، لأن النائم لا يستقر على قوائمه بخلاف اليقظان.

الثامن، في (الكتاب): اذا صاد طيرا فنتفه، ثم حبسه حتى نسل فطار، فلا شيء عليه، والجزاء على قاتل الصيد عمداً أو خطاً.

قواعد، العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء اجماعاً في المفهوم اذا خرج عرج الغالب فليس بحجة اجماعا، الأصل في الكفارات أن لا تكون الا مع الاثم كما في الظهار، لأن التكفير فرع التأثيم، وقد يوجد بدونه، كما في قتل الخطأ لرفع التأثيم عن المخطىء، للحديث المشهور، وحنث اليمن، لأمره

<sup>1) (</sup>له) سقطت من (ي)، ولا بد منها.

<sup>2)</sup> يشير الى حديث: وضع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. رواه ابن ماجه في السنن في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي وابن ابي عاصم وغيرهما عن ابن عباس ورواته ثقات، وصححه ابن حبان، وقال ابو حاتم: لا يثبت، وما اشتهر بلفظ: رفع عن امتني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لم يؤجد.

عليه السلام بالحنث اذا رأى غيرها خيراً منها. وحنث معه، وهو عليه السلام لا يفعل الإثم ولا يأمر به، فان جعلنا جزاء الصيد من باب الكفارات لظاهر قوله تعالى: ﴿ أَو كَفَّارةُ طَعَامٍ مَسَاكِينَ ﴾ (المائدة: 95) وهو المشهورا: فنجيب عن نفي الأثم بما تقدم، وعن مفهوم قوله تعالى ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمّداً ﴾ (المائدة: 95) فانه خرج غرج الغالب على الصيد: انما يقتل مع القصد، وان جعلناه من باب قيم المتلفات عوه احد الأقوال لنا وللعلماء -:سوينا بين العمد والخطأ بالقاعدة الإجماعية، وقال مجاهد: الجزاء في الخطأ دون العمد، لأن معنى الآية عنده: ومن قتله منكم متعمدا لقتله، ناسياً لإحرامه، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَن عَادَ فَينتَقِمُ الله مِنْه ﴾ (المائدة: 95) فلو كان ذاكراً للإحرام لوجبت العقوبة بدون العود، ومفهومه: إذا قصد مع ذكره فلو كان ذاكراً للإحرام لوجبت العقوبة بدون العود، أي في الإسلام بعدما تقدم في الكفر، وفي (المطراز): قال ابن عبد الحكم: لا جزاء في الخطأ، لمفهوم قوله تعالى: (متعمدا)

التاسع: في (الكتاب): من قتل صيوداً فعليه بعَدَدِها كفارات، واذا أصاب المعتمر(2) الصيد قبل السعي: فعليه الجزاء، أو بعده وقبل الحِلاق: فلا جزاء عليه، فاذا قتل بازاً(3) فعليه جزاؤه غيرمعلم، أو قيمته لصاحبه معلمًا، وقاله الأئمة، قال سند: قال ابن عبد الحكم: لا يتكرر الجزاء بتكرر الصيد، وقاله ابن حنبل ان لم يكفر عن الأول، لنا: أن الحكم يتكرر بتكرر سببه. المعاشر: في (الكتاب): اذا أحرم العبد بإذن سيده، فكل ما لزمه من جزاء صيد وغيره فعلى العبد، وليس له اخراجه من مال سيده الا بإذنه، لأن هذا لم يتعين عليه (باذن)(4) حتى يكون السيد اذن فيه، وقاله (ش)، فإن لم يأذن له صام، ولا يمنعه الصوم وإن أضربه، إلا أن

<sup>1)</sup> رواه ابو داود في الأيمان، باب اليمين في فطيعة الرحم، والنسائي في الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وإسناده حسن، وله تتمة، ونحوه في مسلم عن عدي بن حاتم مرفوعا بلفظ: اذا حلف احدكم على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خبر.

<sup>2)</sup> في (د): المتعمد.

<sup>3)</sup> في (ي): بازيا معلما فعليه. . .

<sup>4)</sup> في (ي): لم يتعين عليه او لا حتى يكون سيده يأذن فيه.

يُهدي عنه، أو يطعم، أو يكون تسببه (أ) في ذلك عمدًا، فله المنع إن أضر به. وان كُسر محرم أو حلال بَيْض طير وحش في الحرم وليس فيه فرخ، أو فيه ومات قبل الاستهلال(2)، ففيه عشر قيمة الأم، قال ابن القاسم: فان استهل ففيه جزاء امه كاملا كغُرة الأدمية. وقال (ش): انما عليه قيمة البيضة، لأنه عليه(أ) السلام قضى في بيْض النعام بقيمته، واتفق الأئمة على تحريم بيض الصيد على المحرم، وخالف المزني، لأنه في نفسه ليس بصيد، وإنَّ أصاب المحرم بيضة من حمام بمكة أو حلال في الحرم فعليه عشر دية أمه، وفي امه شاة، وقاله (ش) وابن حنبل، وقال (ح): انما فيه قيمة أمه، لأنه مذهبه في جميع الصيد، لنا: انه مروي عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، ولأنه تكثر ملابسة الناس له فيغلط فيه حفظا له، وهو يشبهالشاة، لأنه يعف (4) كها تعف الشاة، واذا كسر المحرم بيض النعام او سواه لم يأكله حلال ولا حرام، قال ابن يونس: قماري مكة ويمامُها كَحَمامها. وقاله أصبغ، وقال عبد الملك: في القماري واليمام حكومة، فإن لم يجد الشاة في حَمام مكة صام عشرة أيام وليس فيه صدقة، ولا يخير، لأن الشاة فيه تغليظ، وفي (الواضحة): هذه الشاة لا تذبح إلا بمكة كهدِّي الجزاء، قال: وقال في كتاب الصيد: يجوز صيد حمام مكة في الحل للحلال، وهذا يدل على أن المحرم اذا إصابه في الحُلُّ انما عليه قيمته. • ن الشاة خاصة بمكة أو بالحرم، وقال ابن وهب: ان كان في البيضة فرخ فها قال مائك، والَّا فعليه طعام مسكين، أو صيام يوم، لقوله(٥) عليه السلام: (في كل بيضة(١) صيام يوم) قال سند: (قال ابن نافع: في البيضة صيام يوم) $^{(7)}$ ولم يفصل، ومالك يرى أن

<sup>1)</sup> في (ي): او يكون تسبب في قتله عمدا.

<sup>2)</sup> في (د): الاستهلاك، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> رواه ابن ماجه في الحج رقم 3086 والدارقطني (268) عن ابي هريرة، وهو ضعيف جدا.

<sup>4)</sup> في (ي): لأنه تعب كها تعب.

<sup>5)</sup> تتمته: او اطعام مسكين، رواه الدارقطني رقم (268) والبيهقي في السنن الكبرى (207/5) عن ابي هريرة، وهو معارض للحديث قبله، لكنه ضعيف ايضا، لأنقطاع في سنده (الارواء 216/3).

<sup>6)</sup> في (ي): بدر.

<sup>7)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

نطفة الطير قد انعقدت بيضة كها ينعقد المني علقة، فإن كانت البيضة مذرة فينبغي نفي الضمان لأنها ميتة كالصيد الميت، ولا قيمة الالبيض النعامة لقشرها، ويوجب مالك في الفرخ يستهل ما في الكبير، وفي كل صغير ما في كبيره، لأنه مروي عن عمر رضي الله عنه.

في (الكتاب): من أحرم وفي بيته صيد فليس عليه ارساله (ا) فان كان في يده يقوده أو في قفص معه فليرسله، ثم لا يأخذه حتى يحل، وإن أرسله من يده حلال أو حرام لم يضمن لزوال ملك ربه بالإحرام، ولو حبسه معه حتى حل أو بعث به الى بيته بعد إحرامه وهو بيده ثم حل وجب ارساله، ورأى بعض الناس أن له امساكه، ولا أخذ بة.

قاعدة، الموانع الشرعية ثلاثة أقسام: منها، ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنع ابتداء النكاح، ويقطعه اذا طرأ عليه، وما يمنع ابتداء فقط، كالإستبراء، يمنع ابتداء النكاح ولا يقطعه اذا طرأ عليه، وما هو مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني؟ كالطول يمنع نكاح الأمة ابتداء، فإن طرأ عليه هل يقطعه؟ خلاف، (ووجدان الماء مع الصلاة بالتيمم يمنع ابتداء، فإن طرأ بعده خلاف (ق) والإحرام يمنع من إنشاء الملك في الصيد، وهل يبطله اذا طرأ عليه؟ خلاف، فعند مَالِك (أو وابن حنبل: لا يبطله، وعند (ش): يزول، لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُم حُرُماً ﴾ (المائدة: 60) والحرام لا يملك، لأن الملك والجواب عن الأول: أن الصيد مصدر اسم الفعل، تقول: صاد يصيد صيدا. واصطاد يصطاد اصطيادا، المعنى واحد، فيكون الحرام هو فعل الإصطياد، لأن اللاصل في الكلام الحقيقة، ونحن نقول بموجبه، لأن الملك حكم شرعي لا تعاط الاصل في الكلام الحقيقة، ونحن نقول بموجبه، لأن الملك حكم شرعي لا تعاط

<sup>1)</sup> في (ي): انه يناله.

<sup>2)</sup> في (ي): ابتداء.

<sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>4)</sup> في (د): فعندما للح وش وابن حنبل.

فعلي، وعن الثاني: المعارضة بالقياس على بقاء الطيب واللباس في ملكه، اذا تقرّ هذا فلا فرق \_ عندنا \_ بين كونه في يده أو في قفص معه، لأن اليد الحسّبة أقوى من اليد الحكمية فبقوتها(1) أشبهت الإصطياد، بوجوب ازالة اليد الحسّبة، قال مالك والأثمة، قال سند: لم يفصل المذهب اذا كان صيدا(2) في بيته إن كان(3) بيته في الحرم أو في الحل، بين يديه أو خلفه، وقال بعض الأصحاب: ان كان بيته من وراء موضع إحرامه فلا شيء عليه، وان مر ببيته فنزل فعليه إرساله، وقال مالك في (الموطأ)(4): (من(3) أحرم وعنده صيد لا بأس بجعله عند أهله، وظاهره: أنه يجعله بعد إحرامه)، وان أحرم وعنده صيد لغيره رده الى ربه (إن كان حاضرا، فإن كان ربه (6)) محرما، قال ابن حبيب: يرسله ربه، فإن كان ربه غائبا: قال مالك: إن ارسله ضمنه، بل يودعه حلالا إن وجده، والا بقي في صحبته (7) للضرورة، فان مات في يده ضمنه، لأن المحرم يضمن الصيد باليد، ولا يجوز له ان يأخذ صيدا وديعة، فان فعل رده، فإن غاب ربه ولم يوجد من يودعه عنده أطلقه وضمنه، لأن المرطرة ولا ضمان لامتناع ربه منه.

الحادي عشر: في (الكتاب): اذا طرح المحرم عن نفسه: الحلمة، والقُراد، والحمنان، والبرغوت، أو العلقة عن دابته، او دابة غيّره فلا شيء عليه، وان طرح الحمنان، أو الحلم، أو القراد، عن بعيره فليطعم، لأنها من الدّواب التي لا تعيش الا في الدواب.

والهوام ضربان: ما لا يختص بالأجسام، كالدود والنمل، فلا شيء في طرحه، لإمكان حياته بعد الطرح، وان قتله افتدى، وما يختص: لا يجوز طرحه عن الجسم

أ في (د): فيفوتها.

<sup>2)</sup> في (ي): الصيد.

<sup>3)</sup> في (ي): او كان البيت في الحرم او الحل.

<sup>4)</sup> في الحج. باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد، من قول مالك رحمه الله.

<sup>5)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي).

ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>7)</sup> ڧ (ي): معه.

الذي شأنه أن يكون فيه لتعريضه للهلاك، والحلم والقراد لا يختص بالأدمى، والبرغوت ينشأ من التراب، والحلم يسمى صغيرا قمقاما، فإن زاد فحمنان، فإن ولد فقراد، فإن تناهى فحلم، وجوز (ش) و(ح) تقريد الدابة لما في (الموطأ) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقود بعيره. لنا: أن ابن عمر رضى الله عنها كان يكره ذلك، وعموم آية الصيد، ويحمل فعله على الضرورة، وقياساً على القمل، قال: وان غسل رأسه بالخطمي افتدى، وله فعل ذلك اذا حل له الحلاق ـ وهو الأشنان ـ وقاله (ش)(ا) وجوزه (ح) وابن حنبل مطلقا من غير فدية قياساً على الغسل بالماء، والفرق: انه يزيل الشعث ويقتل الهوام، واذا أجنبَ صب على رأسه الماء وحركة بيده، ويجوز صب الماء على الرأس للحَر وزوال العرق، ويكره غمس الرأس في الماء لأنه يقتل الدواب. فإن فعل أطعم شيئاً، وإن دخل الحمام وتدلك افتدى، ويكره له غسل ثوبه وثوب غيره خشية قتل الدواب، إلا ان تصيبه جَنايةً فبالماء وحده. قال سند: قال ابن حبيب: يدخل الحمَّام للتدفي، ولا خلاف في تطهير جسده من الجناية، ويجوز ازالة العرق المنتن، قال ابن القاسم: وان اغتسل للجناية فقتل قملا في رأسه فلا شيء عليه، وعليه الفدية في التبرد، وله طرح ثوبه عنه إن لم يكن فيه هوام، فإن كان فيه: أجاز مالك طرحه، ورأى سحنون: الاطعام، لمالك: ان القمل كان في الثوب وبقى فيه، فلو كان على جسده فألقاه في الثوب حين نزعه كان اهلاكا له، وابقاؤه في الثوب كرحيله من البيت فيموت بقّه.

الفصل الثالث: في أكل المحرم من الصيد، وفي (الكتاب): ان اكل من لحم صيد صاده ليس عليه جزاء آخر ولا قيمة ما اكل، وقاله (ش) وابن حنبل، وقال (ح): عليه جزاء ما أكل، لأنه فعل محرم في الصيد كالقتل. لنا: القياس على صيد الحلاله وصيد الحرم وما ذبح من اجله بأمره أو بغير أمره: فلا يأكله محرم ولا حلال، ذبحه حلال أو حرام: لأن للمحرم مشاركة فأشبه مشاركة البازي المعلم لغير المعلم، قال سند: وذكاة المحل من غير إعانة المحرم وأمره مبيحة للمحرم، ومنعه قوم لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَليكُم صَيدُ البَرِّ مَا دُمْتُم حُرُما﴾ (المائدة: 96) وفي ابي في ري): وقاله (ح) وجوزه (ش).

داود(1) انه عليه السلام أهدي اليه عضد صيد فلم يقبله. وقال: إنا حرم، والجواب عن الأول: ان الصيدمصدر، فهو فعل الصائد لا المصيد، وعن الثاني: انها واقعة عين، فلعله عليه السلام فهم أنه صِيد من أجله، ويعضده قوله عليه السلام في ابي داود (2): (صَيدُ البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم - زاد الترمذي -وأنتم حرم) قال: وسواء في التحريم ذبحه ليهدى له أو يباع منه لوجود القصد، فإن أكل وعلم: قال مالك: عليه جزاء الصيد كله، لأن الصيد انما حرم اصطياده لأكله فهو مقصود الجناية، فأولى بترتب الجابر، وقال أصبغ و(ح): لا شيء عليه، لأنه اكل ميتة، والميتة لا جزاء لها، وقال (ش): عليه من الجزاء بقدر ما اكل منه، لنا: انه كفارة، والكفارة لاءتتبعض، وروي عن مالك أن الحلال اذا أكل منه فلا شيء عليه لقول عثمان رضي الله عنه: كُلوا، إنما صِيدَ من أجلي، واذا اكل منه محرم غير المقصود به عالماً بذلك فعلى القول بوجوب الجزاء على المقصود (بذلك بوجوب الجزاء على المختلف بوجوب الجزاء)<sup>(3)</sup>واختلف في هذا فروي عن مالك: لا شيء عليه، وقاله ابن القاسم، وروي: الجزاء، فإن صِيدَ من أجله قبل أن يُحرم: كره له أكلَّه بعد الإحرام مرة، وأجازَه أخرى، ولو صيد من أجله وهو محرم ولم يأكله حتى حل: قال ابن القاسم: أكله مكروه، ولا جزاء عليه ان فعل، ومعناه: انه لم يذبح حتى حل، قال سند: وفي تحريم البيض على الحلال اذا أصابه المحرم نظر، لأن البيض لا يفتقر الى ذكاة، والظاهر جوازه، ويلزم على قول ابن القاسم: لا يأكل المحرم بيضا شوي من أجله، وان يكفر إذا أكله.

الفصل الرابع: في الجزاء، والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّداً فَجزَاءُ مِثلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامٍ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياماً ﴾ (المائدة: 95) فالواجب عندنا وعند (ش):

تقدم تخریجه.

<sup>2)</sup> في المناسك، باب لحم الصيدللمحرم، والترمذي في الحج، باب ما جاء في اكل الصيد للحرم، والنسائي في الحج، باب اذا اشار المحرم الى الصيد فقتله الحلال، عن جابر بن عبدالله، وفي سنده ضعف.

<sup>3)</sup> ما بين القوسين انفردت به (د) وهو كلام مضطرب لا يفهم.

المثل في النعم، كما قال تعالى، وقال (ح): القيمة لوجوه: احدها، قوله تعالى: ﴿ فَجِزا عَمْلُ مَا قَتَلَ ﴾ ولم يقُل : جزاء ما قتل ، فجعل الهدي من النعم لمثل المقتول وهو القيمة فيصرف في الهدى، وثانيها: اشتراط الحكمين، ولو كان المراد المثل من النعم لاكتفى بما حكم به الصحابة رضى الله عنهم، بل المراد: القيمة التي تختلف باختلاف الرغبات في سائر الأوقات، وثالُّتها: ان الآية تسلم من التخصيص، وعلى القول بالمثل من النعم: يخرج ما لا مثل له كالعصافير والنمل والقمل ، وقوله تعالى : ﴿لا تقتلوا الصيد﴾ عام فيه ، ورابعها : انه متلف عُدُواناً فيسَوى كسائر المتلفات والجواب عن الأول: أن الآية قرئت: فجزاء مثل ما قتل، بتنوين الجزاء وباضافته، والقِراءتان منزلتان فيجيب العمل بهما والجمع بينهما ما امكن، فعلى التنوين يكون المعنى: فجزاء مماثل من النعم، وهذا تصريح بأن الماثلة تقع بين المقتول والنعم، وعلى الإضافة يحتمل ما ذكرناه، وما ذكرتموه، فيرد المحتمل الى الصريح، وعن الثاني: أن الصيد فيه ما هو مختلف فيه، وما لم يتقرر فيه شيء، وما هو مجمع عليه، وعلى كل تقدير: فقضاء الصحابة رضوان الله عليهم مختص بتلك الأعيان والوقائع التي حضرتهم، ولم يوجد في النص ما يقتضي أن ذلك قاعدة كلية في اصناف تلك الصيود، ولا ان نقلدهم، بل الفعل المضارع الذي في الآية ـ وهو قوله: (يحكم به) وكونه جزاء الشرط ـ يقتضى وقوع ذلك في الزمان المستقبل بعد قتل الصيد المحكوم فيه، وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لم يزالوا يَقضون في النعامة ببدنة وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الضبع بشاة(١١)، وفي الغزال بعنز مع اختلاف قيم المتلفات وتقديم(١) مثل ذلك الحكم، فدل على أن المراد تجرد الحكم في كل واقعة وعدم التقليد، وان القيمة ملغاة فنحن نمنع التقليد فها حكم فيه، بل اجماعُهم مستند للحكمين كسائر الأحكام الاجتهادية، ومواقع اختلافهم يجتهد فيه الحكمان في ترجيح أحد القولين والأقوال، وما ليس فيه حكم ينظِّر بما وقع فيه الحكم أو ما تقتضيه المماثلة الواقعة في الآية.

<sup>1)</sup> في (ي): بكبش.

<sup>2)</sup> في (ي): المتلف، وتعزم.

وعن الثالث: أن القاعدة الأصولية: أن الضمير الخاص لا يوجب تخصيص عامّه، فالضمير في قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم ﴾ خاص بما له مثل ولا يختص<sup>(1)</sup> عمومه، سلمنا التخصيص ، لكن التخصيص اولى من الغاء قوله تعالى ﴿مِنَ النعَم ﴾ ﴿هَدْياً بَالغَ الكَعْبَة ﴾ ومن لبيان جنس الجزاء، والهدي انما يكون من النعم ايضا، والغاء الظواهر كلها للتخصيص تعسف.

وعن الرابع، قوله تعالى: ﴿أُو كَفَّارةُ طَعَامٍ مَسَاكِينَ ﴾، وتسميته بالكفارة يمنع قياسه على المتلفات، وانه من باب الكفارات، وقال (ش): كل ما حَكَم فيه الصحابة رضوان الله عليهم بمثل من النعم لا يجتهد فيه، لأنه يؤدي الى تخطئتهم وليس خالفاً للآية ولأنه قد حكم به الصحابة، وجوابه: لا يلزم تخطئتهم لأنا لا نخالفهم، بل لا نحكم الا بما حَكَموا به على ما تقدم، ويلزمه أن يكون حكمهم ردا على النبي عليه الله قد نص على أن في الضبع كبشاً، ولم يمنعهم ذلك من الاجتهاد، والواجب في الصيد مثله في الصورة أو ما يقاربه، أو طعام بمثل قيمة الصيد، أو صيام بقدر الطعام فيها بعدد أيام الصيام أمداداً أو مساكين، فإن لم يكن له مثل كالعصافير خُير بين قيمته طعاماً أو عدله صياماً.

تفريعات خمسة، الأول، في (الكتاب): يحكم في جزاء الصيد حَكَمان عدلان فقيهان خلافا لـ (ش) في الفقه، ليعلما مواضع الإجماع والخلاف، واقضية السلف، وماله مثل، وما ليس كذلك، ويجوز ان يكونا غير الإمام، ولا يكتفى بالمروي، وليبدآ بالاجتهاد(ق)، ولا يخرجان عن آثار من مضى، فان اختلفا ابتدآ الحكم حتى يحصل فيه اثنان، وان اخطآ خطأ بينا كوضع الشاة موضع البدنة نقض الحكم والخيرةُ(6) للمحكوم عليه فيها يحكمان به من النعم أو الطعام أو الصيام

<sup>1)</sup> في (ي): ولا يخصص عمومه.

<sup>2)</sup> في (ي): بل لكل مد، وهو خطأ.

<sup>3)</sup> في (ي): وليبتديا للاجتهاد.

<sup>4)</sup> في (د): ولا لخيرة.

يأمرهما البايتها شاء فيحكمان به، لأن (أو) في الآية للتخير، وقاله الأثمة، وله ان يختار بعد الحكم غير المحكوم به فيحكم به عليه، قال ابن يونس: قال محمد: لا بد من الحكم في كل شيء حتى الجراد، فإن كفر بغير حكم أعاد إلا خَمَام مكة لا يحتاج الى الحكم، وأحب الينا أن يكونًا في مجلس واحد لا متعاقبين، وتوقف ابن القاسم في حَمام الحرم، وفي الضب اختلاف: فروى ابن وهب: فيه شاة، وروى ابن القاسم: قيمته طعاما او عدل ذلك صياما، وكذلك الثعلب، قال سند: ولا بد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء. ولا تكفي الفتوى لظاهر الآية، (ولا يجوز ان يكون القاتل احدهما لظاهر الآية () ان الحكمين غير المحكوم عليه، وقال عبد يكون القاتل احدهما لظاهر الآية () ان الحكمين غير المحكوم عليه، وقال عبد الوهاب: ليس له الرجوع بعد الحكم الى اختيار غير ما حكم به لأنه حكم بالعدل فلا ينتقض (أن كسائر صور الحكم، وجوابه:الفرق بأن التخيير في هذه الكفارة حكم شرعي فلا يتمكن احد من ابطاله ككفارة الحنث وإفساد رمضان، والتخيير في مواضع الخلاف بين أقوال العلماء مستفاد من البراءة الأصلية، فللحاكم والمفتي رفعه، قال: والحكم فيها اجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم بالدليل لا رفعه، قال: والحكم فيها اجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم بالدليل لا بالتقليد، فيكون اجماعهم دليلاً، فإن اختلفوا على قولين واستووا عند الحكمين لا يقلدان ويطلبان الترجيح.

الثاني، في (الجواهر): الواجب في النعامة بدنة، وكذلك الفيل لكن من الهجان العظام التي لها سنمان خُراسانية، فان لم توجد فقيمته طعاما دون ما يشبع لحمه، قال بعض القرويين: ليس فيه رواية ولا له نظير، لكن يجعل في مركب في الماء وينظر ما نزلت به في الماء ينزل بالطعام مثل ذلك ولا ينظر الى قيمته، فإنها ضرر عظيم لعظمها، وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش بقرة، وفي الضبع شاة، وفي (الكتاب): في اليربوع والضبع والأرنب ونحوه قيمته طعاماً، ويخير بين الطعام والصيام، وفي حمام مكة والحرام شاة. وكذلك الدنسي والقمري إن كان من

<sup>1)</sup> كذا والصواب: يأمراه.

<sup>2)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي).

<sup>3)</sup> في (ي): ينقض.

<sup>4)</sup> في (د): الطعامين.

الحمام عند الناس، واليمام مثل الحمام، وأما غيره من الحمام فحكومة، وفي الذباب والنمل شيء من الطعام، قال سند: روي عن مالك في اليربوع والأرنب: عنز، وفي الضب: شاة، واجمع الصحابة في الشاة في حمام مكة، وظاهر اللغة ان كل مطوق حمام، وقال ابن الماجشون: في القمري ونحوه حكومة، لاختلاف هديره (۱۱) مع الحمام، واذا عدمت الشاة في حمام مكة صام عشرة أيام، وليس فيه صدقة ولا تخير، والدبا: صغار الجراد، ويجب في صغار الصيد من النعم مثل كباره، وفي معيبه مثل سليمه، وقال (ش): يجب في المعيب معيب، وفي الأعور هذي أو عور والمكسور، ويراعي جنس العيب فلا يخرج الأعرج (۱۱) عن الأعور لقوله تعالى: ﴿فَجَرَاهُ مِثْلُ مِن النَّعَمِ ﴿ (المائدة: 95) وانفقوا على إجزاء الصحيح عن الكعبب، واختلفوا في إجزاء الذكر عن الأنثى، لنا: قوله تعالى: ﴿هَدْياً بَالِغَ المعيب، واختلفوا في إجزاء الذكر عن الأنثى، لنا: قوله تعالى: ﴿هَدْياً بَالِغَ المعيب، واختلف في الصغر والكبر ككفارة الآدمي اذا قتل، وما لا مثل له يلحق ضغيره بكبيره اعتباراً بما له مثل، واذا أوجبنا عشر قيمة الأم؛ فمن وسط أقل ما يجزىء وفي (الجواهر)، إذا لم يستهل جنين الصيد صُراخا: قال اشهب: فيه دية بخلاف الأدميات، وفي البيضة: عشر الدية، وقيل: حكومة.

الثالث، في (الكتاب): ادنى ما يجزى، في جَزاء الصيد: الجذع من الضأن والثني مما سواه، لأن الله تعالى سماه هذياً فيشترط فيه ما يشترط في الهذي، وما لم يبلغ ذلك: فطعام أو صيام، واذا أراد الطعام قوم للصيد وقت تلفه حياً، ويجزىء التمر والشعير إن كان طعام ذلك الموضع، ويُجزىء في الإطعام ما يجزىء في كفارات اليمين، ويقوم الصيد ولا يقوم جزاؤه، وقال (ش): يقوم الجزاء لا المصيد عبد المعام، لأن كل متلف وجب مثله فإنما يجب إذا الصور المثل فيها مساو للمتلف في الرغبات والقيمة، وجوابه: أن سائر الصور المثل فيها مساو للمتلف في الرغبات والقيمة، وها هنا قيمة البدنة خالفة لقيمة النعامة، والأصل: مساواة العقوبة

<sup>1)</sup> كذا ولعله : هديله .

<sup>2)</sup> في (ي): الأعور عن الأعور، وهو خطأ.

للجناية، قال: ولو قوم الصيد بدراهم فاشترى بها طعاما أجزأه لعدم التفاوت غالبا، والطعام أصوب، فإن شاء الصوم صام عدد أمداد الطعام أياما بمده عليه السلام، وان جاوز شهورا، والأفضل: أن يصوم مكان كسر الله يوماً، واذا أطعم فلكل مسكين مد، ولو أعطى المساكين ثمنا أو عرضا لم يجزيُّه، والفراهة والجمال لا تعتبر في تقويم الصيد، بل اللحم، لأن التحريم كان لِلأَكْل، وانما يؤكل اللحم بخلاف المملوكات التحريم فيها لما يتعلق به أغراض المالك فيندرج فيه الجمال وغيره، واذا حكم في الجزاء بثلاثين مدا فأطعم عشرين وعدم الباقي: فله ذبح النسك، وليس له أن يصوم مكان العشرة، ولا تلفق الكفارة من نوعين، لأن التخيير انما وقع بين الأنواع لا بين أجزائها، وتتابع الصيام أفضل من تفريقه، قال ابن يونس: ويقوم بغالب طعام الموضع الذي قتل فيه، فان تعذر فاقرب المواضع اليه، قال سند: قال يحيى: ينظر كم يشبع الصيد من نفس فيخرج قدر شبعهم طعاماً، لأن كثيرا من الحيوان لا قيمة له كالضبع، فيتعين مراعاة المقدار، واذا كان رأي الحكمين رأى الحنفية فحكما بالقيمة دراهم أجزأ اذا حكما بها، واذا اراد الانتقال الى خصلة من الثلاثة لتعذر الذي حكم(١) به، فلا بد من الحكم أيضا، وقال ابن شعبان: يتعين عليه ذلك الحكم، ويصبر حتى يتيسر له أو ييأس فيحكم عليه بغيره.

الرابع، في (الكتاب): جزاء الصيد كالهدايا لا ينحر الا بمكة او بمنى إن وقفه بعرفة، وان لم يوقفه بعرفة: سِيقَ الى الحِل ونحر بمكة، وان أوقفه بعرفة وفاته ايام منى: نَحرَه بمكة ولا يخرجه الى الحل ثانية، لقوله تعالى ﴿هَدْياً بَالِغَ الكَمْبة﴾ (المائدة: 95) وإنما يحكم عليه بالطعام في الموضع الذي أصاب الصبد فيه، ولا يطعم في غيره، فإن فعل لم يجزئه، وإما الصيام: فحيث شاء، أما الطعام: فلأنه قيمة متلف فيتعين موضع الإتلاف، وقال (ش): يقومه بمكة، قال سند: وظاهر المذهب: مراعاة الزمان أيضا، وأما على قول يحي: فيراعَى الشبع خاصة، وحمل محمد قوله: يطعم بموضع الإتلاف على اختلاف السعر، فإن أصابه بالمدينة وأطعم محمد قوله: يطعم بموضع الإتلاف على اختلاف السعر، فإن أصابه بالمدينة وأطعم

<sup>1)</sup> في (ي): يطعم به، وهو تحريف.

<sup>2)</sup> في (د): يقفه.

بمصر لم يجزئه الا ان يتفق سِعراهما، فإن أصاب بمصر وأطعم بالمدينة أجزأه لغلاء سعرها، وهذا الفرع يلاحظ فيه معنى نقل الزكاة من موضعها، واذا قلنا: يطعم بغير موضع الإتلاف: قال ابن وهب: غرج بقيمة الطعام به حيث أتلف فيشتري بها طعاما غلا أو رخص، وراعَى ابن حبيب الأكثر من مكيلة ما وجب عليه أو مبلغ قيمته، فلو لم يحكم عليه بموضع التلف بشيء حتى رجع الى أهله فأراد الإطعام فليحكِّم عليه اثنين، ويصف لها الصيد وسعر الطعام بموضع الصيد، فإن تعذر عليها تقويه بالطعام قوماه بالدراهم، ويبعث بالطعام الى موضع الصيد كا يبعث بالهدايا الى مكة، وعلى قول ابن وهب: يبتاع بتلك القيمة طعاما في بلده، وعلى قول ابن وهب بعدد ما يحفظ القيمة من أمداد الطعام بموضعه، وعلى اصل ابن حبيب: يصوم بعدد ما يحفظ الأكثر، وفي (الجواهر): لا يجوز اخراج شيء في في أن جزاء الصيد بغير الحرم الا الصيام، وحكى الشيخ ابو اسحق: يطعم حيث شاء، وقيل: يطعم في موضع قتل الصيد.

الخامس: في (الكتاب): اذا حكما عليه بالهدّي فله أن يهدي متى شاء، ولكن إن قلده وهو في الحج لم ينحره الا بمنى، وإن قلده معتمراً بعث به الى مكة، لأنه دم وجب لارتكاب محظور، فهو كالكفارة في الذمة، والهدي له تعلق بالحج، فيتعين حينئذ من حيث هو هدي، لا من حيث هو كفارة.

السبب الثاني لتحريم الصيد: الحرم، وهو ايضا يقتضي تحريم النبات والشجر، وهما حَرَمَان: حرم مكة وحرم المدينة، فالحرم الأول: حرم مكة والأصل فيه: ما في الصحيحين<sup>(2)</sup> (لما فتح الله على رسوله مكة قام عليه السلام فيهم فحمد لله وأثنى عليه، وقال: إن الله حَبَس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وانما أحلت في ساعة من نهار، ثم هي حرام الى يوم القيامة، لا

<sup>1)</sup> ني (د): ني.

<sup>2)</sup> البخاري في العلم، باب كتابة العلم، وفي غيره من الأبواب، ومسلم في الحج، باب تحريم مكة وصيدها، وابو داود في المناسك. عن أبي هريرة.

يعضد شجرُها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتُها إلا لمنشِد، فقال العباس: يارسول الله ، إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال عليه السلام: الا الإذخر)،

فائدة، القين: الحداد، والعضد: الكسر،

وفيه فصلان: الفصل الأول في الصيد، وهو كالإحرام في جنس ما يحرم، والتسبب للإتلاف، والجزاء، قال صاحب<sup>(1)</sup> (القبس): وروي عن مالك: أن قتل الصيد في الحرم ليس مثل قتل المحرم الصيد في التحريم، قال: وهذا خلاف قوله تعالى: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنتُم حُرُمٌ﴾ (المائدة: 95) والحرم<sup>(2)</sup>: ما كان في الحرم عرما.

فروع ثلاثة. الأول في (الكتاب): يجوز ذبح الحلال بمكة الحمام الإنسى والوحشي، والصيد يدخله من الحل، وقاله (ش) ومنعه (ح) وابن حنبل بسبب الحرّم، قياساً على ما اذا كان عنده صيد وهو حلال فأحرم، وقياساً للحرم على الإحرام. والجواب عن الأول: المعارضة بإجماع الحرمين، والقياس على الشجر اذا عبر به الى الحرم، وعن الثاني: الفرق، فإن الإحرام غلظ فيه الشرع لسرعة زواله وله مندوحة عن مباشرة الصيد حينئذ، وساكنوا الحرم يضطرون لذلك، وهو يطول عليهم (أبداالدهر، وهو الجواب عن الثالث) قال سند: وأما العابر بالصيد الى الحرم - وهو عابر سبيل - (لا يذبحه فيه لعدم الضرورة، قال ابن القاسم: ويجب عليه إرساله، فإن اكله بعد خروجه من الحرم وداه) فا خلافاً لأشهب في الذبح عكة من أهلها وغيرهم.

الثاني، في (الكتاب): ما وقع من الجراد في الحرم لا يصيده حلال ولا حرام، لأنه صيد البر، قال كعب بن عجرة: هو من صيد البحر، لأنه نثرة

هو القاضي ابو بكر بن العربي الشهير، والقبس احد شرحيه لموطأ مالك بن أنس، وقد أعد للطبع.

<sup>2)</sup> في (ي): والمحرم من كان في الحرم، او محرما.

<sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي).

<sup>4)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

حوت، وهو في الترمذي (1)، وجوابه: أن ذلك اصله، والمرعي (2) حاله الحاضرة فإنه يموت في الماء، وقد كانت الخيل متوحشة فأنسها إسماعيل وهي الى الآن متوحشة بالهند، ومع هذا فها تراعي حالها الحاضرة.

الثالث، في (الموازية): قال ابن القاسم: في الجراد قبضة من طعام، وهو مروي عن ابن عباس، وأوجب (ش) تمرة، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه، وفي (الجلاب): في الكثير من الجراد قيمته من الطعام، وقد تقدم بعض فروعه في السبب الأول.

الفصل الثاني في النبات، وفي (الكتاب): لا يقطع احد من شجر الحرم شيئا يبس أم لا، فإن فعل استغفر الله تعالى ولا شيء عليه، وقال (ش): في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، لأنه مروي عن ابن عباس، وقياساً على الصيد، والجواب عن الأول: أن مالكا ضعفه \_ وهو امام الحديث \_ وعن الثاني: ان الشجرة انما منع ليرتفق به الصيد في الحرم في الحر والمطر، فهو كالكهوف والمغاير لا شيء فيه، لا كالصيد، ولأن ما لا يضمنه في الحل المحرم لا يضمنه على الحرم، والإحرام كالزرع، قال: ولا بأس بما أنبته الناس في الحرم من النخل والشجر والبقول، وقاله (ح) خلافا لـ (ش) وابن حنبل في الشجر، لنا: ان الحديث انما خرج غرج الغالب، والعضد غالباً انما يكون في الشجر المباح، وقياساً على الزرع قال: ويجوز الرعي في الحرم في الحشيش والشجر، واكره الاحتشاش على الزرع قال: ويجوز الرعي في الحرم في الحشيش والشجر، واكره الاحتشاش للحرام والحلال خشية قتل الدواب، وكذلك الحرام في الحل، فإن سلموا فلا شيء عليهم، ولا بأس بقلع الإذخر والسَّنَامِن الحرم، أما الإذخر: فللحديث المتقدم، واما السنا: فلأنه بجتاج اليه في الأدوية، ويحمل لسائر الأقطار، ووافقنا المتقدم، واما السنا: فلأنه بجتاج اليه في الأدوية، ويحمل لسائر الأقطار، ووافقنا

<sup>1)</sup> في الحج، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، وابو داود في المناسك، باب في الجراد للمحرم، عن ابي هريرة، وهو ضعيف، وقول المؤلف رحمه الله: كعب بن عجرة، وهم، وانما هو كعب الأحبار، وهو الذي قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجراد: هو من صيد البحر ان هو الا نثرة حوت. والنثرة للدواب شبه العطسة للإنسان، والأثر بذلك في (الموطأ) في الحج، باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد، وسنده صحيح.

<sup>2)</sup> في (ي): والمراعى.

(ش) في الرعي، ومنعه (ح) وابن حنبل، لأنه تسبب في اتلاف ما لا يجوز اتلافه فيمنع كالسبب لقتل الصيد، لنا: ان الحاجة الى ذلك فوق الحاجة الى الإذخر فيجوز، ومنع (ش): الاحتشاش، فإن احتش ضمن ما نقصه القلع، فإن استخلف ونبت سقط الضمان، لنا: القياس على الرعى، قال سند: اذا قطع(١) شجرة ردها لمنبتها فإن نبتت ذهبت الجناية والا انتفع بها الصيد في الحُرَم، وفي (الجواهر): اذا نبت في الحرم ما شأنه أن يستنبت،أو استنبت ما عادتُه أن ينبت بنفسه: فالاعتبار بالجنس لا بحاله(2) الحاضرة. الحرم الثاني: حرم المدينة، قال مالك و(ش) وابن حنبل: يحرم صيده، وقطع شجره، وخالف (ح) لجديث انس(3) (كان النبي ﷺ يدخل علينا وابن اخ صغير يكني اباعمر، وكان له نغير يلعب به فمات، فدخل النبي ﷺ ذات يوم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ قال مات نُغَره، فقال: يا أبا عُمير، ما فعل النغير؟) وهذا يدل على جواز صيد المدينة، وجوابه: انه لم يتعين أنه من نغر الحرم، وقد تكون من الحل، لنا: ما في مسلم (4) قال عليه السلام: (ان ابراهيم حرم مكة، وأنا حرمت المدينة) كها حرم ابراهيم عليه السلام مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها مثل ما دعا به، وفيه انه عليه السلام حرم ما بين عير الى ثور. الحديثَ الى قوله: لا يختلي خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تقطع منها شجرة الا ان يُعلف رجل بَعيره. وفي (الكتاب): ليس في صيده جزاء، والكلام في شجره كالكلام في شجر حرم مكة، ويكره له قطع شجر غير الحرم (اذا دخل في الحرم لأنه ينفر بذلك الصيد منه، ورخص مالك في قطع العصا والعصاتين (٥) من غير

<sup>1)</sup> في (ي): قلع.

<sup>2)</sup> في (ي): لا بالحالة الحاضرة.

<sup>3)</sup> رواه البخاري في الأدب. باب الانبساط الى الناس، وباب الكنية للصبي، ومسلم في الادب. باب استحباب تحنيك الولد عند ولادته، وابو داود في الأدب. عن انس بن مالك

<sup>4)</sup> في الحج، باب فضل المدنية، والبخاري في البيوع. باب بركة صاع النبي على عبد الله ابن زيد المازن، وقول المؤلف رحمه الله: وفيه: انه عليه السلام حرم ما بين عير الى ثور. وهم، لأن ذلك في حديث علي بن ابي طالب عند البخاري في فضائل المدينة في عدة ابواب، ومسلم في الحج، باب فضل المدينة، وابي داود وغيرهم.

<sup>5)</sup> كذا وتثنية العصا: عصوان .-

شجر الحرم)، وكره خبط شجر الحرم لِلنهي (2) الوارد فيه، فأما الجزاء: فنفاه مالك و(ش)، وأثبته ابن حنبل وابن نافع قياساً على حرم مكة، لنا: اجماع اهل المدينة، فلو كان لعلم بالضرورة عندهم لتكرره، ولأنه موضع يدخل بغير إحرام فلا يضمن صيده كَوَج \_ وهو واد بالطائف \_ و(ش) يمنع من صيده، وأوجب (ح) (3) في القديم ضمانه وسلب الصائد فيه، لما في ابي (4) داود (ان سعد ابن ابي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه وقال: ان النبي عليه السلام حرم هذا الحرم، وقال: من وجد احداً يصيد فيه فليسلبه). وجوابه: أن العقوبة كانت في أول الإسلام بالمال ، ولو استمر ذلك بالمدينة لتواتر، واختلف قول مالك في تحريم اكل هذا الصيد \_ وهو الأظهر سَدًا للذريعة \_ وقال مرة: يكره.

النوع التاسع: الجماع، والأصل في تحريمه وإفساده الحج قوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (البقرة: 197) والرفث: الجماع، لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُم لَيلةَ الصَّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ (البقرة: 187) وفي (الموطأ)(أ): قال عليه السلام: (لا يَنكَع المحرم ولا يُنكح ولا يخطب)، وان عمر رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنها كانوا يُسألون عن الرجل يصيب اهله وهو محرم بالحج فيقولون: ينفران الى وجهها حتى يقضيا حجها، ثم عليها الحج قابلا والهدي، وقال علي رضي الله عنه: اذا اهلا بالحج من قابل يفترقان حتى يقضيا حجها، ثم عليها الحج قابلا والهدي، وقال على رضي الله عنه: اذا حجها، وقال على رضي الله عنه: اذا اهلا بالحج من قابل يفترقان حتى يقضيا حجها.

وفي هذا النوع فصلان: الأول، في الجماع نفسه، والثاني في مقدماته.

<sup>1)</sup> ما بين القوسين سقط من (ي).

<sup>2)</sup> رواه آبو داود في المناسك، باب تحريم المدينة ، وسنده ضعيف، لكن له شواهد ،ومثله في حرم مكة في عدة احاديث في الصحيحين وغيرهما.

<sup>3)</sup> في (ي): (ش) ولعله الصواب لأنه صاحب المذهبين القديم والجديد.

<sup>4)</sup> في المناسك، باب في تحريم المدينة، ورواه احمد في (المسند) واصله في صحيح مسلم في الحج باب فضل المدنية، عن عامر بن سعد بن ابي وقاص.

خي الحج: باب نكاح المحرم، ورواه مسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، عن عثمان بن عفان.

الفصل الأول في الجماع، وفي (الجواهر): يستوي في الإفساد الجماع في الفرج والمحل المكروه من الرجال والنساء، كان معه انزال أم لاً، وهو يوجب الإفساد والقضاء والهدي ان وقع قبل الوقوف، فإن وقع بعد النحر قبل الرمي فعليه عمرة والهدي وهَدْي آخر لتأخير الرمي، وقيل: يفسده، وفي يوم النحر قبل الرمي والتقصير: المشهور: الفساد، وروي عدمه، وإن أفاض ولم يرم ِثم وطيء فليس عليه الا الهدي، ولا عمرة عليه، وقال ابن وهب: إن وطيء يوم النحر فسد حجه، اذا لم يرم وان أفاض، قال ابن القاسم: فإن وطيء يوم النحر بعد الرمي قبل الإفاضة فعليه عمرة والهدي، حلق أم لا، وتفسد العمرة قبل الركو(؟)ع، وبعد السعى روايتان، وقد تقدمت قواعد هذه الفروع في الرمي، قال: ويجب تتميم فاسده كصحيحه، ثم يقضي ويهدي بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، قال ابو الحسن: ولو أخرج الشاة مع القدرة على البدنة كره، ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من فرض الإسلام وغيره، والقضاء واجب على الفور، وفي جواز تقديم الهدي عليه خلاف، ولو قدم هدي قران(١) القضاء لم يجزئه، وفي إجزائه اذا قلده وأخر نحره الى حجة القضاء خلاف، قال ابن يونس: ولا خلاف أن الإيلاج بغير إنزال، أو الإنزال بأي أنواع الاستمتاع كان، يفسد الحج والعمرة خلافا لـرح) و(ش) في الإنزال، لأنه المقصود من الوطيء.

تفريعات أربعة : الأول ، في (الكتاب) : اذا جامع زوجته في الحج فليفترقا إذا أحْرِما بحِجة القضاء ، ولا يجتمعان حتى يحلا سداً للذريعة ، وخصصه الشافعي<sup>(2)</sup> وابن حنبل من الموضع الذي وطئها فيه ، لأن مالكاً<sup>(3)</sup> رواه عن عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ، لأنهما يتداركان<sup>(4)</sup> ما كان بينهما حينئذ ، وقال (ح) : لا يجب ذلك كما لا يجب في قضاء رمضان ولا في بقية الإحرام ،

<sup>1)</sup> في (ي): فرأى.

<sup>2)</sup> في (ي): (ش).

<sup>3)</sup> في (ي): يتذاكران.

 <sup>4)</sup> في (الموطأ) في الحج، باب هدي المحرم اذا اصاب اهله بلاغا عن عمر وعلي وابي هريرة، ولم
 يذكر عثمان، ثم روى مالك بعده عن سعيد بن المسيب مثله.

قال ابن يونس: الافتراق مروي<sup>(1)</sup> عنه عليه السلام و ولا خلاف فيه في العمد وكذلك الناسي خلافاً لرش) ، قال سند: وهذا الافتراق مستحب ، خلافاً لابن حنبل وبعض الشافعية ، لأنه لو وجب لوجب بتركه الدم ولا دم ، فلا يجب ، قال : ولا يشكل بعقد النكاح ، لأن تركه يجب ، ولا يجب<sup>(2)</sup> بفعله دم ، وكلاهما ذريعة لأن أثر تحريم العقد في عدم الانعقاد<sup>(3)</sup> ، وها هنا لا أثر الا وجوب الدم لو كان واجباً ، بل استصحاب الزوجة كاستصحاب الطيب والمخيط .

الثاني، في (الكتاب): يحرم في قضاء الحج والعمرة من حيث احرم أولا إلا أن يكون الأول ابعد من الميقاة فيُحرم من الميقاة، ووافقنا (ح) في الحج، وقال في العمرة: يُحرم بها من أدنى الحل، لأن عائشة رضي الله عنها قضت عمرتها من التنعيم، وجوابه: انها كانت قارنة فأرادت إفراد العمرة، وقال (ش) وابن حنبل: إن أحرم أولا قبل الميقاة وكذلك ثانيا، أو بعد الميقاة أحرم ثانيا منه، لأن كل مسافة وجب قطعها في الأداء وجب في القضاء، أو ما أوجبه الإحرام. لنا: قياس المكان على الزمان، وقد سلمه الجميع، قال: فإن تعدى الميقاة في القضاء وكان أحرم في القضاء قبل ذلك أجزأه وعليه دم لتجاوز الميقاة، وإذا طاف القارن أول دخوله مكة وسعى ثم جامع قضى قارناً، لأن طوافه وسعيه للحج والعمرة جميعاً، وقال الأثمة: له أن يقضي مفرداً لأنه أن بأفعال العمرة، وجوابهم: لو كان كذلك لوجب الدم لتأخير خلافها، قال: وإن احرم بحجة القضاء قبل تتمة الأداء: فالثاني لغو، ولا يقضي، ويتم الفاسد، لأن الحج لا يقبل الرفض، ولو جامع في فالثاني لغو، ولا يقضي، ويتم الفاسد، لأن الحج لا يقبل الرفض، ولو جامع في عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارناً، لأنه إن القفد صحيحاً لا يكن امتزاجه مع عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارناً، لأنه إن العمرة المعرة لم يكن امتزاجه مع عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارناً، لأنه إن المجه الله يكن امتزاجه مع عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارناً، لأنه إن المنع المناء المترابة عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارناً، لأنه إن المناه المناه الميقاء المترابة عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارناً، لأنه إن المناه المناه المياه المناه ا

أ لم اجده مرفوعا، وانما روي عن على بن إبي طالب في بلاغ مالك السابق، ثم وجدته فقد رواه البيهقي في السنن في الحج عن ابن عباس، قال الحافظ في (التلخيص 283/2): ورواه ابن وهب في موطئه عن ابن المسيب مرفوعا مرسلا، ورواه ابو داود في المراسيل معضلا.

<sup>2)</sup> في (ي) لان تركه يجب بفعله دم.

<sup>3)</sup> في (ي): انعقاد، وها هنا.

<sup>4)</sup> في (ي): لأنه انعقد.

العمرة الفاسدة، أو فاسداً فحال<sup>(1)</sup>، لأنه لم يقارنه مفسدٌ فلا ينعقد إحرامه بالحج مطلقا، وإن أحرم بالحج قبل قضاء عمرته لزمه، وَقضاها بعد حجه، قال سند: قال عبد الملك: يلزمه الإحرام بالحج بعد فساد العمرة (2) في سير قارناً، لأن اعلا مراتب الفاسد أن يكون كالصحيح، والعمرة الصحيحة لا ننع الحج، فالفاسدة أولى، وإذا قلنا: ينعقد، (فلا يجزئه (3) عن حجة الإسلام أو النذر أو التطوئ وعليه هدي في العام الأول لقرانه، ويقضي قابلاً قارناً ويهدي هديئ لقِر نا القضاء والفساد، وإن أتم عمرته الفاسدة: فلا يُحرم بالحج حتى يقضيها، فإن أخر القضاء وأحرم بالحج صح احرامه، قال محمد: فإن كانت في أشهر الحج فحل منها وحج من عامه قبل القضاء فهو متمتع، وعليه قضاء عُمرته بعد حله من الحج.

الثالث، في (الكتاب): إذا أفسد المتمتع حجه فعليه دم المتعة وهدي الفساد عند حجة القضاء، ومن أفسد حجه فأصاب صيداً أو حلق أو تطيب أو وطيء مرة بعد مرة: تعددت الفدية والجزاء، واتحد (الهدي الوطيء لأنه للفساد، وإفساد الفاسد محال، فإن كان متأولا سقط إحرامه، أو جاهلا بوجوب إتمامه اتحدت الفدية، لأنه لم توجد منه الجرأة (أأن على محرم، وعليه الهدي لما تقدم، ويتعدد الجزاء لأنه إتلاف غير متوقف على الأثم (أأن)، ويتحد الجزاء عند (ح) بالتأويل، وعذره (ش) فلم يوجب عليه شيئا مطلقا، كالوطيء في رمضان ناسياً (اله والحق الناسي (الله المعلم))

قاعدة. انعقد الإجماع على ان العلم قسمان: فرض كفاية وفرض عين، وهو علم الانسان بحالته التي يلابسها، وقد تقدم تقرير ذلك في مقدمة اصول

<sup>1)</sup> في (ي): فمحال.

<sup>2)</sup> في (ي): بعد فساده بعمرة.

<sup>(</sup>د) ولا بد منها.

<sup>4)</sup> في (د) والحد.

<sup>5)</sup> في (د): الجزاء، وهو تصحيف.

<sup>6)</sup> في (ي): الأشد.

<sup>7)</sup> في (د): قياسيا، وهو تصحيف.

<sup>8)</sup> في (ي): والحق الجاهل والقاسي.

الفقه في أول الكتاب، فكل من قدم (1) على فعل يجب عليه التوقف حتى يعلم حكم الله فيه، فإن لم يفعل (2) ذلك عَصَى معصيتين: بترك التعلم وبترك العمل، ولا يعذر بجهله، ولذلك أجراه مالك في الصلاة مجرى العامد لاشتراكها في العصيان، ولم يلحقه بالناسي، وها هنا عذره بالجهل، فينبغي ان يعلم ان الجهل قسمان: ما لا يشق دفعه (3) عادة فلا يعذر به، وما يشق فيعذر به، كمن وطىء أجنبية يظنها زوجته، أو شربَ خراً يظنه خلا فيعذر اجماعا، ومشاق الحج كثيرة فناسب التخفيف، والعجب: ان النسيان في الحج لا يمنع القدية، وهو مسقط للإثم فناسب التخفيف، والعجب: ان النسيان في الحج لا يمنع القدية، وهو مسقط للإثم الجماعا، وأسقطها بالجهل والتأويل الفاسد الذي يثبت الأثم معها.

الرابع، في (الكتاب): إن اكره نساءه محرمات أحجهن وكفر عن كل واحدة كفارة، وان بنّ منه وتزوجن، لأن الحج تدخله النيابة. والإكراه يوجب الضمان كوطئِها صائمة مكْرَهَة، فان طاوعنَه فذلك عليهن دونه، وقال ابن يونس: واذا تزوجت جبر الثاني على الإذن لها، ومن وطيء أمته وقد اذن لها في الحج فعليه أن يحج (4) بها ويهدي عنها، قال ابن القاسم: وطوعها له كالإكراه، قال عبد الملك: ولو باعها كان ذلك عليه لها. قال محمد: وهو عيب تردبه. قال عبد الملك: ويهدي عنها ولا يصوم، واذا لم يكن عند الزوج ما يُحج زوجته المكرهة فلتفعل هي ذلك من مالها وترجع عليه، واذا أفلس الزوج وقف لها ما يحج به ويهدي، فاذا ماتت قبل ذلك رجع الى الغرماء الا الهدي فيبعث به الى مكة، وقال سند: الخلاف الذي في كفارة الإكراه على الوطيء في الصوم لا يأتي ها هنا، لأن الوطيء في الحج يوجب الكفارة الإكراه على الوطيء في الصوم لا يأتي ها هنا، لأن الوطيء في الحج يوجب الكفارة بخلاف الصوم، وقال عبد الملك: اذا لم يجد الهدي لا يصوم، ولابن القاسم في وجوب ذلك عليها اذا أعسر الزوج قولان،

<sup>1)</sup> كذا في الأصلين والصواب: أقدم.

<sup>2)</sup> في (ي): يفحص عن.

<sup>3)</sup> نی (ی): رفعه.

<sup>4)</sup> في (د): ان يججها .

<sup>5)</sup> في (ي): قال مالك.

نظرا الى أن أصْل الوجوبِ متعلق بها، وانما هو يحمل (أ) عنها الإكراه، او يقال وجود ماله شرط (2) في الوجوب.

الفصل الثاني، في مقدمات الوطىء، وفي (الكتاب) اذا داوم المحرم التذكر للذة، أو عَبَثَ بذكرَه، أو استدام الحركة على الدابة، أو أدام النظر للذة، أو باشر حتى أنزل: فَسَد حجه، وكذلك المحرمة قياساً على الصوم، فإن لم يبالغ النظر ولا داومه فأنزل، أو باشر فالتذ ولم تَغِب الحشفة فحجه تام، وعليه دم، قال سند: وروى أشهب: إن تذكّر أهله حتى أنزل ليس عليه حج قابلا ولا عُمرة، وعليه هَدْيُ بدنة، وقاله الأئمة، لأنه لا يوجب الحداث فلا يفسد الحج، وقالوا: ذلك اذا جامع دون الفرج، والحاق الحج بالعبادات من الصوم والاعتكاف والطهارة اولى من الحدود، وفي (الجواهر): إن باشر ولم ينزل: فروى محمد: إن قبل فَبَدَنَة، أو غَمزَ امرأة بيده فأحب إليّ أن يذبح، وتكره المباشرة ومس الكف ورؤية الذراع، وحملها على المحمل، بل يتخذ سلما، ولا بأس برؤية شعرها، وأفتاء المفتى في أمور النساء.

النوع العاشر: عقد النكاح والإنكاح (\*) من المحرم ، لما تقدم في الجماع، ولا فدية فيه دون سائر المحظورات، لأنه وسيلة وغيره مقصد، والذي يجبر انما هو المقاصد، وله مراجعة زوجته وهما محرمان، لأن الرجعية زوجة، لأنها يتوارثان، انما الرجعة ازالة مانع من الوطىء.

النوع الحادي عشر: التزين باماطة الأذى والتنظيف، والأصل في منع هذا النوّع: قوله (قالم عليه السلام: (المحرم اشعث أغبر) وفيه تضريعًات ثـلاثة:

<sup>1)</sup> في (ي): محمّل عنها بالإكراه.

<sup>2) (</sup>شرط) سقطت من (ي) ولا بد منها.

<sup>3)</sup> في (ي): الحج، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> في (ي): أو الإنكاح.

 <sup>5)</sup> ذكره احمد بن يحيي بن المرتضى في (البحر الزخار، الجامع لمذاهب علياء الأمصار) (302/3) بلفظ، المحرم هو الشعث الأغبر، قال نخرجه بهران: لفظه عن ابن عمر: أن رجلا قال لرسول الله ﷺ: من الحاج؟ قال: الشعث الثقل، وهو من سنن ابن ماجه.

الأول: في (الكتاب): إذا خَضَبَ رأسَه أو لحيته بحناء أو وسمة ، أو المحرِمةُ يديها أو رجليها أو رأسها أو طرفت أصابعها: افتديا ، وإن خَضَبَ أصبعه لجَرح فعليه الفدية إن كان للتداوي وإلا فلا ، ويفتدي في مداواته بالطيب مطلقاً لكثرة الرفاهية في الطيب ، وقال الشافعية: إنما توجب الجناء الفدية في الرأس إذا سترها ، لأن أزواجَه (1) عليه السلام كن يختضبن بالحناء وهُنَّ حُرُم ، ووافقنا (2) إن عم العضو (3) وإلا فلا ، لنا: القياس على الدهن بجامع إزالة الشعث ، وهذه أولى لما فيه من العطرية ، ويمنع صحة حديثهم (4) قال : ولا بأس بالغسل بالأشنان غير المطيب .

الثاني، في (الكتاب): مَن دَهَن كفيه أو قدميه من الشقاق فلا شيء عليه، وان دهنها لغير علة فعليه الفدية، لما في (الموطأ)<sup>(3)</sup> أن ابن<sup>(6)</sup> عمر رضي الله عنه قال: يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون، أهلوا اذا رأيتم الهلال. فدل على ان الدهن يمنع منه المحرم، ولا خلاف في الفدية في دهن الرأس كان عليه شعر أو لا، وقال مالك و (ح) بها في دهن الجسد، خلافا لـ (ش) وابن حنبل<sup>(7)</sup>، وقال سند: اذا استعمل الدهن في جسده لعذر افتدى لازالته الشعث واثر الضرورة نفى الإثم.

الثالث: في (الكتاب): لا بأس بالائتدام (بالسيرج والسمن، ويكره الائتدام والاستعاط بدهن البنفسج وشبهه، وله كحل عين (8) بالاثمد لحر يجده إلا أن يكون مطيباً، وإن اكتحل للزينة افتدى وخالفنا الأئمة، لنا: أنه يزيل الشعث من العين كما يزيل الدهن شعث الرأس، وفي (الجلاب): قال عبد الملك:

<sup>1)</sup> ذكره الشيرازي في المهذب، قال الحافظ في (التلخيص): روى نحوه الطبراني، وضعفه.

<sup>2) (</sup>ووافقنا) سقطت من (ي).

<sup>3)</sup> في (ي): عضوا.

<sup>4)</sup> في (ي): حديهم.

قي كتاب الحج، باب اهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم، عن عمر بن الخطاب، واسناده منقطع.

<sup>6)</sup> في (ي): أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>7)</sup> في (ي): وابن حبيب، واطنه سبع قلم.

<sup>8)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

ليس على الرجل في الكحل فدية، لأن جنسه خاص بالنساء، والفرق عندنا بين الكحل للضرورة لا فدية فيه، ودهن الجسّد للضرورة فيه الفدية: أن العين في حكم الباطن فتشبه الشقوق في اليد أو الرجل، قال سند: واما تشقيق العين بما لا يتحجر على الجفن فن فخفيف، وان كان يستر البّشرة سِتراً كثيفا كالقرطاس على الدمل ففيه الفدية، وفي كحل النساء ولبس الحلي وغيره من الزينة خلاف بين اصحابنا بالكراهة والتحريم، والمعروف: الفدية في الكحل بخلاف الحلي، لأن الحلي لا يزيل شعثاً، وليس على المحرم شعوثة اللباس، بل له تجديد الملبوس ويبالغ في تنظيفه اذا أمن من قتل الهوام، ولا يزيل شعث جسده، وكره مالك النظر في المرآة للمحرم والمحرمة ليلا تبعثه على إزالة الشعث، في (الجواهر): يكره له غمس رأسه في الماء خيفة قتل الدواب، فإن فعل أطعم شيئاً من الطعام، وليس له غسله بالسدر والخطمي ويفتدي إن فعل.

أي (ي): الجسد، وهو تحريف.

<sup>2)</sup> في (د): خفيفا، وهو تحريف.

<sup>3)</sup> في (ي): ولا يبالغ، وهو تحريف.

## البَابُ الثّامِنُ

## في الفدية

المرتبة على الترخص بالمخيط والطيب والقاء التفث وغيرها ،

والأصل فيها قوله تعالى : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذِّى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ من صِيام أو صَدَقَة أو نُسُكِ ﴾ (البقرة : 196) ، وفي (الكتاب) : هل هي على التخيير لورود الآية بصيغة (أو) وهي تقتضي التخيير لغةً ؟ وفي (الموطأ)(١) : كان كعب بن عجرة معه عليه السلام محرماً فأذاه القَمل في رأسه فأمره عليه السلام أن يحلق رأسه ، وقال : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين ، أو انسك بشاة ، أي ذلك فعَلت أجزأ عنك . ولا يفتقر الى الحكمَين ، وان كانت القاعدة حمل المطلق على المقيد ، وقد اطلقت الكفارة ها هنا وقيدت في الصيد بالحكم لاختلاف السبب ، وهو قتل الصيد ، والترفه . والحكم وهو لوجود الشبهِ ثمة ، وشاة كيف كانت ها هنا ، والحمل انما يكون اذا اتُّحَدّ السبب ، كالوضوء والتيمم ، فإن السبب : الحدث ، أو اتَّحَدَ الحكم كالعتق في القتل والظهار على الخلاف في ذلك ، قال : ويستوي في التخيير المضطر والجاهل ، والنسك : شاة يذبحها حيث شاء ، ولا يشترط خروجها الى الحل ولا دخولها فيه، وكذلك الإطعام، وهو ستة مساكين مدين لكل مسكين بمده عليه السلام من عيش ذلك البلد بُراً أو شعيراً، ولا يجزىء الغذاء والعشاء لتعيينه عليه السلام مدين، وأجْزأ في كفارة الحنث لكونها مداً مداً، والغذاء والعشاء أفضل منه ، وقال (ش) و (ح): دم الفدية كالهذي يذبح بالحَرم قبل الوقوف بعرفة، لما في (اب داود (أنه عليه السلام أمر كَعب بنَ عَجرة لما حَلَق

تقدم تخریجه.

 <sup>1)</sup> في الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر. والبخاري في الحج. باب قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه) عن كعب بن عجرة، وقد تقدم.

رأسه أن يُهدي هَدْياً<sup>(1)</sup> بَقرة)، والجواب: منع الصحة أو حمله على الإستحباب، وقال (ش): لا يطعم الا بمكة، وقال (ح): يجوز دفعه لمسكين واحد، لأن المقصود سد الخلة على أصله في الكفارة، قال ابن يونس: قال محمد: إن شاء نَحَر البدنة ليلا أو نهاراً، وان شاء بعيراً أوبقرة، وله جعلها هدياً وتقليدها، ولا ينحرها اذا قلدها الا بمنى أو بمكة ان أدخله من الحل، فإن افتدى قبل الفعل الموجب لم يجزئه، وأفضل الفدية أفضل الهدايا: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، لأنه يفرق لحها فيستحب فيه الكثرة، ومتابعة الصوم أفضل، ولو تبين استواء الغذاء والعشاء للمدين أجزأه، ولو أطعم يومين (2) أجزأه.

فَصْل في تداخل الفدية، والأصل في التداخل قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ﴾ الآية، فجعل الواجب أحد الخصال مرتباً على المرض والأذى، ولم يخص بعض المرض بشيء، فيجب في حمله ما يستعمل في المرض فدية واحدة، ويلحق به النية المتحدة والمجلس المتحذ، بجامع العَزم على مباشرة المحظور، وقد تقدم في بَاب القِران انواع التداخل في موارد الشرع وعدده وتفاصيله فليراجع من هناك. وفي (الكتاب): اذا لبس قلنسوة لوجع ثم نزعها فعاد اليه الوجع فلبسها، إن نزعها بدأ (أ) منه، فيها فديتان، وان كان ناويا مراجعتها عند مراجعة المرض ففدية واحدة نظراً لإثّعاد النية والسبب كالحدود، وكذلك اذا وطيء مرة بعد مرة، ووافقنا (ح) اذا وطيء وهو يعتقد الخروج من إحرامه ولم يخرج، أو اعتقد رفضه أو اعتقد بقاءه أو تكرر الوطيء في مجلس واحد، فإن كان يعتقد الإحرام ووطيء في مجالس: عليه في الأول بدنة (أ)، وفي الثاني شاة، سواء كفرعن الأول أم لا، وعند (ش): اذا لم يكن كفر حتى وطيء قولان في التداخل، واذا لم يتداخل: فهل يجب في الثاني بدنة أو شاة؟ قولان، لنا: أن الثاني لم يفسد الإحرام يتداخل: فهل يجب في الثاني بدنة أو شاة؟ قولان، لنا: أن الثاني لم يفسد الإحرام يتداخل: فهل يجب في الثاني بدنة أو شاة؟ قولان، لنا: أن الثاني لم يفسد الإحرام يتداخل: فهل يجب في الثاني بدنة أو شاة؟ قولان، لنا: أن الثاني لم يفسد الإحرام يتداخل: فهل يجب في الثاني بدنة أو شاة؟ قولان، لنا: أن الثاني لم يفسد الإحرام

<sup>1)</sup> في (د): هدي بقره.

<sup>2)</sup> في (د): يومد،.

<sup>3)</sup> في (د): بدوا.

<sup>4)</sup> في (ي): فدية، وهو تصحيف.

لتعذر افساد الفاسد، فلا تجب فيه كفارة، كما لو اتحد المجلس، ولو لبس الثياب مرة بعد مرة ناوياً لبسها الى برئه من موضعه، أو لم يكن به وَجَع وهو ينوي لبسها مدة جهلًا أو نِسْيانا أو جُرُءةً: فكفارة واحدة لاتُّحاد النية، وكذلك الطيب يتبع اتُّحاد النية وتعددها، فإن دَاوَى قرحةً بدواء فيه طيب، ثم قرحة أخرى بعدها فكفارثان لتعدد السبب والنية، وان احتاج في فور واحد لأصناف فلبِس خفين وقميصاً وقلنسوة وسروايل فكفارة واحدة، وان احتاج الى خفين فلبسهما ثم الى قميص فلبسه فكفارتان، لتعدد السبب، وان قلم اليوم اظفار يده، وفي غد أظفار يده الأخرى: ففديتان لتعدد المجلس، وإن لبس وتطيب وحلق وقلم في فور واحدة ففدية واحدة، وإن تعددت المجالس تعددت الفدية، وقاله (ح)، وقال (ش): هذه أجناس لا تتداخل كالحدود المختلفة. لنا: ان المعتبر هو الترفه، وهو مشترك بينها وبين واجب<sup>(1)</sup>، وموجب الجميع واحد، وهو الفدية فتتداخل، كحدود<sup>(2)</sup> المسكر المختلف الأنواع، قال ابن يونس: قال عبد الملك: إن احتاج الى قميص ثم استحدث السراويل مع القميص: ففدية واحدة لسترة القميص موضع السراويل، فلو احتاج الى السراويل أولا ففديتان، فإن احتاج الى قلنسوة ثم بَدًا له فلبس عمامة أو عَكُس: فدية واحدة، وكذلك لو احتاج الى قميص ثم جبة، ثم فروة(٥)، أو احتاج الى قلنسوة ثم عمامة ثم الى التظلل: قال سند: ان اتصل الفعل لا يضر(4) تقطع النية، مثل استعمال دواء فيه العنبر، ثم يوصف له دواء فيه المسك فيقصده بفور استعمال الأول: ففدية واحدة، وان اتصلت في النية وتقطع الفعل، كالعزم(6) على التداوي بكل ما فيه طيب فيستعمل المسك ثم العنبر: ففدية

 <sup>1)</sup> كذا في (ي) وفي (د): وهو مشترك بينه اذ هو واحد وهو الفدية، والصواب: ما اثبتنا عسحيف فيه.

غ (د): كحدوث، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (د): ثم جبة فروة.

<sup>4)</sup> في (ي): وإن اتصل... لا يضمن تقطيع، وفيه تصحيف.

<sup>5)</sup> في (ي): وإن اتفقت.

<sup>6)</sup> في (ي): كالتداوي بكل...

واحدة، فإن تقطعا معاكما اذا لم ينجع (1) دواء المسك فيعزم على دواء العنبر، فلا يتداخلان للتباين من كل وجه، والمراعَى في ذلك: الفور والقرب، واذا احتاج الى خفين أو ثياب لم تتعين، وله لبس خف بعد خف، بخلاف الطيب إذا نوى طيبا ممسّكاً، فاستعمل بعده غيره فكفارة ثانية، والفرق: أن الطيب يتلف عينه فيتعين، ولي واللباس انما تتلف منافعه فلم يتعين، وفي (الجواهر): حيث قلنا: تجب الفدية باللبس، فكذلك اذا انتفع به لحر أو برد كالنوم، وان لم ينتفع حتى ذكر ونزع فلا شيء عليه، وكذلك الحف اذا نزعه على القرب.

<sup>1)</sup> في (ي): لم ينجح الدُّواء المسك، وهو تصحيف.

## البَابِ التَّاسِّعِ في دماء الحج

وفي (الجواهر): قال الاستاذ ابو بكر: يجب الدم في الحج في أربعين خصلة. والنظر في انواعها، وأحكامها، وبقاعها، وأزمانها. فهذه أربعة فصول.

الفصل الأول، في انواعها، النوع الأول: ما وجب من غير تخيير، وفي (الكتاب): كل هذي وجب على من تعدى ميقاته، او تمتع او او قرن، أو أفسد حجه، او فاته الحج، أو ترك الرمي، أو النزول بمزدلفة، أو نذر مشياً فعَجَز عنه، أو ترك من الحج ما يجبر بالدم، إذا لم يجد هذيا، صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة اذا رَجَع بعد ذلك، وله ان يصوم الثلاثة ما بينه وبين يوم النحر، فإن لم يصم قبله، صام الثلاثة التي بعده ويصل السبعة بها إن شاء، لأن معنى قوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ قِلْ رَجَعْتُم ﴾ (البقرة: 196) اي من منى. وسواء أقام بمكة أم لا، وان صام بعضها وقبل يوم النحر كمّلها في ايام التشريق، فإن أخرها عن أيام التشريق صام متى شاء وصلها بالسبعة أم لا، واغا يصوم الثلاثة في الحج: المتمتع والقارن، ومتعدي الميقات، ومفسد (ق الحج، ومن فاته الحج، وأما من لزمه ذلك لترك جمرة، أو النزول بمزدلفة، فيصوم متى شاء، وكذلك الوطىء بعد رمي جمرة العقبة قبل الإفاضة، لأنه انما يصوم اذا اعتمر بعد أيام منى، والماشي في نذره بعجز يصوم متى شاء،

<sup>1)</sup> في (د): بعده.

<sup>2)</sup> في (ي): بعدها، وهو تحريف.

ن (د): ومفسد في الحج.

لأنه يقضي في غير حج فيصوم في غير حج، وقال (ش)(1): يبتدىء المتمتع الصوم من حين الإحرام بالحج كيا قلناه، وقال (ح) وابن حنبل: من حين يحرم بالعمرة قياساً على الحج، وفي (الجواهر): قيل: يجوز تقديم هذي المُتعة على الحج بعد العمرة، لأن تطوع الحج يجزىء عن واجبه فهذا اولى، لنا: أن حقيقة التمتع إنما يحصل بالإحرام بالحج، فلو تقدم الصوم لتقدم على سببه، ولأن الهذي لا يجزىء قبل الحج فكذلك بدله، والفرق بين هذا وبين التكفير قبل الحنث بعد اليمين: أن اليمين هو السبب، والحنث شرط، والحكم يجوز أن يترتب على سببه، والعمرة ليست سبباً بل اجتماع الإحرامين ولم يحصل، ووافق ابن حنبل في صوم ايام التشريق، لأنه مروي عن عائشة(2) وابن عمر رضى الله عنهم، وخالف (ش) و(ح) لنهيه(٥) عليه السلام عن صومها، وجوابه: أن ما ذكرناه خاص، وما ذكروه عام، فيقدم الخاص على العام، ووافقنا (ش) وابن حنبل: أنه يصوم بعد عرفة، وقال (ح): يتعين الهدي عليه حينيُّذ، لقوله تعالى: ﴿ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيًّام في الحَجِّ ﴾ (البقرة : 196) فشرطها في الحج ، وجوابه : أن الوجوب في الحج لا ينافي الوجوب في غيره، فإن استدل بمفهوم الزمان فهو لا يقول بالمفهوم، ثم ينتقض بصيام الظهار، فانه مشروط بقبل المسيس ويجب بعده، ولنا: القياس عليه وعلى صوم رمضان، وقال ابن حنبل: ان اخر الدم من غير عذر فعليه دم، ويصوم، كتأخير قضاء رمضان عن وقته، وجوابه : ان الصوم ها هنا يدل عن الهدي فلو وجب الدم لاجتمع البدل والمبدل معا، وهو خلاف الأصل، قال: ومن ترك (4) الميقات في عمرته، او وطيء أو فعل ما يلزمه به هذي فلم يجده فليصم ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك، وكل من لم يصم عمن ذكرناه حتى رَجَع الى بلده وله بها مال بعث بالهذي، ولم يجزئه الصوم، وكذلك من أيْسَر قبلَ صيامه، ومن وَجد من يسلفه قلا يصم ويتسلف ان كان موسرا ببلده، لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدُّ فَصِيامُ ثُلاثَةٍ أَيَامٍ فِي

<sup>1) (</sup>ش) سقطت من (ي).

<sup>2)</sup> البخاري في الصوم، باب صيام أيام التشريق عن عائشة وابن عمر.

 <sup>(</sup>واه مالك في الموطا في الحج، باب ما جاء في صيام أيام منى.عن سليمان بن يسار.واسناده منقطع.

<sup>4)</sup> في (ي): نزل، وهو تصحيف.

الحَجِّ (البقرة: 196) واشترط عدم الهديي كما اشترط عدم الماء في التيمم، فكما يتسلف للهاء يتسلف للهدي، قال سند(1): اذا طرأ موجب الدم بعد الوقوف بعرفة: فلمالك في ترخيصه بصوم أيام التشريق قولان، قياساً على التمتع بجامع وجوب الثلاثة والسبعة، أو نظراً الى تقدم الوجوب في التمتع، ومن شرع في صيام الثلاثة ثم وجد الهذي استحب له الهذي، ولا يجب عليه، وقالَهُ (ش) وقال (ح) وابن حنبل: يجب الانتقال الى الهذي، وكذلك إن وجد بعده الثلاثة قبل يوم النحر. كالمتيمم يجد الماء في اثناء تيممه، واذا وجده قبل(2) يوم النحر فقد وجب المبدل قبل حصول المقصود من البدل وهو التحلل. لنا: القياس على السبعة، والفرق بينه وبين التيمم: أن الصوم مقصود في نفسه، وظاهر المصلحة، والتيمم بالتراب مناف لمقصود الطهارة، وإنما شرعه الله تعالى ضبطا لعادة التطهير. ويصوم عشرة ايام متصلة اذا رجع الى اهله، وقاله ابن حنبل، وقالت الشافعية: يجب التفريق، لأنه هيئة للعبادة فلم يسقط بالفوات كهيآت الصلاة، وجوابهم: أن هذه الهيئة واجبة للوقت فتفوت بفواته، كالتفريق بين الصلاتين في الأداء، واذا لم يجد (3) الهذي وأخر الصوم حتى مات فلا شيء على الوارث، فإن أراد أن يتطوع عنه فالحدي(4)، لأن الصيام لا تدخله النيابة. وفي (الجواهر): قال ابن الحارث: لا بد من اتصال الثلاثة بعضها ببعض، وكذلك السبعة، والمشهور: خلافه، ولو مات المتمتع قبل رمي جمرة العقبة فلا شيء عليه، او بعدها أخرج هذي التمتُّع من رأس ماله، وقال سحنون: لا يلزم الورثة الهذي الا انيشاءُوا، ولا بجمع بين بعض البدّل ويعض المبدل في سائر الأبدال، بل صنف واحد.

النوع الثاني: ما وجب مع التخيير وهو جزاء الصيد وفدية الأداء، كما تقدم بَسْطُ فُروعها في بابها.

<sup>1)</sup> سقطت (سند) من (ي).

<sup>2)</sup> في (ي) سقطت (قبل).

<sup>3)</sup> في (ي): يجب، وهي تصحيف.

<sup>4)</sup> في (ي): فبالهدي.

النوع الثالث: التطوع ، ولا أعلم في التطوع بالهدي خلافاً ، وقد بعث (1) عليه السلام بالهدايا تطوعاً مع ناجية الأسلمي ومع غيره ، وما زال السلف على ذلك ، وفي (الكتاب) : ان استحق هدي التطوع فعليه بدله (2) ويجعل ما يرجع به من ثمنه في هدي ، كا يفعل فيما يرجع به من عيب ، وان ضل هدي التطوع ثم وجده بعد أيام النحر نحره بمكة ، بخلاف الأضحية يجدها بعد أيام الذيح . والفرق : تعين الهدي بالتقليد والإشعار ، والأضحية لا تتعين الا بالذيح ، أو النذر ، أو التعيين .

الفصل الثاني: في احكامها، وهي عشرة: الحكم الأول: الشركة فيها، وفي (الكتاب): لا يشترك في هذي تطوع، ولا واجب، ولا نذر، ولا جزاء صيد، ولا فدية، واهل البيت والأجانب سواء، وقال (ح): يجوز الاشتراك في الهذي لمريدي التقرب، كان أحدهما متطوعا أم لا، فإن كان احدهما لا يريد التقرب لم يَجز، وقال (ش) وابن حنبل: يجوز مطلقاً، لقول (قا جابر: نحرنا مع النبي عليه السلام عام الحديية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع، وهو في (الموطأ) ومسلم، وقياساً على اشتراك اهل البيت في الأضحية، لنا: ما رواه مالك، قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كنت أرى دماً يقضي عن أكثر من واحد، والقياس على الشاة. وهي تبطل قياسهم على المل البيت، فإن الشركة تجوز فيها في الأضحية، بخلاف وهي تبطل قياسهم على المرقبة في العتق، والفرق بين الأضحية والهذي: أن الهذي شرع في الإحرام تبع (الله من والحرام لا شركة فيه، فلا شركة في الهذي تبع ألمث أن المنا الله عنه والأضحية لم تتبع غيرها، قال سند: وروي عن مالك: لا بأس أن

<sup>1)</sup> الحديث بذلك عن عائشة في البخاري في الحج، باب تقليد الغنم، وفي الأضاحي، باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء، ومسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم، ومالك في (الموطأ) باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، وَرَوَى بعث ناجية ابو داود في المناسك، باب في الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ، والترمذي في الحج. باب ما جاء في الهدي اذا اعطب، وسنده صحيح.

<sup>2)</sup> ما بين القوسين سقط من (د).

تقدم تخریجه.

<sup>4)</sup> كذا.

<sup>5)</sup> في (ي): يشترك.

يشترك في التطوع، لأن حديث جابر كانوا فيه متطوعين معتمرين، واذا منعنا الإشتراك في التطوع: فظاهر:الفرق بين الأجانب والأقارب، لما في ابي (أ) داود (أنه عليه السلام نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة) وإن أجزنا الاشتراك فلا يختص بأهل البيت ولا بسبع (2) قياساً على عتق التطوع، والخصم يمنع ذلك كله اتباعا لظاهر الحديث، وليس فيه الا مفهوم لَقَبِ أو عَددٍ، وَهُما ضعيفان في باب المفهوم على ما تقرّر في علم الأصول، واذا اشترك الأجانب:فلا فرق أن يوهب لهم أو يبتاعوه اتفقت اجزاؤهم أو اختلفت. الا ان (أ) الظاهر أنه لا يشاركهم ذمي ولا من لا يريد التقرب كمريد بيع اللحم ونحوه، لأن العبادة هي النحر، والعبادة لا يكون بعضها ليس بعبادة، واذا ارادوا قسمة اللحم: فإن قلنا: القسمة اقرار حق (4) جاز، وان قلنا: بيع، فلا، وان تصدقوا به جاز للمساكين قسمتُه كما لهم بيعُه وقسمة ثمنه.

الحكم الثاني: التقليد والإشعار، وهما من سنة الهدي ، لما في مسلم أنه عليه السلام أشعر بَدْنَه من الجانب الأيسر ثم سلت الدم عنها، وفي (الموطأ) أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة ، يقلده قبل أن يشعره ، وذلك في مكان واحد وهو متوجه الى القبلة أن يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ، ثم يساق ، وكان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال : بسم الله ، والله أكبر ، وكان يجلل بدنه بالقباطي والأنماط والحلل ، ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها أياماً ، وأما التقليد : فلقوله تعالى :

أي المناسك، باب في هدي البقرة. وابن ماجه في الأضاحي، باب عن كم تجزىء البدنة والبقرة عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث حسن. وفي (ي) فالظاهر: الفرق. . .

<sup>2)</sup> في (ي): ولا يجتمعن، وهو تحريف.

<sup>3)</sup> في (ي): لأن.

<sup>4)</sup> في (ي): سقطت (حق).

في الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره، والترمذي في الحج، باب ما جاء في اشعار البدن، وغيرهم عن ابن عباس، وفي الفاظ هذا الحديث ورواياته: أن الإشعار كان في الجانب الأيمن لا الأيسر.

 <sup>6)</sup> رواه مالك في الموطأ في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق. عن نافع مولى ابن عمر.
 والحديث اسناده صحيح.

<sup>7)</sup> في (ي): متوجه القبلة.

﴿وَلاَ الْهَدْيُ وَلاَ الْقَلَائِدِ﴾ (المائدة: 2) قالت عائشة(۱) رضي الله عنها: انا فتلت(١) قلائد هذي رسول الله عليه وسلم، وقلدها هو بيده، وقال (ح):الإشعار: بدعة، لنبيه(۱) عليه السلام عن تعذيب الحيوان وعن المثلة، وجوابه: ان ما ذكرناه خاص فيقدم على عموم ما ذكره، سلمنا له التساوي في العموم، لكن حديث مسلم السابق عام الوداع، وحديث المثلة عام أحد، فيكون منسوخا، وينتقض(١) عليه بالكي والوسم في أنعام الزكاة والجزية، لتمييزها عن غيرها، والغرض ها هنا ايضا:أن لا تختلط بغيرها، وأن يتوقاها اللص، وأن ينحرها من وجدها في محلها، فإن التقليد قد يقع فلا يكفي، ثم هذه الشعيرة أظهر في الاسلام من احتياجها لسند، وفي (الكتاب): من أراد الإحرام ومعه هَدْي فليقلده، ثم يشعره، ثم يجلله ان شاء، وذلك واسع، ثم يدخل المسجد فيركع ويحرم، ولا ينبغي التقليد ولا الإشعار الا عند الإحرام، إلا ان لا يريد(۱) الحج فيفعل ذلك بذي الحُليفة، وان لم يكن معه هذي وأراد الهدي فيا يستقبل فله أن يحرم ويؤخر الهدي.

ويقلد الهدي كله ويشعر إلا الغنم<sup>(0)</sup> لا تقلد ولا تشعر، وتقلد البقر ولا تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر، والإشعار في الجانب الأيسر من سنامها عرضا، وقال ابن القاسم: ولا تقلد بالأوتار، ولا تقلد فدية الأذى، لأنها نسك، وليست هديا، ومن شاء جعلها هديا، ويجزىء الهدي كله بدون التقليد والإشعار. قال سند: قال مالك: يستحب التقليد بما تنبت الأرض، ويجزىء النعل الواحدة

البخاري في الحج، باب في تقليد الغنم، وفي الأضاحي، ومسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم. عن عائشة.

<sup>2)</sup> في (د): قلت، وفي (ي): فلت، والصواب ما اثبتنا.

<sup>(3)</sup> اما التعذيب: فرواه البخاري في الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ومسلم في الصيد والذبائح. باب النهي عن صبر البهائم، عن ابن عمر. وإما المثلة: ففي مسلم في الجهاد باب تأمير الامام الأمراء على البعوث، والترمذي في السير، باب ما جاء في وصيته في المقال، وفي الديات، باب ما جاء في النهى عن المثلة.

<sup>4)</sup> في (د): في ينقض.

<sup>5)</sup> في (د): الا ان يريد.

ويشعر الغنم، وهو وما قبله تحريف.

لحصول التمييز، وقال ابن المواز: الإشعار في اي الشقين شاء، وقال (ش) وابن حبيل: في الأيمن، واختاره عبد الوهاب في (المعونة) لحديث على بيان الجواز، فإن لم مالك فعل ابن عمر، فإنه (2) فعل الحرمين، ويحمل الحديث على بيان الجواز، فإن لم يكن للبعير سنام: قال مالك: لا يشعر كالبقر، وقال ابن حبيب (3) و(ش): يشعر البقر، لنا: انه إنما ورد في السنام فلا يشرع في غيره كالعتق وكالغنم، قال ابن حبيب: الإشعار طولا، ورواه عن ابن عمر رضي الله عنها، ويجوز أن يكون اللفظ غتلفا والمعنى متفقا، هذا يريد عرض السنام وهذا يريد طول البعير، قال مالك: ولا تقلد المرأة ولا تشعر إلاأن لا تجد من يكي، ذلك كالذبح، قال مالك: والبياض في الجلال احب الينا(4) على (5) الأسنمة لتثيت، وان كانت قليلة الثمن كالدرهمين، وينزع العالي منها ليلا يجرقه الشوك، وكان ابن عمر رضي الله عنها لا يجلل حتى يغدو من (منى)، لأن جلاله كانت غالية، قال ابن عمر رضي الله عنها لا يجلل حتى يغدو من (منى)، لأن جلاله كانت غالية، قال ابن حبيب و(ش) (6) وابن حنبل: تقلد الغنم، لما في الصحيحين (7) انه عليه السلام أهدى غنها مقلدة، وجوابه: أنه عمول على قلائد أطواق كانت حلقية في اعناقها. لنا: أنها لا تجلب من مكان بعيد فلا تحتاج الى ذلك، وفي (الجواهر): قير، بكراهة تقلد النعال.

الحكم الثالث: تعيينه بالتقليد ، وعندنا يتعين ، وعند (ش) و(ح): لا يتعين الا بالذبح كالأضحية ، لأنه لو زال ملكه عنه لما أجزأه ونحره قياساً على الزكاة بعينها فله إبدالها ، والجواب عن الأول: الفرق بأن الحُكْم (8) العهدي يتعدى للولد حتى

رواه مسلم في الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره، وابو داود في المناسك، باب في الإشعار، عن ابن عباس.

<sup>2)</sup> في (ي): لأنه.

<sup>3)</sup> في (ي): ابن حنبل.

<sup>4)</sup> في (ي): الي.

<sup>5)</sup> في (ي): وشق الجلال احب الي على الأسنمة..

<sup>6) :</sup> و(ش) سقطت من (د).

<sup>7)</sup> البخاري في الحج. باب تقليد الغنم . ومسلم في الحج، باب استحاب بعث الهدي الى الحرم ، عن عادة

<sup>8)</sup> في (ي): بأن حكم الهذي تبعو للولد.

يجب نحره كالاستيلاد في أم الولد ، وولد الأضحية لا ينحر معها ، وهو الجواب عن الثالث ، فإنه اذا عزل شاة الزكاة فولدت لا يلزم دفع ولدها مُعَها ، وعن الثاني : ان النحر تسليم لما عينه ولزمه ، وفي أبي داود(١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أهدى نجيباً فأعطى بها ثلاثمائة دينار ، فأتى النبي فأخبره بذلك فقال: أفأبيعها وأشتري بها بدناً ؟ قال: لا ، انحرها . وقياساً على تسليم الزكاة إلى الإمام قبل وصولها للمساكين، وفي (الكتاب): كل هدي واجب أو تطوع أو نذر(2)، أو جزاء صيد دُخله عيب بعد التقليد أجزأ خلافالـ (ش) و(ح) لنا: انه غير متمكن من تغييره، ولو ضل ثم وجده بعد نحر غيره نُحَره، ولو مات لم يتمكن الورثة من تغييره، قال سند: ان كان ذلك بتفريط أو تُعَد، ضمن، وان كان بغير ذلك :فالتطوع والمنذور لا يُضمن ولو مات، وأما غيرهما : فقال الأبهري : القياس: الإبدال، وفي (الجواهر): اذا وجد الهُّديَ معيباً لا يرده على المشهور، وقيل: يرده، قال سند: وإذا قلنا بالتعيين بالتقليد فعطِب الهدي قبل محله أبدل، لأن الله تعالى يقول: ﴿هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ (المائدة: 95) وهذا لم يبلغ(٥) الكعبة. بخلاف المنذور والمتطوع، فإنه إنما التزم نحره مع الإمكان، وفي (الكتاب): اذا أخطأ الرفقاء فَنحر كلّ واحد هدى صاحبه أجزأهم، بخلاف الضحايا، لتعينها بالتقليد، قال سند: يستحب لمن ضل هديه يوم النحر تأخِير خلافه الى زوال الشمس لبقاء وقت النحر عساه ينحر قبل الخلاف، فإن لم يجده حَلَق ، لأنه لو وجده استحب له تأخيره الى غد، وتقديم الخلاف افضل من تأخيره، ولو نحر (4) الضال واجدُّهُ عن نفسه :قال : محمد : يجزىء عن صاحبه ، ومن نحر هدِّي غيره عن نفسه يعتقد أنه هذي نفسه: قال ابن القاسم: (لا يجزىء)(٥) في غير العمد لتعينه، قال: وهذا يقتضي اجزاءه مع العمد، وروى أشهب في الرفقاء: يضمن كل واحد لصاحبه، بخلاف الضحايا، عكس رواية ابن القاسم فيهما، وقال مالك ايضا: من

<sup>1)</sup> في المناسك، باب تبديل الهدي، عن عبدالله بن عمر، وفي سنده جهالة وانقطاع، فهو ضعيف.

<sup>2) (</sup>او نذر) سقطت من (ي).

<sup>3) (</sup>وهذا لم يبلغ الكعبة) سقطت من (ي) ولا بد منها.

<sup>4)</sup> في (د): ولو نحر ايضا واحده، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> سقطت من (ي) وهي ضرورية.

ذبح شاة صاحبه المقلدة أجزأته وعليه قيمتها. وإذا قلنا: لا تجزىء عن الأولى فله القيمة، كأم الولد اذا قتلت، وإذا لم يضمنه صاحبه وأخذ اللحم لم تجزىء الثاني، لأن الإجزاء فرع الملك، والملك فرع التحملية (1)، وهل للأول بيع اللحم؟ يتخرج على الخلاف فمن وجد بهديه عيباً، وإذا عَطبَ المنذور قبل محله لم يضمن إلا أن يتعدى (2) أو يمكنه ذبحه فيتركه حتى يموت، لأنه مؤتمن على الذبح وقد فرط، بخلاف العبد المنذور عتقه حتى يموت مع المكنة، لأن المستحق للعتق هو العبد، وقد هلك، والمستحق للعدى: المساكين، وفي (الكتاب): إذا مات قبل بلوغ بدنه أو هدى تطوعه عَلَها بعد تقليدها لا يرجع ميراثا.

الحكم الرابع: في صفاتها من الجنس والسن والسلامة من العيوب، وحكمها في جميع ذلك حكم الضحايا على ما سيأتي مفسراً إن شاء الله تعالى، وفي (الجواهي): تعتبر السلامة وقت الوجوب حين التقليد والإشعار دون وقت الذبح، وقيل: يراعي وقت الذبح. وفي (الكتاب) :اذا قلده وأشعره وهو لا يجزىء لعيب به فزال قبل بلوغه لحمله لم يجزئه، وعليه بدله ان كان مضمونا، ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه. وفي (الجواهي): قال الأبهري: القياس عدم الإجزاء قياساً على موته، قال أبو الطاهر: يؤخذ من هذا أنه لا يجب بالتقليد والإشعار، أو وجب لكن يشترط دوام كاله الى النحر، وقال بابن حنبل: ينحر المعيب ويبدله، وقال (ش): لا يجزئه كالأضحية. لنا: القياس على الزكاة إذا دفعها الى الإمام، وفي (الكتاب): لا بأس بالهدايا والضحايا مع يسير القطع او الشق في الأذن، مثل السمة ونحوها، ويجوز الحوكب على العين مع الإبصار بها، والهدايا بالخبرة (ق) لسمنه وطيب لحمه، ويجوز الكوكب على العين مع الإبصار بها، ولا يجوز البين المرض، ولا الدبر من الإبل، ولا المجروح اذا كان ولا يجزح او الدبر كثيراً، والذي يجزىء من الأسنان في الهدايا والفدية: الجَذع من المين، والثني من سائر الأنعام، وكان ابن عمر رضي الله عنها يقول: لا يجزىء الطبان، والثني من سائر الأنعام، وكان ابن عمر رضي الله عنها يقول: لا يجزىء

<sup>1)</sup> في (ي): التحلية، وهي تصحيف.

<sup>2)</sup> كذا.

<sup>3)</sup> كذا:

الا الثني من كل شيء، قال مالك: إلا ان النبي (1) عليه السلام أرخص في البدن من الضأن، والبدن عند مالك من الإبل وحدها، والذكور والإناث بدن كلها، لقوله تعالى: ﴿وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعائِرِ الله ﴾ (الحج: 36) ولم يفصل، ويجوز الذكور والإناث من الغنم وغيرها، ومن أهدى ثوباً فليبعه ويشتري بثمنه ما يجوز من الهدي توفية بلفظ الهدي، واذا اطلع على عيب في هدي التطوع بعد التقليد أمضاه، وليس عليه بدله، ويرجع على البائع بأرشه، ويجعله في هدي آخر ان بلغ، والا تصدق به، فلو كان واجباً أبدله، ويستعين بأرشه في البَدَل، فإن جَنى على الهدي صَنَع بأرش الجناية ما يصنع بأرش العَيب.

الحكم الخامس: في ضلاله ، أو سرقته ، أو هلاكه قبل نحره . وفي (الكتاب): اذا ضل الهدي الواجبُ أو جزاء الصيد فنحر غيره يوم النحر ، ثم وجده بعد أيام النحر نحره أيضًا لتعيينه أولاً ، ومن عطب هديه للتطوع ألقى قلائده في دمه اذا نحره ورمى عنه جله وخطامه ، وخلًى بين الناس وبينه ، ولا يأمر من يأكل منه فقيراً ولا غنياً ، فإن أكل أو أمر فعليه البدل ، وسبيل الجل والخطام سبيل اللحم ، لما في الصحيحين (2): قال على رضى الله عنه : أمرني عليه السلام أن أقف على بُدُنه وأن أتصدق بلحومها وأجلتها . قال سند : فإن أخذ الجل اختص الضمان به ، ويضمنه بالقيمة ، وإن استعمله رد ما نقصه (3) وفي (الكتاب) : ان بَعَث به مع غيره عمل به مثل عمله ، وإن أكل لم يضمن، لأنه ليس ملتزما للتقرب، فإن أمره ربه بالأكل ففعل ضمن ربه، وإن أمره ان يخلي بين الناس وبينه فتصدق به لم يضمن، واجزأ صاحبة كما لو عطب معه فأتى أجنبي فقسمه بين الناس فلا شيء عليها، وكل هدي واجب ضَل أو مات قبل نحره فعليه بدله، لأنه في عهدته حتى يُنحر للمساكين، ولا يضمن مات قبل نحره فعليه بدله، لأنه في عهدته حتى يُنحر للمساكين، ولا يضمن

<sup>1)</sup> رواه البخاري في الحج. باب تقليد الغنم، ومسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم، عن عائشة. وقد تقدم

<sup>2)</sup> رواه البخاري في الحج، باب يتصدق بجلال البدن، ومسلم في الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. وابو داود، في المناسك، باب كيف تنحر البدن. واللفظ في الصحيحين: أن أقوم. والحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه.

<sup>3)</sup> في (ي): نقص.

التطوع لأنه لم يشغل ذمته، وانما التزم التقرب بهذا الهذي المعين، وان سرق الواجب بعد ذبحه أجزأه، لأن عليه هديا بالغ الكعبة وقَد فَعَلَه.

الحكم السادس في نتاجها وألبانها وركوبها. وفي (الكتاب): يحمل نتاج الناقة أو البقرة أو الشاة وهو هَدي معها على غيرها إن وجده، والا فعليها، فإن عَجَزت كلف حمله، لأن حق الهدي يسري للولد كالاستيلاد في العتق والتدبير والكتابة، وقاله الأثمة، قال سند: قال اشهب: وعليه الإنفاق عليه حتى يجد محلاً، ولا يحل له دون البيت، فإن تعذر ذلك كان حكمه حكم الهدي اذا وقف، فإن وجد(أ) مستعتبا أبقاه ليكثر والا نَحره موضعَه، وخلى بين الناس وبينه، فإن أكل من الولد: قال عبد الملك: عليه بدله، وهو مثل التطوع مثل امه يأكل منه إن أبد له، وفي الواجب ليس مثل امه، لا يضمنه اذا تركه. ويخلي بين الناس وبينه ويصير كالتطوع، فإن أكل منه أبدله، قال اشهب: إن باعه عليه بدله هدياً كبيراً، وقال ابن القاسم: إن نحره في الطريق أبدله ببعير لا ببقرة، يُريد في نتاج البدنة، هذا ابن القاسم: إن نحره في الطريق أبدله ببعير لا ببقرة، يُريد في نتاج البدنة، هذا كله في النتاج بعد التقليد، أما قَبُله: فلا يجب، واستحب مالك نحره اذا نوى بأمه الهدي قبل الإشعار، كقوله في الضحايا، ولو وجد الأم(أ) معيبة لا تجزىء لا يتصرف في ولدها، وكان تَبَعاً لها في حكم الهدي،

وفي (الكتاب): لا يُشرب من لَبن الهدي ولو فضل عن ولدها، لأنه من نتاجها، فإن فعل فلا شيء عليه، لأن بعضَ مَن مضى أرخص فيه، ولأنه منفعة كالركوب لأجزاء، كالولد، ومن احتاج الى ظهر هديه فليركبه، وليس عليه ان ينزل بعد راحته، وقاله (ش) لما في الصحاح<sup>(3)</sup> انه عليه السلام رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: (اركبها، فقال: انها بدنة، قال: اركبها. وذلك في الثانية أو الثالثة) وقال (ح): ان ركب ضمن ما نقص وتصدق به، قال سند: قال عمد: إن

<sup>1)</sup> في (ي): فإن لم يجد. . . ليكبر.

<sup>2)</sup> في (د): الامام، وهو تصحيف

 <sup>3)</sup> رواه مالك في الموطأ في الحج، باب ما يجوز من الهدي. والبخاري في الحج، باب ركوب البدن والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه.

اضربها تركُ الحِلاب حَلَبها. وروي عن مالك، لا يشرب من لبنها الا من ضرورة، وروي المنع مطلقا، ولو فضل عن فصيلها. وجوزه الشافعية مطلقاً بعد كفاية فصيلها، لأن بقاءَه فيها يضر ومحلُوباً يفسد.

الحكم السابع: الجمع بين الحل والحرم، وهو من أحكام الهدي، وهو ما وَجَب لترك نُسك أو فَساد الإحرام ونحو ذلك ، وفي (الكتاب) : اذا اشتري في الحَرَم أخرج إلى الحل ، أو اشتري من الحِل أدخل (١) الحرم ، وهو الذي يوقف بعرفة ، ولا يجزىء ايقاف غير ربه ، والإبل والبقر والغنم سواء في ذلك ، وإن بات بالمشعر الحرام ما وقف به بعرفة فحسَن، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يفارق هذيه في سائر المواطن، وقال (ح) و (ش): لا يشترط خروجُه الى الحل،لأن ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الهدى مشتق من الهدية فاذا نُحره فقد أهداه من ملكه الى الله تعالى، وتحقق معناه، وجوابه(٥): أنه مهدي الى الحرم فيلزم أن يؤتى به من غيره فيجمع بينها وهو المطلوب، ولأن الله تعالى أمر بالهدي ولم يبين أحكامه فبيَّنه النبي ﷺ وساقَه من الحِل الى الحرم، فَوَجَب ذلك (كما وَجَب)(3) السن والجنس والمنحر، ولأنه قرية<sup>(4)</sup> تتعلق بالحرم فأشبه الحج والعمرة، قال سند: وروي عن مالك: اذا اشتراه في الحَرَم ذُبَحه فيه واجزأه، والذي لا يجزىء من ايقاف الغير هو البائع ونحوه، وأما عبدك أو ابنك فيجزىء لبعثه (5) عليه السلام هديهُ مع غيره فَوَقَف به ونحره، ويجوز أن يؤتى به من الميقاة مع الإحرام مقلَّدا مشعراً مجللًا، ويجوز أن يؤتَى به بعد يوم عرفة يوم النحر، فها أتى به قبل الوقوف وقف به، فهو الذي يحله موضع احلال المحرم ويستحب له ان يوقفه ١٥٠ المواقف التابعة لعرفات، فإن ارسله من عرفة قبل الغروب لم يكن محله منيّ لعدّم الوقوف بالليل، واذا فات ذلك فمحله:

<sup>1)</sup> في (د): اذا ادخل. وهو تحريف

<sup>2)</sup> في (د): وجوابهما

<sup>(</sup>ي) سقطت من

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> في (ي): فدية، وهو تصحيف

<sup>5)</sup> بعث ﷺ الهدي في حجة الوداع مع علي كيا في صفة حجّه

<sup>6)</sup> ما بين القوسين سقط من (د)

مكة، ومن اشترى يوم النحر هذياً ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه الى الحل فيدخله الحرم، ولا نَوى به الهذي بل نوى الأضحية فليذبحه وليس بالأضحية (أ)، لأن اهل منى ليس عليهم أضاحي، وكل شيء في الحج فهو هذي، قال التونسي: شبه فعله بفعل الأضاحي لما نوى التقرب من حيث الجملة، ولم يرد انها شاة لحم.

الحكم الثامن: نحره في الحج اذا حل من حجه بمنى، وفي عمرته بعد الفراغ من السعي عند المروة، وفي (الكتاب): اذا حاضت المعتمرة بعد دخول مكة قبل الطواف ومعها هذي لا تنحره حتى تطوف وتسعى، وان كانت تريد الحج وخافت الفوات ولم تستطع الطواف للحيض: أهلت بالحج، أوقفت الهذي بعرفة ونحرته الفوات ولم تستطع الطواف للحيض: أهلت بالحج، أوقفت الهذي بعرفة ونحرته بمنى وأجزأها لقرانها، ومن اعتمر في أشهر الحج وساق معه هذيا فطاف لعمرته وسعَى نَحره إذا تم سعيه ثم يحلق أو يقصر، ولا يؤخره الى يوم النحر، فإن أخره لم يبقق عرماً وأحرم يوم التروية، وأول العشر أفضل، فإن أخره فنحره عن متعته لم يجزئه لتعينه، ثم قال : يجزئه وقد فعله الصحابة رضوان الله عليهم ، قال سند : لم يجزئه بقرة . فالتي تريد القران يَنقلب (أنه عليه السلام الم ينقلب إحرامها ، وفي الصحيحين والتي تريد القران يَنقلب أخرجنا مع النبي عليه السلام عام الصحيحين أنه نالت عائشة رضي الله عنها السلام : (مَن كَان معه هدي حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي عليه السلام : (مَن كَان معه هدي حجة الوداع فأهللنا بعمرة وظاهره أنه بعد الإحرام ، وأن هديهم ذلك يُجزئهم عن القران ، وروي عن مالك : يهدي غيره أحب إلي ، وقاله ابن القاسم ، وهو القياس القران ، وروي عن مالك : يهدي غيره أحب إلي ، وقاله ابن القاسم ، وهو القياس القران ، وروي عن مالك : يهدي غيره أحب إلي ، وقاله ابن القاسم ، وهو القياس

<sup>1)</sup> في (ي): بأضحية

<sup>2)</sup> في (د): ولم ينو

<sup>3)</sup> رُواه أبو داود في المناسك، باب في هدي البقر. عن أبي هريرة. وفي سنده ضعف.

<sup>4)</sup> في (ي): فتقلب

<sup>5)</sup> البخاري في الحيض: كيف كان بدء الحيض. وباب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت، وفي الحج. باب الحج على الرحل، وباب قول الله تعالى: (الحج اشهر معلومات) وأبواب اخرى، ورواه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام. ورواياته كثيرة، وبعض الفاظه مختلفة.

<sup>6)</sup> في (ي): والعمرة

لتعيُّن الهدِّي قبل نية القِران ، ووافقنا (ش) في تأخير المعتمر هديه ، وأنه يحل. وقال (ح) وابن حنبل: لا يحل حتى يحج وينحر ، لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبلغَ الهَدْيُ مَحلَّه﴾ (البقرة : 196) وفي (الموطأ)(ا) : قالت حفصَة رضى الله عنها : قُلَّت يا رسول الله : ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت ؟ فقال : ﴿إِنِّي لَبَدْتُ رأسي وقلدت هديمي فلا أحل حتى أنحر، والجواب عن الأول : أن الهدي قد بَلَغَ مَحله عند المروة ، وعن الثاني : أن عمرته عليه السلام كانت مع الحج معاً ، وفي الصحيحين (2) : (تمتع عليه السلام في حجة الوَدَاع بالعمرة إلى الحج ، وساق الهٰدْيَ معه من ذي الحلَّيفة، وبدأ فأهلُّ بالعمرة ثم أهل بالحج) وإذا أهدى لعمرته لا يقصد التمتع: قال عبد الحق: لا يجزئه عن تمتعه على القولين، قال: وليس كها قال، بل الخلاف جار فيها، وان قصد به التمتع فقد كرهه ابن القاسم في الصورتين. أما في الأولى: فلتعينه نافلةً، وأما الثانية: فلتعينه قبل سبب وجوبه كالصلاة قبل الوقت، وفي (الكتاب): اذا بعث يهدي تطوع مع رجل حرام، ثم خرج بعده حاجًا فإن أدرك هذيه لم ينحره حتى يحل، وان لم يدركه فلا شيء عليه، وإن كان هذا الهذي قد ارتبط باحرام الأول: فإن ذلك الحكم ينقطع كما لو أحضر الرسول وأمكن ربه الوصول ، ولأن الأصل أقوى من الفرع . والموكل متمكّن من عزل الوكيل، قال سند: فلوكان الرسولُ دخل بحج ثم دخل ربه (١) بعمرة: قال في (الموازية): يؤخره حتى ينحره في الحج، لأن النحر في الحج افضل من العمرة لجعل الشرع له زماناً معيناً، وما اعتنى (4) الشرع به يكون افضل. فإن سبق الهديّ في عمرته ودخل به بعمرة

<sup>1)</sup> في الحج، باب ما جاء في النحر في الحج. ورواه البخاري في الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. ومسلم في الحج، باب القارن لا يتحلل الا في وقت تحلل الحاج المفرد.

<sup>2)</sup> استوفي ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) كتاب الحج، الروايات الواردة في احرامه على بها ذا كان، ورجع أنه قَرَنَ، ولذلك امر الصحابة بالفسخ وقال: لو استقبلت من امري مااستدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة.

ورواه البخاري في الحج، باب التمتع والإقران والإفراد في الحج، وباب فتل القلائد، وفي باب حجة الوداع، وفي المغازي وفي أبواب اخرى، ومسلم في الحج باب في متعة الحج عن ابن عباس

<sup>3)</sup> في (د): به، وهو تصحيف

<sup>4)</sup> في (ي): عين، وهو مصحف. ولعل الأصل: عُني

فأراد تأخير حتى يحج من عامه: قال مالك: لا يؤخره لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحلقوا رؤسَكم حتَّى يَبلُغَ الهٰديُ عَلَّه﴾ (البقرة: 196).

الحكم التاسع، صفة ذبحها. وفي (الكتاب): تنحر البدُّن قياماً، قال ابن القاسم: فإن امتنعت جاز ان تعقل ، لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَيَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ (الحج: 36) اي سَقَطَت، وفي البخارى(١١): نَحَر عليه السلام بيده سبْع بُدُن قياماً. وتُنحر الإبل ولا تذبح بعد النحر، للحديث المتقدم، ولأنه اقرب لزهوق رُوحِها، والله تعالى كتُب الإحسان على كل شيء، والبقر تذبح ولا تنحر بعد الذبح، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرِكُمْ أَنْ تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ (البقرة: 67) قال سند: والعقل: ربط يديها مثنية ذراعها الى عضدها، لأن في حديث(2) جابر: كان عليه السلام هو وأصحابه ينحرون البدُن معقولة اليسرى قائمة، قال مالك: وتصف أيديهابالقيود، لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ ﴾ (الحج: 36) قال مالك: ولو تفرقت بعد النحر إلا ان يخاف انقلابها فينحرها باركة احب الى من تفرقها، ويمسكها رجلان. رجل(٥) من كل ناحية، وهي قائمة مصفوفة أحسن من نحرها بَاركة، وفي (الكتاب): تكره النيابة في الزكاة، لأن مباشرة القرب أفضل، وكذلك كان عليه (4) السلام يفعل، فان استناب أجزأه إلا في غير المسلم، لأنه ليس من أهل القَرب، وفي أبي (5) داود (قال على رضي الله عنه: نحر عليه السلام بيده ثلاثين بدنة، وأمرني فنحرت سائرها) ويقول من ذَبح: بسم الله، والله اكبر، اللهم تقبل من فلان، فإن لم يقل وسمَّى الله تعالى أجزأ، لقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْم الله في أيامٍ مَعْلُوماتٍ عَلَى مَا رَزْقَهُمْ مِن بَهِيمَة الْأَنعَامِ ﴾ (الحج: 34) قال

 <sup>1)</sup> في حديث جابر الطويل في صفة حجته ﷺ - وقد تقدم تخريجه - انه ﷺ انصرف الى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ثم اعطى عليا فنحر ما غبر - يعني ما بقي.

<sup>2)</sup> تقدم تخريحه

<sup>3)</sup> في (ي) رجل رجلا من كل...

<sup>4)</sup> تقدم في حديث جابر انه ﷺ نحر بيده معظم البدن، وأمر عليا ان ينحر ـ نسكا عن نفسه ـ الباقي

 <sup>5)</sup> في المناسك، باب في الهدي اذا اعطب قبل ان يبلغ، وفي سنده محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه

سند: روى اشهب: إن ذكاة الذمي صحيحة، لأنه من أهل الذكاة، ويغسل الذمي الجنب اذا قصد الجنب رفع الجنابة. وكاستنابته في العتق، وموضع المنع: الذبح، بخلاف السلخ وتقطيع اللحم، والمقصود من التسمية: (ذكر الله تعالى خالفة الجاهلية في تسمية) الأصنام، حتى لو قال: الله، أجزأه، اما ذكر الرحمان فلا يناسب حال الإماتة، ولم ير مالك قوله: اللهم، مثل الأول مستحسناً ،خلافا لابن حبيب، وفي (الكتاب): لا يُعطى الجزار الجرته من لحمها ولا جلودها ولا خطامها ولا جلها لما في حديث على رضي الله عنه: أمرني عليه السلام أن اقوم على بدُنه وأن اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها. وان لا أعطي الجزار منها شيئاً، على بدُنه وأن اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها. وان لا أعطي الجزار منها شيئاً، صاحبها أجزأه، وان لم يستنبه لوجوبها بالتقليد، وان نحرها عن نفسه تعدياً او صاحبها أجزأه، وان لم يستنبه لوجوبها بالتقليد، وان نحرها عن نفسه تعدياً او بخلاف التعدي، ولو دفعها للمساكين بعد بلوغها محلها وأمرهم بنحرها ورجَع الى بخلاف التعدي، ولو دفعها للمساكين بعد بلوغها محلها وأمرهم بنحرها ورجَع الى بلده فاستحيوها: فعليه بدلها كانت واجبة أو تطوعاً، لأن تفريط الوكيل كتفريط الموكل.

الحكم العاشر، الأكل منها، وفي (الكتاب): يؤكل من الهذي كله واجبِه وتطوعه، إذا بلغ محله، الا ثلاثة: جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، فإن اكل فلا يجزئه، وعليه البدل(أ)، وقال (ح): يأكل من التطوع وهدي التمتع والقِران، لأنها لم يجبا بسبب محرم فلم يحرما عليه كالتطوع، وقال (ش): يأكل من التطوع دون ما وَجب في الإحرام، واختلف اصحابه في النذر، لأنه هدي واجب كفدية الأذى وجزاء الصيد، لنا: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا منها ﴾ (الحج: 36) وهو عام خصَّ منه جزاء الصيد، لأن بدله الذي هو الإطعام مستحق

<sup>1)</sup> ما بين القوسين سقط من (د)

<sup>2)</sup> رواه البخاري في الحج، باب يتصدق بجلال البدن، وباب الجلال للبدن، وباب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً. وباب يتصدق بجلود الهدي، وغيرها من الأبواب، ومسلم في الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي الخ وابو داود في المناسك، باب كيف ينحر البدن، عن علي.

<sup>3)</sup> في (ي): الهدي. وهو سبق قلم

عليه للغير، فيكون هو مستحقاً عليه للغير، فلا يأكل منه كبدله، وكذا فدية الأذى ونذر المساكين، فإن أكل من الثلاثة ضمن في جزاء الصيد ما قل اوكُثُر، وعليه البَدَل، قال ابن القاسم: ولا أدري قولَ مالك في نذر المساكين، وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل، ولا يكون عليه البِّدل، لأنه عند مالك ليس مثل الأول، وانما يستحب ترك الأكل منه، قال: واذا هَلك هذي التطوع قبل محله تصدق به، ولا يأكل منه، لأنه غير مضمون عليه، وليس عليه بدله، فإن أكل فعليه البدَل لاتهامه في ذبحه، وكل هذي مضمون هلك قبل محله فله الأكل منه والإطعام للغنى والفقير، ولا يَبع منه لحمًّا ولا جلا ولا جلدا ولا خطاما ولا قلائد، ولا يستعين بذلك في غير الأول، والمبعوث معه بالهدي يأكل من كل هدي الا الثلاثة المتقدمة ، إلا أن يكون مسكيناً ، وفي مسلم(١) (لما بعث عليه السلام الهدّي مع ناجية الأسلمي قال له: أرأيت إن أزْحَف (2) منها شيء على معنى ضَعُف عن المشي ، يقال : رجف البعير اذا خُرّ من سنامه على الأرض من الإعياء . وأوجفه السير . فقال له عليه السلام: انحره ، واخضب نعلها بدمها ، واضرب بها صفحتها ، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك) قال سند : حكى محمد خلافاً في الأكل من هدي الفساد، وروي عن مالك: إن اكل من الجزاء والفدية فلا شيء عليه، وكل هدي جاز اكل بعضه جاز اكل كله، ولا حد فيها يستحب إطعامه على ظاهر المذهب، وحدده (ش) بالنصف، لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وأَطْعُموا البَائِسَ الفَقير ﴾ (الحج: 28) ومرة بالثلث: لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ والمُّعْتَرِ ﴾ (الحبج: 36) فجَعَل له شريكين.

والنذر قسمان: نذر للمساكين يأكلونه فلا يأكل منه على المشهور، وفيه خلاف، ومنذورُ النحر فقط، قال مالك: يأكل منه، واذا عين افضل مما وجب

<sup>1)</sup> تقدم تخريجه: وهوفي سنن ابي داود، اما رواية مسلم فلم يسم فيهاناجية، بل سمى ذو يبا أبا قبيصة ان رسول الله على كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: ان عطب منها شيء فخشيت عليها موتاً فانحرها الخ.

<sup>2)</sup> في النسختين: ان رجف. والصواب ما اثبتنا من الصحيح: قال له ـ اي ناجية الأسلمي للنبي ﷺ ـ إن أُزحف علي منها شيء ـ أي أعيت

عليه وقلنا: يبدِلُه، فهل مثل ما كان في الذمة أو مثل ما عين؟ لأن من نذر المشي الى مكة معتمرا() فمشى في حج فركب وأراد أن يقضي سنةً أخرى ما ركب فإنه يمشي إن شاء في حج أو عمرة كها كان أولا، ولو عطب بتفريطه لزمه مثل ما عين، ولو كان بدلاً عن هذي واجب ضل فعطب فأكل منه ثم وجد الأول نَحره وبدل الثاني، لأنه صار تطوعا اكل منه قبل محله. وفي (الجلاب): إذا أكل من هذي لا يجوز له الأكل منه روايتان: إحداهما، يبدل الهذي كله، والأخرى مكان ما أكل، وروي عن ملك: لا شيء عليه، لأنه عين للمساكين فأكله (أكل غيره سواء، والسنة: تضمين الجميع، ولأنه كها ضمن إراقة دَمه فقد ضمن أبعاضه. فاذا أكل بعضها سقطت الزكاة فيه، والزكاة لا تتبعض فيبطل (ألله الجميع).

والهدي في الأكل منه على أربعة أضرُب: ما يؤكل قبل بلوغه، وبعده - وهو الواجب - ما عَدَا الفدية والجزاء والنذور، وما لا يؤكل منه قبل ولا بعد، وهو نذر المساكين المعين، وما لا يؤكل منه قبل بلوغه يُؤكل بعد، وهو التطوع والنذر المطلق، لأنها غير مضمونين قبل محلها، إذا لم يتعرض، فإن تعرض ضمن، وما يؤكل قبل لا بعد وهو الجزاء والفدية والنذر المضمون، لأنها مضمونة قبل وبعد، مستحقة للغير، وان أكل السائق للهدي اذا وقف قبل محله: فإن كان واجباً لم يُجزئ ربه، وضَمن السائق للتهمة (الله كالراعي يذبح الشاة ويقول: خفت عليها الموت، فإن شهد له أحد من رفقته عمن أكل من الهدي لم يقبل قوله، لأن الشاهد يثبت لنفسه أنه أكل مباحا (وضمن (السيد) ولا يرجع السائق على احد عمن أطعمه، لأنه يقول: إنهم أكلوا مباحا ويضمن القيمة وقت النحر، لا هدياً مكانه، كمن تعدى على هدي، وانما يضمن الهدي ، وبه لأنه التزم بلوغ الهدي الى محله تعدى على هدي، وانما يضمن الهدي ، وبه لأنه التزم بلوغ الهدي الى محله

في (ي): مبها، وهو تحريف.

<sup>2)</sup> في (د): ما اكله.

<sup>3)</sup> في (ي): فيسقط.

<sup>4)</sup> في (ي): البهيمة، وهوتصحيف.

<sup>5)</sup> زيادة من (د)، وفيها السر بدون نقط.

من ماله، فإن كان الهدَّى تطوعاً فليس على ربه الا هدي(١) بقيمة ما يرجع به، وان كان الهذي واجباً فعليه مثل ما وجب عليه، وإن اطعم السائق من الواجب فلا شيء عليه وَلا عَلَى ربه إن أمره، لأنه مضمون على ربه، وإن أطعم من التطوع غير مستحق فلا شيء على ربه إن لم يأمره، والا فعليه البَّدل، وان أطعم مستحقا فلا شيء عليه، وضَّمن ربه إن أمره أن<sup>(2)</sup> يطعم معينا، وفي (الكتاب): من أطعم غَنِيّاً مِن جزاء الفدية فعليه البدل جهل أو علم كالزكاة ، ولا يطعم منه ولا من جميع الهدِّي غير مسلم ، فإن فعل ضمن الجزاء والفدية دون غيرهما وهو خفيف ، وقد أساء ، ولا يطعم من جزاء الصيد أبويه ولا زوجتُه ولا ولده ولا مدبَّره ولا مكاتبه لأنها وجبت عليه ، فلا يصْرفها لمن يتعلق<sup>(3)</sup> به كالزكاة ، قال سند : واذا أطعم غنِيًّا عالمًا فيختلف: هل يغرم جميع الهدِّي أو قدر ما أعطى لحمًّا أو طعاماً؟ وإن كان غير عالم اختلف قولُ ابن القاسم كما اختلف في الزكاة ، وكذلك اختلف في غير المسلم كالزكاة، واطعامُ الذمي مكروه عند ابن القاسم، وخَفَّف ابن وهب في اطعام الذمي من الأضحية وقال: إنما النهي في المجوس، وخفف مالك في إطعام جيرانه الكتابيين من الأضحية ، وكره ابن القاسم إلا لمن في عياله منهم ، فإن اطعم أبويه او من ذكر معهم: فعلى أصل ابن القاسم: عليه البدل، ويجرى فيه الخلاف في قدر ما أطعم لحما أو طعاما، فإن كان الأكل بغير اذنه فإنما عليه قدر ذلك، لأنه لم يتعد حتى يقدر سقوط اراقة الدم في ذلك البعض، وانما وصلت اليه منفعة ذلك البعض، ولو لم يكن الأكل في عياله لم يلزمه شيء، وفي (الجواهر): قيل: لا يؤكل من هذى الفساد، ومن أكل من نذر المساكين ففي ابدال بعضه أو كله روايتان، وقيل: ان كان معيناً اطعم قدر ما أكل، وإن كان مضمونا وجب البدل عن الكل، وإذا أوجبنا بدل المأكول فقيل: بدل اللحم، لأنه من ذوات الأمثال، وقال عبد الملك: قيَّمته طعاما، لأن مثل لحم الهذَّى لا يوجد، وقيل: يغرم القيمة ثمنا.

<sup>1)</sup> في (د): الا هديا.

<sup>2)</sup> في (ي): او.

 <sup>3)</sup> في (ي): لمن تتعلق به الزكاة، وكتب فوق الزكاة، كذا كذا، والعبارة محرفة، والصواب ما اثبتنا.

ويختص بأكل الهدي من جوز له أخذ (١) الزكاة إن كان مما لا يأكل صاحبُه منه، والا فلا يختص بل يأكل الفقير والغني.

الفصل الثالث. في بقاعها، وفي (الكتاب): كل هذي فاته الوقوف بعرفة فمحله بمكة، وكل ما وقف بعرفة فنحره بمنى، فإن نحر بمكة جهلا أو عمدا أجزأ، لقوله تعالى: ﴿ثم عَلَّهَا إلى الْبَيْتِ العَتِيقِ﴾ (الحج: 33). ومن ضَل هديه الواجب بعد الوقوف بعرفة فَوجَدَه بعد أيام منى فلينحره بمكة، قال ابن القاسم: قال مالك مرة: لا يجزئه، وقال مرة: يجزئه، وبه أقول، ومن ضل هديه بعد الوقوف بعرفة فوجده غيره فنحره بمنى، لأنه رآه هدياً أجزأ ربه. قال ابن يونس: قال مالك: كل ما محله مكة فَعجز عن الدخول به الى بيوت مكة ونحر بالحرم، لم يجزئ وإنما محله مكة أو ما يلي بيوتها من منازل الناس، ولا يجزىء نحره عند ثنية المدنيين، لأنه عليه السلام نحر هدي عام الحديبية بالحرم وأخبر الله تعالى انه لم يبلغ محله بقوله: ﴿والهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبلُغَ عَلَه﴾ (الفتح: 25) قال مالك: ومِنى كلها منحر بقوله: ﴿والهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبلُغَ عَلَه﴾ (الفتح: 25) قال مالك: ومِنى كلها منحر بقوله: ﴿والهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبلُغَ عَلَه﴾ (الفتح: 25) قال مالك: ومِنى كلها منحر على ما خلف العَقَبة، وأفضلها عند الجمرة الأولى، ولا ينحر هدي بمكة الا بعد أيام منى، قال سند: يُختلف في وجوب النحر بمكة اذا فات الوقوف بعرفة.

وينحر بمنى ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط: الوقوف بعرفة، وأن ينحر في أيام النحر على سنة الضحايا<sup>(4)</sup>، وأن يكون نحره في حج، واذا<sup>(5)</sup> ضل هديه فنحر غيره ثم وجده في أيام منى فَنَحَره: قال بعض الشافعية: الضال الواجب يتقدم (<sup>6)</sup> تعينه على الواجب، والمذهب: وجوب الاثنين: الأول عما في الذمة، والثاني لتعينه هدياً، كمن أحرم بحجة الإسلام، ثم تبين له أنه حج قبل ذلك، فإن الثاني يتعين، وروى ابن القاسم: اذا ساق الهدي الواجب فضلً قبل الوقوف بعرفة ثم وجده يوم النحر

<sup>1)</sup> في (ي): احد، وهو تصحيف:

<sup>2)</sup> في (د): كلها.

<sup>3)</sup> تقدم تخِريج حديث صلح الحديبية وما جرى فيه.

<sup>4)</sup> في (د): الصحابة، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> في (ي): وان اضل هديه.

<sup>6)</sup> في (ي): لتقدم تعينه عن الواجب.

بمنى لا يجزئه، وينحره بمكة ويُهدي غيره، وروى أشهب: يجزئه فنزل مزة نِيّة الإيقاف منزلته، ومرة لم ينزلها، وفي (الجلاب): إن أضل الهدي الواجب قبل الوقوف ثم وجد بمنى فروايتان: ينحره بمنى ثم يبدله بهدي (أ) آخر بمكة بعد أيام منى، ويؤخره حتى ينحره بمكة ويجزئه، فصار في الفرع أربعة أقوال: ينحره بمنى ويجزئه، ينحره بمكة ويبدله بها، ينحره بمكة ويجزئه، وفي ويجزئه، ينحره بمكة ويبدله بها، ينحره بمكة ويجزئه، وفي (الكتاب): لا يجزىء ذبح جزاء الصيد ولا هدي إلا بمكة أو بمنى، وما كان من هدي في عمرة لنقص فيها، أو نذر، أو تطوع، أو جزاء صيد (أ) نحره إذا دَخَل (أ) مكة، أو ينحره بمنى كما يفعل بعد التحلل، إلا هدي الجماع في العمرة، ويؤخره الى قضائها أو بعد قضائها بمكة (أ) على ما تقدم في فساد الإحرام.

وفي (الجواهر): قال عبد الملك: يجوز النحر بمنى وإن لم يقف بعرفة، واذا نحر بمكة ما وقف بعرفة ففي الإجزاء اقوال: ثالثها: يختص الإجزاء بما نحر بعد خروج أيام منى.

الفصل الرابع. في أزمانها، وفي (الكتاب): لا يجزىء ذبحُ الهدايا قبلَ الفجر، وكذلك نسُك الأذى، وان فلا قُلد، لقوله تعالى: ﴿ فِي أَيَام مَعْلُومَاتٍ ﴾ (الحج: 28) واليوم: النهار، لقوله تعالى: ﴿ سخَّرها عَلَيْهِمْ سَبُعَ لِيالِ وَثَمَانِيَة أَيام حُسُوما ﴾ (الحاقة: 7) ولأنه السُّنَّة، وفي (الجواهر): يراق دم (٢) الفساد والفوات في الحجة المقضية، وقيل في الفائتة والمفسدة، لأنه جبران لها.

<sup>1)</sup> في (ي): بنحر.

<sup>2)</sup> في (ي): وبدله بمكة.

<sup>3)</sup> في (ي): الصيد.

<sup>4)</sup> في (د): اذا ضل، او ينحره.

أ في (د): بمنى، وهو خطأ.

<sup>6)</sup> في (ي): إن قلد،

<sup>7)</sup> في (د) لأنه دم.

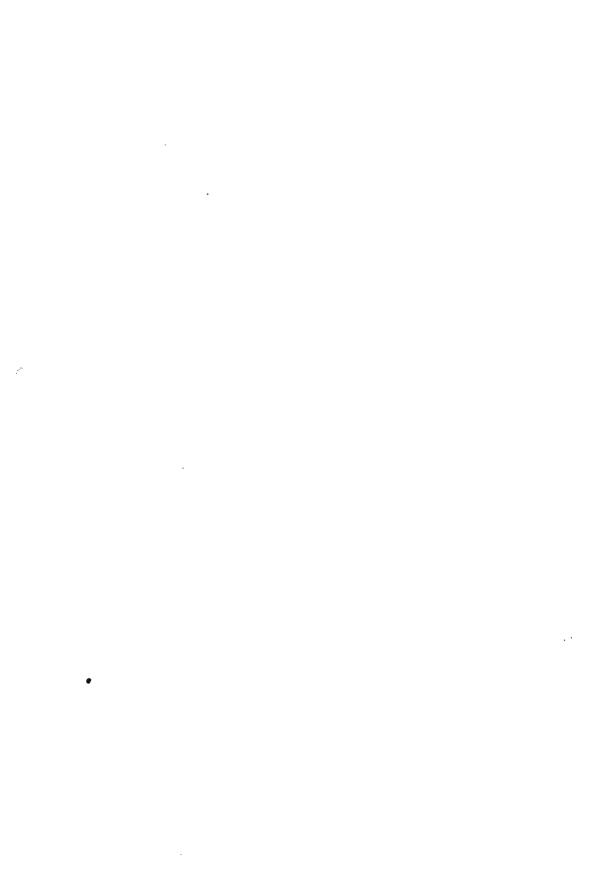

### البَابُ العَاشِر في العمرة

والعمرة في اللغة: الزيارة، اعتمر فلاناً فلانا اذا زاره، وفي الشرع: زيارة غصوصة للبيت، وفي (الموطأ)(1): قال عليه السلام: (العُمرةُ للعُمرةِ كَفَّارةً لما بينها، والحجُّ المَبرُورُ لَيس لَه جزاء الا الجنة) وفيه(2): (جَاءت امرأة اليه عليه السلامُ فَقالت: إني تَجَهّزتُ للحَج فاعتُرض لِي، فقال لها عليه السلام: اعتَمِري في رَمَضَانَ فإنَّ عُمرةً فيهِ كَحِجَّة) قال سند: والعمرة عند مالك و (ح) سُنَّة، وعند ابن حبيب: واجبة، وعند (ش) قولان، حُجةُ الأول: قوله عليه السلام: (بُني (3) الإسلامُ عَلَى خَس ) فذكر الحج ولم يذكر العمرة، ويروى عنه عليه السلام: (الحَجُّ الأول: قوله تعليه السلام: وحُجة الثاني: قوله تعالى: ﴿وأَتِمُوا الحَجُّ وَالعُمرةَ شَبِهُ (البقرة: 196) والأمر وحُجة الثاني: قوله تعالى: ﴿وأَتِمُوا الحَجُّ وَالعُمرةَ شَبَهُ (البقرة: 196) والأمر للوجوب، وروي عنه عليه السلام: (الحَجُّ والعُمرة فَريضَتَان) وقياساً على للوجوب، وروي عنه عليه السلام: (الحَجُّ والعُمرة فَريضَتَان) وقياساً على

<sup>1)</sup> في الحج، باب جامع ما جاء في العمرة، والبخاري في كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها.عن أبي هريرة.

 <sup>2)</sup> في كتاب الحج، باب جامع ما جاء في العمرة، مرسلا، وأبو داود في كتاب الحج، باب العمرة.
 عن أبي بكر بن عبد الرحمن موصولا، وهو حسن.

البخاري في الإيمان، باب قول النبي بني الاسلام على خس. وابواب اخرى، ومسلم:
 باب اركان الإسلام عن عبد الله بن عمر.

<sup>4)</sup> رواه الشَّافعي وابن ماجه في الحج من حديث طلحة، وهو ضعيف (التلخيص 226/2).

رواه الحاكم في (المستدرك) في الحج عن ابن عباس موقوفا بسند ضعيف، ورواه الدارقطني والبيهقي موقوفا على زيد بن ثابت. وسنده اصح، (التلخيص 225).

الحج ، والجواب عن الأول : القول بالموجب ، لأنه يقتضي وجوب إتمامها ، ونحن نقول به، انما النزاع في الإنشاء، وعن الثاني: انه غير معروف، وعن الثالث: الفرق بالتوقيف، وهو دليل اعتناء الشرع بالحج. وتجوز في جميع اسنة اذا لم يصادف افعال الحج عند مالك و (ش) وابن حنبل، وقال (ح): تُدره في خمسة أيام: عرفة، والنحر، وايام التشريق، لقول عائشة رضى الله عنها: (السنة كلها وا ت للعمرة الا خمسة أيام) فذكرتها، وجوابه: منع الصحة، سلمناها، لكن يحمل عر. المتلبس بالحج، ولا يعتمر عند مالك الا مرة، واستحب مطرف و (ش) تكرارها، لأن عليا رضى الله عنه كان يعتمر في كل يوم مرة، وكان ابن عمر رضى الله عنه يعتمر في كل يوم من أيام ابن الزبير ، لنا : ما في (الموطأ) : أنه<sup>(١)</sup> عليه السلام اعتمر ثلاثاً عام الحديبية ، وعام القضية ، وعام الجعرانة ، إحداهن في شوال ، وتنتان في ذي القعدة، وما رووه يحتمل القضاء، فقد روى أن عائشة رضى الله عنها فرطت في العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد، ولو كان ذلك مستحبا لفعله عليه السلام والأئمة بعده، وإذا قلنا: لا يعتمر إلا مرة فهل هي من الحج إلى الحج أو من المحرم الى المحرم؟ لمالك قولان ينبني عليهما الاعتمار بعد الحجة في ذي الحجة ثم في المحرم، وفي (الكتاب): تجوز العمرة في السنة كلها الا للحاج يكره له الاعتمار حتى تغيب الشمس آخر ايام الرمى، تعجل في يومين أم لا، قال ابن القاسم: فان احرم بعمرة في أيام الرمى لم تلزمه، والعمرة في السنة مرة واحدة، فان اعتمر بعدها لزمته، كانت الأولى في اشهر الحج أم لا، أراد الحج من عامه أم لا، قال سند: راعى مالك زمان الرمى في الاعتمار، و (ش) الزمى نفسه، لمالك: ان الاعتمار ممنوع في زمان الرمي، والزمان وقت لا رمي، فيكون الزمان معتبرا دون الرمى.

<sup>1)</sup> في كتاب الحج، باب العمرة في أشهر الحج.عن يحيي بن مالك بلاغاً.

## *البَمَائِلُحَـادِيعَشَر* في القدوم على ضريحه عليه السلام

وقد كره مالك ان يقال: زرنا النبي عليه السلام، وأن يسمى زيارة، قال صاحب (تهذيب الطالب): لأن شأن الزائر الفضل والتفضَّل على المزور، وهو عليه السلام صاحب الفضل والمنة، وكذلك أن يقال: طواف الزيارة، وقيل: لأن الزيارة تشعر بالإباحة، وزيارة النبي عليه السلام من السنة المتأكدة (أ)، ولو استؤجر رجل على الحج والزيارة فتعذرت عليه الزيارة: قال ابن ابي زيد: يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة، وقيل: يرجع ثانية حتى يزور، وقال سند: يستحب لمن فرغ من حجه إتيان مسجده عليه السلام فيصلي فيه، ويسلم على النبي عليه السلام، وفي ابي (أ) داود قال عليه السلام: (ما مِن أحد يُسلِّم على الارد الله عز وجل علي روحي حتى أرد عليه السلام) ويروى عنه عليه السلام أنه قال: (مَن (أر قَبري وَجَبْت لَهُ الجنَّة) ويُروى عنه انه زار قَبري وَجَبْت لَهُ الجنَّة) ويُروى عنه انه قال: (مَن زَار فَري وَجَبْت لَهُ الجنَّة) ويُروى عنه انه قال: (مَن زَار فَري وَجَبْت لَهُ الجنَّة) وعُرى العتْبي أنه كان قال: (مَن زَار فَري وَحَكى (أ) العتْبي أنه كان

<sup>1)</sup> في (ي): المؤكدة.

 <sup>2)</sup> في المناسك، باب زيارة القبور، ورواه أيضاً أحمد في المسند (527/2) عن أبي هريرة. وإسناده
 حسن.

 <sup>3)</sup> رواه الدارقطني في السنن رقم 279، والبيهقي في السنن الكبرى (246/5) عن ابن عمر، وهو ضعيف منكر. (ارواء الغليل رقم 1128)

 <sup>4)</sup> رواه الدارقطني ايضا في سننه رقم 279-280 عن حاطب، ورواه العقيلي في الضعفاء عن ابن عباس، وهو ضعيف، (الإرواء 1127).

 <sup>5)</sup> الحكاية اوردها ابن كثير في التفسير. في تفسير الآية نقلا عن ابي منصور الصباغ بدون سند،
 والأعرابي مجهول، وهي رؤيا منام، لا تفيد في الأحكام.

جالسا عند قبره عليه السلام فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رَسُول الله، سمعتُ الله يقول: ﴿ولَو أَنَهُم إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْ َفْفَرُوا الله واسْتَغْفَر لَمُ الرُّسُولُ لَوَجُدُوا الله تَواباً رَحيها﴾ (النساء: 64) وقد جئتك مستغفراً من ذنبي، مستشفعاً بك الى ربي، ثم أنشأ يقول:

يا خير من دُفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكر نفسي الفِداء لقبر أنت سَاكنه فيه العَفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف الأعرابي فحملتني عيني فرأيت النبي في النوم، فقال لي: يا عتبي: إلحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له.

## *البَمابُ الثّا يَى عَشَر* في فضل المدينة على مكة

قال صاحب (المقدمات): أجمع اهل العلم على فضلها على غيرهما، وعند عبد الوهاب وبعض المالكية: المدينة أفضل من مكة، وعند (ش) و(ح) وغيرهما: مكة أفضل، قال: وهو الأظهر.

واعلم ان الأزمان والبقاع مستوية من حيث (هي) أن اما الأزمان فلأنها عند المتكلمين اقترانات الحوادات بعضها ببعض، ومفهوم الإقتران لا يختلف في ذاتِه، وأما البقاع: فلأن الجواهر مستوية، وانما الله تعالى فضل بعضها على بعض بأمور خارجة عنها.

(قاعدة) للتفضيل بين جملة المعلومات عشرون سببا: (أحدها: بالذات، كتفضيل الواجب على الممكن، والعلم على الجهل، وثانيها: بالصفة الحقيقية: كتفضيل العالم على الجاهل، وثالثها: بطاعة الله تعالى، كتفضيل المؤمن على الكافر، ورابعها: بكثرة الثواب الواقع في المفضل، كتفضيل ليلة القدر، وخامسها: الكافر، ورابعها: بكثرة الثواب الواقع في المفضل، كتفضيل ليلة القدر، وسادسها: لشرف الموصوف، كالكلام النفسي القديم على غيره من كلام المحدثين، وسادسها: لشرف الصدور، كشرف الفاظ القرآن ، لكون الرب تعالى هو المرتب لوصفه ونظامه، وسابعها: لشرف المدلول، كتفضيل الأذكار الدالة على الله تعالى وصفاته العليا وأسمائه الحسنى. وثامنها: لشرف الدلالة، كشرف الحروف الدالة على الله تعلى وتاسعها: بالتعليق، كتفضيل العلم على الأصوات، الدالة على كلام الله تعالى، وتاسعها: بالتعليق، كتفضيل العلم على

 <sup>(</sup>د).

الحياة، وإن كانتا صفتي كمال، (وعاشرها(١): شرف التعلق، كتفضيل العلم المتعلق بذات الله تعالى وصفاته على غيره من العلوم، وكتفضيل الفقه على الطّب لتعلقه بوسائله وأحكامه). وحادي عشرها: كثرة التعلق كتفضيل العلم على القدرة والإرادة، لتعلق العلم بالواجب والجائز والمستحيل، واختصاصها بالجائزات، وكتفضيل الإرادة على القدرة، لتناولها الإعدام والإيجاد، واختصاص القـدرة بالإيجاد ، وتفضيل البصر على السمع، لتعلقه بسائر الموجودات، واختصاص السمع بالأصوات والكلام النفساني. وثاني عشرها: بالمجاورة، كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود، فلا يمس الا بوضوء، وثالث عشرها: بالحلول كتفضيل قبره عليه السلام على سائر البقاع، ورابع عشرها: بالإضافة، كقوله تعالى: ﴿ أُولِئُكَ حِزْبُ الله ﴾ (المجادلة: 22)، وخامس عشرها: بالإنتساب، كتفضيل ذريته عليه السلام على سائر الذراري، ونسائه على سائر النساء، وسادس عشرها: بالثمرة: كتفضيل العالم على العابد، لإثمار العلم صلاح الخلق بالتعليم والإرشاد، والعبادة قاصرة على (2) محلها، وسأبع عشرها: بأكثرية الثمرة، كتفضيل الفقه على الهندسة، وثامن عشرها: بالتأثير، كتفضيل الحياء على القِحة، لحثُه على ترك القبائح، وكتفضيل الشجاعة على الجُبن، لحثها على درء العار ونصرة الجار ونصرة الحق، وتحصيل المصالح، ودرء المفاسد، وتاسع عشرها: بجودة البنية والتركيب، كتفضيل الملائكةِ والجن على بني آدم في أبنيتهم. والعشرون: باختيار الرب تعالى، كتفضيل احد المتساويين من كل وجه على الآخر، كتفضيل شاة الزكاة على شاة التطوع، وحج الفرض على تطوعه، والقراءة والأذكار في الصلاة على مثلها خارج الصلاة، ولنقتصر على هذا القدر من الأسباب خشية الإكثار، ثم هذه الأسباب قدتتعارض،فيكون الأفضل مَن حاز أكثرها،وأَفضلَها،والتفضيلُ إنما يقع بين المجموعات، وقد يختص(٥) المفضول ببعض الصفات، ولا يقدح ذلك في

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

<sup>2)</sup> في (ي): عن.

<sup>3)</sup> في (ي): تختص المفضولات.

التفضيل، كقوله (1) عليه السلام: (أقضاكُمْ عَلِي، وأقرأُكُم أَبِي، وأفرَضُكُم زَيد، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل) مع فضل الصديق على الجميع، وكاختصاص سليمان عليه السلام بالملك العظيم، ونوح عليه السلام بانذار (2) نحو الف سنة، وآدم عليه السلام بكونه أبا البشر، مع تفضيله عليه السلام على الجميع، فلولا هذه القاعدة لزم التناقض.

واعلم أن تفضيل الملائكة والأنبياء عليهم السلام انما هو بالطاعات، والأحوال السنيات، وشرف الرسالات، وعظيم المثوبات، والدرجات العليات، فمن كان فيها أتم، فهو فيها افضل. اذا تقرَّر هذا، ففي (المقدمات): فضل المدينة من وجوه: احدها: قوله عليه السلام (المدينةُ(ن) خَيرٌ من مكَّة) وهو نص في الباب، ويرد عليه انه مطلق في المتعلق، فيحتمل أنها خير منها في سعة الرزق والمتاجر، فها تعين محل النزاع، وثانيها: دعاؤه عليه السلام لها بمثل ما دعا به ابراهيم عليه السلام لمكة ومثله معه، ويرد عليه أنه مطلق في المدعوبة فيحمل على ما صرَّح به في الحديث الآخر وهو الصاع والمد، وثالثها: قوله (قالمهم أخرجُوني مِن أحب البقاع اليَّ، فأسْكِني أحب البقاع اليك) ويرد عليه أن السياق يَأبى دخول مكة في المفضل عليه، لإياسه عليه السلام منها في ذلك عليه أن السياق يَأبى دخول مكة في المفضل عليه، لإياسه عليه السلام منها في ذلك الوقت، فيكون المعنى: فأسكني أحب البقاع اليك ما عداها مع انه لم يصح، ولو

رواه الترمذي بتقديم وتاخير وزيادة في المناقب، باب مناقب اهل بيت النبي ﷺ، واحمد في المسند (264/2) عن انس بن مالك. وصححه الترمذي.

<sup>2)</sup> في (ي): بالإنذار الف سنة.

واه الدارقطني والطبراني في الأفراد، عن رافع بن خريج، وضعفه ابن عبد البر في (الاستذكار)
 والألباني (ضعيف الجامع رقم 5932)

 <sup>4)</sup> رواه البخاري في البيوع، باب بركة صاع النبي ﷺ، ومسلم في الحج. باب فضل المدينة،
 عن عبدالله بن زيد المازني.

<sup>5)</sup> اورده ابن كثير في (البداية والنهاية 205/3) من رواية البيهقي بسنده الى ابي هريرة مرفوعا وقال: وهذا حديث غريب جدا، وهذا يعني في اصطلاحه الضعف، كها ذكره الحافظ المراغي في (تحقيق النصرة، بتلخيص معالم دار الهجرة) ص 16 بلفظ المؤلف. واوهم انه رواية عند مسلم، وليس كذلك، ورواه الحاكم في (المستدرك) وضعفه ابن عبد البر في (الاستذكار) انظر (هداية الناسك) لمحمد عابد، ص 78.

صح فهو من مجاز وصف المكان بصفة ما يقع فيه، كما يقال: بلد طيب أي هواؤها (مع (أ) أنه لم يصح)، والأرض المقدسة أي قدس من دخلها من الأنبياء والأولياء المقدسين من الذنوب والخطايا، وكذلك الوادي المقدس اي قُدس موسى عليه السلام فيه، والملائكة الحالون فيه، وكذلك وصفه عليه السلام التربة(٥) بالمحبة، هو وصف لها بما جعله الله تعالى فيها مما يجبه الله ورسوله، وهو اقامته عليه السلام بها، وارشاد الخلق الى الحق، وقد انقضى ذلك التبليغ وتلك القربات، ورابعها: قوله عليه السلام (لا(٥) يَصبُر عَلَى لأُواثِهَا وَشِدَّتها أَحَد الا كنتُ لَه شَفيعاً أَو شهيداً يَوم القيامة) ويرد عليه سؤالان: احدهما: انه يدل على الفضل لا الأفضلية، وثانيهما: انه مطلق في الزمان فيحمل على زمانه عليه السلام، والكون معه لنصرة الدين، ويعضده: خروج الصحابة بعده الى الشام والعراق. وخامسها: قوله عليه السلام: (إنْ الإيمَانَ لَيَارِزُ إِلَى الْمَدينةِ كُمَا تَأْرِزُ الحيَّةُ إلى جُحرها) أي يأوي، ويرد عليه أن ذلك عبارة عن انسياب المؤمنين لها بسبب وجوده فيها حال حياته، فلا عموم له، ولا بقاء لهذه الفضيلة، لخروج الصحابة منها بعده عليه السلام. وسادسها: قوله عليه السلام: (إنَّ أَنَّ المَّدِينَةَ تَنفِي خبثُها كَمَا يَنْفي الكير خَبَث الحَدِيد) ويرد عليه أنه محمول على زمانه كما تقدم. وسابعها: قوله عليه السلام: (مَا بَينْ أَنْ قَبرِي وَمنبري رَوضَةٌ مِن رياضِ الجُنَّةِ)

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

<sup>2)</sup> في (ي): البقعة.

واه مسلم في الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على الأواتها. ومالك في الموطأ في الجامع. باب
 ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها.عن عبد الله بن عمر.

 <sup>4)</sup> رواه البخاري في فضائل المدينة، باب الإيهان يأرز الى المدينة، ومسلم في الايمان: باب بيان أن الاسلام
 بدأ غريباً وسيعود غريباً، وإنه يأزر بين المسجدين، عن أبن هريرة رضي الله عنه.

واه مسلم في الحج، باب المدينة تنفي شرارها، عن زيد بن تابت بلفظ: انها طيبة وانها تنفي الخبث
 كما تنفي النار خبث الفضة. وورد بلفظ الحديد في البخاري ومسلم والموطأ عن أبي هريرة.

<sup>6)</sup> الحديث عند معظم رواته الثقات بلفظ: ما بين بيتي ومنبري، اما لفظ: قبري فقد انفرد به بعضهم ولعله خطأ، والحديث في البخاري في التطوع، باب فضل ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، عن ابي هريرة وعبدالله بن زيد، وانظر كتاب السنة لأبن ابي عاصم بتخريج الألباني رقم 731.

ويرد عليه أنه يدل على فضل ذلك الموضع لا المدينة، وثامنها: قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على ان البقعة الحَاوية لأعضايه عليه السلام أفضل البقاع، قال القاضي عبد الوهاب لما استدل بهذه الأحاديث: اذا ثبت ذلك فتكون الصلاة في مسجدها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، ويكون الاستثناء في قوله عليه السلام: صَلاةً في مسجدي هَذَا أَفْضَلُ مِن أَلْفِ صَلاةٍ فيها سِوَاه الا المسجد الحرام) معناه أنه افضل من الصلاة في المسجد الحرام بأقل مما فضل غيره، وعليه سؤالان، احدهما: لا يلزم من أفضلية البلد على تقدير تسليمها أفضلية الصلاة، وثانيها: أن في (التمهيد): قال عليه السلام (صَلاةً في المسجدِ الحرام أفضلُ مِن أَلْف ومائةِ صَلاةٍ فيها سِواه)

واعلم أن تفضيل الأزمان والبقاع قسمان : دُنيوي، كتفضيل الربيع على غيره من الأزمان، وتفضيل بعض البلدان في الشمار والأنهار وطيب الهواء وموافقة الأهواء، وديني، كتفضيل رمضان على الشهور، وعرفة وعاشوراء ونحوهما، ومعناه: كثرة جُود الله تعالى فيها على عباده، وكذلك الثلث الأخير من الليل . لجُود الله تعالى بإجابة الدعوات، ومغفرة الزلات، واعطاء السؤال، ونيل الأمال، ومن هذا: تفضيل مكة والمدينة، ولوجوه أخرى.

وقد اختصت مكة بوجوه من التفضيل: احدها: وجوب الحج والعمرة على الخلاف، والمدينة يندب إتيانها ولا يجب، وثانيها: فضلت المدينة بإقامته عليه السلام بها بعد النبوة عشر سنين، وبمكة ثلاث عشرة سنة بعد النبوة. وثالثها: فضلت المدينة بكثرة الطارئين من عباد الله الصالحين، وفضلت مكة بالطائفين، من الأنبياء والمرسلين، فها من نبي إلا حجها: آدم فمن دونه، ولو كان لمالك داران فأوجب على عباده ان يأتوا إحداهما، ووعدهم على ذلك بغفر سيآتهم ورفع درجاتهم دون الأخرى، لعلم أنها عنده أفضل، ورابعها: ان التقبيل والاستلام نوع من

 <sup>1)</sup> رواه مالك في الموطأ: في القبلة باب ما جاء في مسجد النبي ﷺ. والبخاري في التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الاحترام، وهما خاصان بالكعبة، وخامسها: وجوب استقبالها، وسادسها: تحريم استدبارها لقضاء الحاجة، وسابعها: تحريمها يوم خلق الله السموات والأرض، ولم تحرم المدينة الا في زمانه عليه السلام، وثامنها: كونها مثوى ابراهيم واسماعيل عليها السلام. وتاسعها: كونها مولد سيد المرسلين، وعاشرها: لا تُدخل الا بإحرام، وحادي عشرها: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا المُسْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا النوبة: 28). وثاني عشرها: الاغتسال (الله لدخوها دون الحرام، وثالث عشرها: ثناء الله تبارك وتعالى على البيت وهو قوله عز وجل: المدينة، وثالث عشرها: بينات بَينات الله تبارك وتعالى على البيت وهو قوله عز وجل: ﴿إِنْ أُولَ بَيْتِ وُضِعَ لِلناسِ لَلذِي بَبَكَةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آياتُ بَينَات ﴾ الآية (آل عمران: 96).

<sup>(1)</sup> ساقط من (د)

#### كتاب الجهاد

وهو مأخوذ من الجهد الذي هو التعب، ثم اشتهر في الشرع بنعْتِ حاص، كما اتفق في الصلاة والصيام وغيرهما، وهو من العبادات العظيمة، ففي البخاري قال عليه السلام: (مَا مِن (أ) عَبِدٍ يَهُوتُ لَه عِند اللهِ خَيْرٌ يَسُرُهُ أَن يَرْجِعَ إلى الدُّنيا وَمَا فِيهَا إلاَّ الشَّهِيدَ، لِمَا يَرَى مِن فَضْلِ الشَّهادة، فَإِنَّه يَسُره أَن يَرجِعَ إلى الدُّنيا فَيَقْتَلَ مَرةً أُخْرَى، وَلَرَوْحَةً فِي سَبيلِ الله أَو عَدُوةً خَيْرٌ مِن الدُّنيا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُم أَو مَوضِعُ قَيْدٍ - يَعْنى سَوْطه - خَيْرٌ مِن الدُّنيا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُم أَو مَوضِعُ قَيْدٍ - يَعْنى سَوْطه - خَيْرٌ مِن الدُّنيا وَمَا فِيهَا، وَلَوَ أَنَّ امْرَأَةً مِن أَهلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إلى أَهلِ الأَرضِ لأَضاءَتْ مَا يَيْتَهُما وَلَمَا اللهُ عَرْمَ الله عَيْرٌ مِنَ الدُنيا وَمَا فِيهَا)، وقال عليه السلام (من (2) اغْبَرَّتُ قَدَمَاهُ في سَييلِ اللهِ حَرَّمَه الله عَلَى النار) فلهذه الفضيلة العظيمة يرجح (من (2) اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في سَييلِ اللهِ حَرَّمَه الله عَلَى النار) فلهذه الفضيلة العظيمة يرجح اختيار مالك واصحابِه في جعله في المصنفات مع العبادات، والشافعية يجعلونه مع الجنايات، لأنه عقوبة على الكفر، فهم يلاحظون المفعول به، ونحن نلاحظ الفاعل، وتعلق الفعل بفاعله اشد من تعلقه بمفعوله. وفي الكتاب اثنا عشر بابا.

<sup>1)</sup> رواه الترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء في ثواب الشهداء، عن انس، ونحوه في البخاري في الجهاد، ومسلم في الإمارة ولكن المؤلف خلط به احاديث اخرى، فقوله: لروحة في سبيل الله الغ حديث آخر رواه البخاري في الجهاد، باب الغدوة والروحة في سبيل الله، ومسلم عن انس، وقوله: ولقاب قوس احدكم الغ حديث آخر رواه البخاري في بدء الخلقة، باب ما جاء في صفة الجنة، وأبواب أخرى، عن أبي هريرة، وقوله: لو ان امرأة الغرواه الترمذي مع الحديثين قبله في سياق واحد من رواية انس في فضائل الجهاد.

رواه البخاري في الجهاد: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، والترمذي في فضائل الجهاد.  $2^{\prime}$  باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله عن بلال وأبي أمامة رضى الله عنها.



## البَابُ اللَّوَّل في حكمه

وفي (التلقين): هو من فروض الكفايات لا يجوز تركه الا لِعذر، ولا يكف عنهم الا ان يدخلوا في ديننا، او يؤدوا الجزية في بلدنا، قال المازري: قال ابن المسيب وغيره: هو فرض على الأعيان، لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا المُشركِينَ كَافَّةً كَمَا لِمُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه مَعَ المتَّقِينَ ﴿ (التوبة: 36) وجوابه: أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿وما كَانَ المؤمِنُونَ لِينْفِرُوا كَافَّة ﴾ (التوبة: 122) وقوله: ﴿لاَ يَسْتَوِي القَّاعِدُونَ مِن المؤمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّررِ وَالمُجَاهِدُونَ ﴾ ثم قال: ﴿وكُلاَ وَعَدَ الله المَسْنَى ﴾ (النساء: 95) ولو أنه على الأعيان لما وعد القاعد الحسنى، ولم تزل الأمة بعده عليه السلام ينفر بعض دون بعض، وقال سحنون: ليس بواجب بعد الفتح بعده عليه السلام ينفر بعض دون بعض، وقال سحنون: ليس بواجب بعد الفتح المبتة، الا أن يأمر الإمام فيجب الإمتثال، لقوله عليه السلام (لا ﴿ هِجُرةَ بعدَ وجوابه: أن تعليقه لا يتأي (ع) وجوبه بدونه، بدليل منفصل، وهو قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا المُشرِكِينَ ﴾ وغيره من النصوص، وقال الداودي: هو فرض على من يلي ﴿قَاتِلُوا المُشرِكِينَ ﴾ وغيره من النصوص، وقال الداودي: هو فرض على من يلي الكفار بعد الفتح دون غيره، قال: ويمكن حمل قول سحنون على من بَعُدت داره، وقول الداودي على ان الذي ( يليهم يَقومُ بهم، ولا يظن ان أحداً يقول: لا يجب مع إفضاء تركه الى استباحة دم المسلمين، ولكن مع الأمن قد يظن الخلاف، مع إفضاء تركه الى استباحة دم المسلمين، ولكن مع الأمن قد يظن الخلاف،

رواه البخاري في الحج، باب لا ينفر صيد الحرم، وفي الغازي، باب مقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح. ومسلم أيضًا في الحج. باب تحريم مكة وصيدها. الخ. عن عبد الله بن عباس.

<sup>2)</sup> في (د): لا يأتي

<sup>3)</sup> في (ي): على ان الذين بينهم

ويؤيد ما قلناه: أن الكفر من المنكرات، وأقل المنكرات من فروض الكفاية (١٠) فالكفر اولى بذلك، واذا قلنا بفرضيته ففي سائر الفرق، واختلف في الحبشة والترك، فلمالك في الحبشة قولان، وقال ابن القاسم: يغزى الترك، ويروى عنه عليه السلام: (اتركوا(١٠) الحَبَشَة مَا تَركُوكُم واتركُوا التَّرك ما تَركُوكُم) فكان الرأي أن لا يهاجُوا لتوقع شرهم آخر الزمان من خروج الترك على الإسلام، ومنهم التتر، وذو السويقة من الحبشة هو الذي يهدم الكعبة.

قال صاحب (المقدمات): اذا حُميت أطراف البلاد، وسدت الثغور، سقط فرض الجهاد عن جماعة السلمين، وبقي نافلة إلا ان ينزل العدو ببعض بلاد السلمين، فيجب على الجميع إعانتهم بطاعة الإمام في النفير اليهم، وفي (الجواهر): قال عبد الوهاب: القيام بفرض الجهاد: حراسة الثغور وعمارتها بالمنعة ، ولا تجوز المهادنة الا لضرورة تدعو اليها، وقال عبد الملك: يجب على الإمام اغزاء طائفة الى العدو في كل سنة مرة، تخرج معه أو مع نائبه، يدعوهم الى الإسلام، ويكف اذاهم، ويظهر دين الله عليهم، ويقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، أو يعطوا الجزية، ويعدل الإمام بين الناس في الخروج بالنوبة.

<sup>1)</sup> في (ي): الكفايات، وفي الجملة شيء

<sup>2)</sup> رواه أبو داود في الملاحم: باب النهبي عن تهييج الحبشة والترك. عن أبي سكينة رجل من المحرَّرين، وفي سنده ضعف.

<sup>3)</sup> في (ي): جملة

# *البَاسِبُ الثَّانِي* في أسبابه

وهي أربعة، السبب الأول: وهو معتبر في اصل وجوبه، ويتجه أن يكون ازالة منكر الكفر،، فانه اعظم المنكرات، ومن عَلم منكراً وقدر على إزالته وجب عليه ازالته، ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿وقاتلُوهُمْ حَتَى لاَ تَكُونَ فِتنةً وَيكونَ اللّهِ وَالفِتنة أَشَدُّ مِنَ اللّهَنُ اللّهَ وَالفِتنة أَشَدُّ مِنَ الكفر، لقوله تعالى: ﴿والفِتنة أَشَدُّ مِنَ الفَتل ﴿ (البقرة: 121) ويرد عليه: لو كان سبباً لا تنقض بالنسوان والرهبان والفلاحين والزَّمني ونحوهم، فانا لا نقتلُهُم مع تحقق السبب، ويتجه أن يكون هو والفلاحين والزَّمني وصون الدين عن استيلاء(۱۱) المبطلين، ويعضده: أن من أمن شره من النسوان ومن ذكر ان لا يُقتل، وكذلك من أذعن(١٤ باعطاء الجزية، وهو الذي ينبني عليه قول ابن رشد وعبد الوهاب، ويرد عليه: أن ظواهر النصوص تقتضي ترتيب القتال على الكفر والشرك، كقوله تعالى: ﴿جَاهِدِ الكفَّارَ والمنافِقينَ واغلُظ عليهم ﴾ (التوبة: 73) و ﴿قاتلوا المشرِكينَ كَافَّة ﴾ (التوبة: 36) وقوله عليه السلام: (قاتلوا من كَفَر بالله) وترتيب الحكم على الوصف يدل عليه ذلك الوصف لذلك الوصف لذلك الحصف في الحكم وعدم علية غيره، ثم القتال قد يجب مع تأثيم المقاتل كقتال الحربي (١٩)، ومع عدم تأثيمه، بل لدفع مفسدة افتراق الكلمة، كقتال علي رضي الله عنه مَن خَالَفه عنه مَن خَالَفه

<sup>1)</sup> في (ي): على استولاء، وهو خطأ

<sup>2)</sup> في (ي): من ادعى، وهو تصحيف

 <sup>3)</sup> رواه مسلم في الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. والترمذي في السير: باب ما جاء في وصيته بسي في القتال. وهو جزء من حديث عن بريدة.

<sup>4) (</sup>كقتال الحربي) ساقطة من (ي)

من الصحابة، او لدفع مفسدة يعتقدها المقاتل بتأويله، كقتال الصحابة (له)(1) رضى الله عنهم أجمعين، فهذا سبب فرضه على الكفاية.

قاعدة: حكمة ما وجب على الأعيان أو على الكفاية: أن الأفعال على قسمين: منها: ما تتكرر مصلحته الشرعية بتكرره، فيجب على الأعيان، كالصلوات الخمس، فان مصلحتها تعظيم الرب تعالى واجلاله، والخشوع له والخضوع بين يديه، وهذا يتكرر<sup>(2)</sup> تكرر الفعل، ومنها: ما لا تتكرر مصلحته الشرعية بتكرره، كانقاذ الغريق<sup>(3)</sup> فإنه اذا سئل من البحر حصلت المصلحة، فالنازل بعده لا يحصل مصلحة لتعذر المصلحة بعد ذلك.

سؤال: يشكل بالصلاة على الجنائز، فان مصلحتها اعفاء الميت من العقوبة بقبول الشفاعة، وهذا غير معلوم، فينبغي ان يتكرر، وان يجب على الأعيان، جوابه: ان المطلوب من العباد انما هو فعل صورة الشفاعة، وهذا علم حصوله، واما المغفرة: فأمر مغيب سقط اعتباره في حقنا، وأقيمت مظنته مقامه، كالرضا في البيع هو الأصل، ولما كان خفياً أقيمت الصيغ والأفعال مقامه، والغي اعتباره، حتى لو رضي بانتقال ملكه من غير قول ولا فعل لم ينتقل الملك.

فائدة : الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات ، يتصوران في المندوبات ، كالوتر ، والفجر ، وقيام الليل على الأعيان ، والأذان ، والإقامة على الكفاية .

السبب الثاني : وهو معتبر في تعيينه ، وفي (الجواهر) : يتعين بتعيين الإمام فمن عينه تعين امتثالاً للطاعة .

السبب الثالث: وهو معتبر في تعيينه - مفاجأة العدو ومن يقدر على دفعه، ففي (الجواهر): ان لم يستقلوا بدفعه: وجب على من يقرب مساعدتهم، فان لم يستقل الجميع: وجب على من علم بضعفهم، وطمع في ادراكهم ومعاونتهم المصير(1) اليهم.

<sup>1) (</sup>له) ساقطة من (د)

<sup>2)</sup> في (ي): وهذا متكرر الفعل

<sup>3)</sup> في (ي): الغرقي

السبب الرابع : قال اللخمي : استنقاذ الأسرى ، لقوله تعالى : ﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ والمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَالِ والنساء والوِلدان الذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا أُخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ (النساء : 75) يريد تعالى مَن في مكة من الأسرى والعجزى ، فإن عجزوا عن القتال وجب عليهم الفداء بأموالهم إن كان لهم مال ، فإن اجتمع القدرة والمال وجب أحد الأمرين ، قال صاحب (البيان) : يجب على الإمام فك الأسرى(2) من بيت مال المسلمين ، فما نقص عن بيت المال تعيّن في أموال جميع المسلمين على مقاديرها ، ويجب على الأسير الغني فداء نفسه بماله ، وأكثر العلماء على أن مَن فَدَى أُسيراً بغير أمره – وله مال – يرجع عليه ، وقال ابن سيرين وغيره: لا يرجع ، لقوله عليه السلام: (فكوا العاني (٥) وجوابه من وجهين: أحدهما: أن فكه أعم من كونه مجاناً ، وثانيهما : انه محمول على من ليس له مال ، ومن له مال لا يفك من بيت المال الا أن يكون كالجائزة له ، ومن فدى فقيراً فالصحيح عدم الإتباع لتعين ذلك على الإمام والمسلمين ، وظاهر الروايات خلافه ، وهو بعيد ، قال ابن يونس : قال في (العتبية): يرجع على المفدي وان كان اضعاف قيمته، وهو مقدم على دين المفدى كالقوت، وفداء ماله من اللصوص، ودابته من ملتِقِطها، والكراء على متاعه، فذلك كله يقدم على الغرماء، قال محمد: وهذا في ماله الذي احرزه العدو معه، لأنه فدى ذلك، قال عبد الملك: انما قدم على الغرماء لأنه يدخل في ذمته كرها، فهو اقوى، ولو اشتراه من المغنم بسهمه فلا شيء له عند مالك، والقول قول المفدى من دار الحرب، لانه فداه بيسير أو بغير شيء مع يمينه، قال ابن القاسم: اذا نودي على الحُر في المغنم لم يرجع عليه مشتريه وان كان ساكتاً عمدا من غير عذر إن تفرق الجيش لعدم من يرجع عليه، وقيل: يرجع على الجاهل الظان أن ذلك يرقه، قال ابن القاسم: والحر يمكن نفسه ممن يبيعه يتبع، وقال غيره: لا يتبع وان كان عالمًا، قال ابن حبيب: اذا فدى احدُ الزوجين صاحبَه

<sup>1)</sup> في (ي): المضى.

<sup>2)</sup> في (ي): فك أسارى المسلمين من بيت المال.

<sup>3)</sup> في (ي): اللغائي.

فلا رجوع الا ان يفديه بأمره أو غير عالم به، قال ابن القاسم: وكذلك ان افدى قريبه عارفا به، لأنها قرينة تدل على التبرع، كان ممن يعتق عليه أم لا، إلا ان يكون بأمره، كان يعتق عليه ام لا، وغير عالم به، رجع، ان كان لا يعتق عليه، والا فلا، قال سحنون: من اشترى ذوي رحمه او فداه رَجَع على من يرجع عليه بثواب الهبة ان كان عالمًا ، والا رجع مطلقًا، وكذلك في الأبوين والولَد، لأنه لا يملك بالفداء ولا يفسح نكاح الزوجة اذا فداها زوجها، قال ابن حبيب: ولو قالت لزوجها: افدني وَلَك كذا أو مَهري، فليس الا ما ودى، قال ابن القاسم: ان وفت له الفداء سقط المهر، (وقال مالك: لا شيء له من المهر إلا(١) أن يعلم انها امرأته، وقال أشهب: ان طلب العدو الفداء بالخيل والسلاح دفع بخلاف الخمر، ومن فدى بخمر ونحوه لا يرجع به على المفدى ولا بقيمته، ومن فدى أسَارى بالف رجع على الموسر والمعْسِر بالسوية، الا أن يكون العدو علم الموسر وتشاح<sup>(2)</sup> فيه، وكذلك يستوي الأحرار والعبيد، ويخير السيد بين الإسلام والفداء، قال المازري: وان اختلف الفادي والمفّدى: فالقول قول المفدي في انكاره اصل الفداء ومقداره، ولو ادعى ما لا يشبه(3) لتمكنه من انكار اصله، وقيل: القول قول الفادي ان وافقه المفدى على اصل الفداء، ويقدم على الغرماء فيها معه ببلاد الحرب، وعند عبد الملك: فيها ببلد الإسلام، وسوى بينها محمد، وفي (الكتاب). اذا قال كنت قادرا على التحيل والخروج بغير شيء، وظهر صدقه لم يتبع ان افتداه بغير علمه، وان قال: كنت افْدى بدون هذا، وتبين صدقة سقط الزائد، ومتى كان عالمًا بإفْدائه ولم ينكر اتبعه، كان قادرا على الخروج بغير شيء او بدون ذلك، لأنه رضي (4) بذلك.

فروع ستة، الأول: في (الكتاب): قال يجيي بن سعيد: اذا اؤتمن الأسير على شيء وفّى أمانته، وله اخذ ما لم يؤتمن عليه، قال ابن يونس: قال ابن

<sup>1)</sup> ساقط من (د).

<sup>2)</sup> في (د): وتشاحع.

<sup>3)</sup> في (ي): ولو ادَّعي ما يشبه.

<sup>4)</sup> في (ي): لأنه رضي بدون ذلك.

القاسم: ولا يخمس ما يهرب به، لأنه لم يوجف (۱) عليه، وان كان خرج إلى دار الحرب فأسر خُس، لأنه لم يحصل الا بالإيجاف، ولا يجوز له وطء الجارية حتى يستقر ملكه بدخوله الى دار الإسلام، وان كانت لا تخمس، ولا يعاملهم بالربا، قال اشهب: اذا دفعوا اليه ثوبا ليخيطه فلا يخون فيه، لأنه أو تمن عليه، قال عمد: اذا خان أو رابى ثم تخلص تصدَّق بقدر ما رابى وخان لتعذر وصوله الى ربه، ولا شيء عليه في السرقة، قال ابن القاسم: يقام عليه الحد في الزنا سواء زنى بُحرة أو بمملوكة خلافا لعبد الملك.

الثاني: في (الكتاب): اذا فدى ذمية لا يجوز له وطؤها، وله عليها فداؤها، وترجع ذمية على حالها.

الثالث: في (الجواهر): اذا ولدت الأسيرة المسلمة عندهم ثم غنمناها: فالصغار بمنزلتها، والكبار اذا بلغوا وقاتلوا (فيء)(أ)، وقال في (ثمانية) ابن(أ) ابي زيد: الولد(أ) تبع في الحرية والإسلام، ومن امتنع منه بعد بلوغه فهو مرتد، وقال اشهب: حملها وولدها الكبير فيء تغليباً لحكم الدار، ولو كانت أمة: قال ابن القاسم: كبير ولدها وصغيرهم لسيدها، وقال عبد الملك: الكبير والصغير فيء نظرا للدار، وشبهة ملك الكفار بالجور، وقال اشهب: هم فيء الا الا تكون تزوجت فلسيدها، لوجود ابوة معتبرة تستتبع، واما الذمية: فقال الشيخ ابو اسحق: هي مردودة الى دينها، وصغار ولدها: المطيق للقتال منهم فيءً.

الرابع: قال المازري: اذا اشترى من بلاد (الخرب سلعا تتملك

<sup>1)</sup> يوجف من الايجاف، وهو الإعمال والاضطراب كها في قوله تعالى: (.. فها اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) اي أعملتم.

<sup>2)</sup> رابي تعامل بالربا.

<sup>3) (</sup>فيء) ساقطة من (ي).

<sup>4)</sup> في (ي): في ثمانية ابي زيد.

<sup>5)</sup> في (ي): الكل.

<sup>6)</sup> في (ي): ارض.

فلصاحبها اخذها بالثمن، والموهوب بغير عوض، وان اشترى من الحربي ببلدنا: ففي (الكتاب): لا يأخذه، وقال محمد: يأخذه بالثمن،

الخامس: قال ابن القاسم: اذا كان مع الأسير امرأته او أمته جاز وطؤهما ان تيقن سلامتها من وطء العدو، وأكرهه لبقاء ذريته بارض<sup>(۱)</sup> الحرب، وترك الأمة احب إلي، لأن الحربي لو أسلم علها كانت ملكا له، قال بعض الأصحاب: أما الحرة فكما قال، وأما الأمة: فعلى قول من يقول: له اخذ ماله بعد القسم بغير ثمن، وان الكفار لا شبهة لهم، يجوز وطؤها، ويحرم على القول بانهم يملكون، وأنه لا يأخذه بعد القسم، ويكره على المشهور،

السادس: في (الجلاب): اذا خرج الأسير الينا وترك ماله في أيديهم ثم غزا مع المسلمين فغنموا ماله، فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن، وبعد القسم بالثمن.

<sup>1)</sup> في (ي): ببلد.

## *البَابُلِّالِثَّالِث* في شروطه

وفي (المقدمات): هي ستة: الإسلام، فإن الله تعالى لم يأت بخطاب يتناول غير المسلمين، وبهذا يظهر الفرق بين الجهاد والصوم والزكاة وغيرهما، والبلوغ، والعقل، والحرية ، لأن حقوق السّادات فرض عين فيقدم على فرض الكفاية، وقياساً على الحج، والذكورة ، لضعف ابنية النسوان، عن مكافحة الأقران، ولاحتياجهن الى كشف العورات، والاستطاعة بالبدن والمال، وفي (الجواهر): القدرة بسلامة الأعضاء، والقدرة على السلاح، ووقع للشافعية تردد في الفتال بالحجارة، واختاروا عدم اعتباره، وهو ظاهر نقل (الجواهر) والركوب عند الحاجة اليه، ونفقات الذهاب والإياب، فان صَدَم العدو الإسلام، وجبَ على العبد والمرأة، لتعين المدافعة عن النفس والبُضع.

<sup>1)</sup> في (ي): قال في (الجواهر): والركوب...

1 -7 ,

#### البَارِّ الرَّارِبع في موانعه

وهي اثنان: الأول، في (الجواهر): الديْن الحالّ دُون المؤجل، فان كان يجل في غيبته وكل من يقبضه، وان كان معسرا بالحال فله السفر بغير اذنه.

المانع الثاني، في (الجواهر): الولادة: فللوالدين المنع دون الجد والجدة، وسوَّى بينهم (ح)، والأب الكافر كالمسلم في منع الأسفار والأخطار الا في الجهاد، لأن منعه ربما كان لشرعه (الله لا لطبعه، وقيل: يستويان، وقاله (الله تعالى: ﴿وصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنيا مَعْرُوفا ﴾ (لقمان: 15). ومن المراد المشركان، لقوله تعالى: ﴿وإنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ فلا تطِعْهُما ﴾ (لقمان: 15) الا ان يعلم ان قصده وهن الدين، وليس من الموانع: خَوف اللصوص في الطريق، لأن قتالهم أهم من الكفار.

<sup>1)</sup> في (د): لشرعةٍ لا لطبيعة.

<sup>2)</sup> في (ي): وقال.

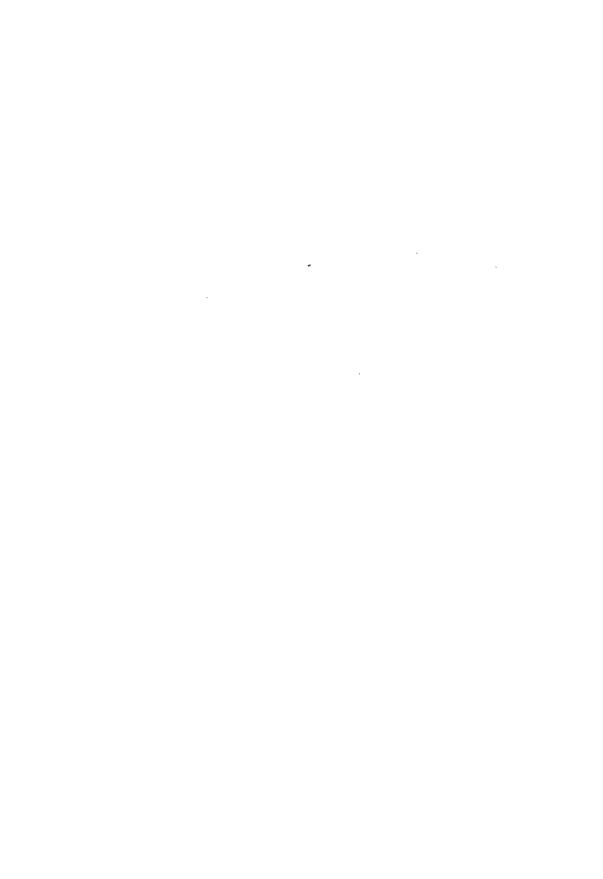

# البَاسِ الخامِسُ في القتال

والنظر في المقاتل، وكيفية القتال، فهذه ثلاثة فصول.

الفصل الأول في المقاتل، وهو من اجتمعت له الشروط والأسباب، وانتفت عنه الموانع، فحينتذ يجب عليه القتال.

الفصل الثاني في المقاتل<sup>(1)</sup>، وهم ثلاث فرق: الحربيون والخوارج والمحاربون، وتؤخر الثالثة الى كتاب الجنايات، الفرقة الأولى: الحربيون، وقد تقدم الحلاف في الحبشة والترك، وها هنا تفريعان.

الأول: في (الكتاب): لا يقتل النساء، ولا الصبيان، ولا المشايخ الكبار، ولا الرهبان في الصوامع والديارات، ويترك لهم من اموالهم ما يعيشون به، ونهى (ألا عليه السلام عن قتل العسيف وهو الأجير، وفي مسلم (أن الهي عليه السلام عن قتال النساء والصبيان) وفي النسائي: (لا (أله تقتلوا ذرية ولا عسيفا) وفي (الموطأ) (أ): قال

<sup>1)</sup> بفتح التاء.

<sup>2)</sup> رواه ابو داود في الجهاد، باب في قتل النساء، عن رباح بن الربيع، وسنده صحيح.

 <sup>(</sup>واه البخاري في الجهاد باب قتل النساء والصبيان في الحرب. ومالك في الموطأ: في الجهاد:
 باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان والولدان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

<sup>4)</sup> رواه ابو داود في الجهاد، باب في قتل النساء، عن رباح بن الربيع، وسنده صحيح، وله قصة ولفظه: لا تقتلن امرأة ولا عسيفا، ولم اجده في سند النسائي في الجهاد فلعله في موضع آخر أو في سننه الكبرى.

 <sup>5)</sup> في الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. عن يحيى بن سعيد. وفي سنده انقطاع.

الصديق رضى الله عنه ليزيد بن سفيان: انك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا انفسهم لله، فذرهم وما زعموا انهم حبسوا انفسهم له. وستجد قوما فحصوا عن اوساط رؤسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وان موصِيك بعشرة: لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تحرقن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الالمأكلة،ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولاتغلل،ولا تخن وقال (ش): يقتل الشيوخ والرهبان في احد قوليه، لقوله (1) عليه السلام: (اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم) يعني شبابهم، ولاندراجهم في عمومات النصوص، والجواب عن الأول: أنه محمول على ذي الرأي، ويخصص منه من لا رأي له بالقياس عن النساء، وهو الجواب عن الثاني، ووافقنا (ح). وفي (الجواهر): اذا شك في البلوغ كشف عن المؤتزر يعتبر نبات عانته، وقيل: لا يقبل حتى يحتلم، ولا يقتل الشيخ الا ان يكون ذا رأي، ولا الراهب الا ان يكون ذا رأي وقيل: يقتل مطلقا، وعلى المشهور: ففي الراهبات قولان: تركهن(2) قياساً على الرجال، ويوسرن(3) لاختصاص معنى الترهب بالرجال، وحكاه المازري عن مالك، ولا يقتل المعتوه ، ولا الأعمى ، ولا الزمن ، الا أن يخشى رأيهما ، وقيل: لا يقتلان مطلقا، ولا يقتُل المسلم اباه المشرك الا ان يضطره الىذلك، بأن يعاجله على نفسه، وقاله (ش) لنهيه(١) عليه السلام حذيفة عن قتل ابيه عقبة، والصديق رضي الله عنه عن قتل أبيه، فان قتل ما منع من قتله من امرأة او صبى او شيخ بعدما صار مغنيا فعليه قيمته تجعل في المغنم، أو في دار الحرب فليستغفر الله تعالي ولا شيء عليه،

<sup>1)</sup> رواه أبو داود في الجهاد، باب النهي عن قتل النساء. عن سمرة بن جندب ورواه الترمذي بسند ضعيف لعنعنة الحسن، ولفظه: . . . واستبقوا . . .

<sup>2)</sup> في (ي): لا يقتلن.

<sup>3)</sup> في (ي): ويقتلن.

<sup>4)</sup> لم أجد في اسهاء الصحابة حذيفة بن عقبة، وانما هو عتبة بالمثناة من فوق، وحديثه رواه الحاكم والبيهقي من طريق الواقدي، وهوضعيف، هذاعن حذيفة، واما ابو بكر الصديق فانه عرض لابنه عبد الرحمن في غزوة بدر، فقال له ﷺ: امتعنا بنفسك. رواه الواقدي ايضا في المغازي قال الحافظ في التحيص (101/4) ماملخصه: التنبيه على وهم الغزالي في الوسيط في قوله انه عليه السلام نهى حذيفة وابا بكر عن قتل ابويها. بانه غير ممكن لأن والد حذيفة كان مسلما، ووالد ابى بكر لم يشهد بدرا.

قال المازري: ظاهر المذهب: أن إغزاء المرأة بالصياح لا يبيح قتلها، ولا حراستها العدو، وقال ابن حبيب: يقتل رهبان الكنائس لِخلطتهم لأهل الحرب، وعدّم أماننا من ضررهم، وهو معنى قول الصديق رضي الله عنه في المحلِّقين أوساطَ رؤسهم، واسمُّهم الشمامِسة، واذا قاتلنا من منعنا من قتله قاتلناه وقتلناه، فإن رمت المرأة بالحجارة:قال في كتاب(١) ابن حبيب: لا يبيح ذلك قتالها الا ان تكون قَتلت بمارمت، وقال سحنون: تقاتل بما قتلت به، وأما أموال الرهبان والمسائح<sup>(2)</sup> فها ظهر انه لغيرهم أُخذ، وما تحقق انه لهم: ففي ظاهر المذهب ما يشير الى المنع من أخذه، وإن كان كثيراً، قياسا على النفس، وما يشير الى أخذه، لأن الأصل اخذ المال والنفس، قال سحنون: واذ مرَّ الجيش بعبيد الرهبان وزرعهم(٥) لا يمسهم، قال: فإن اراد أن ذلك يسير للقوت فهو متفق عليه، وأما العبيد: فإن كانوا ممن يقاتلون أو تقاتلوا جاز قتالهم وقتلهم، الا ان يكونوا ممن لا يتشاغل الرهبان الا بهم، واعتزلوا اهل ملتهم، قال صاحب (البيان): اما اذا علم أن الأموال لهم فلا تؤخذ وان كثرت، رواه ابن نافع عن مالك، وقال سحنون: لا يترك لهم الا ما يستر العورة ويعيش به الأيام، وكذلك الشيخ، وهو نحو قول مالك في (المدونة) وقال في (العتبية): البقرتان تكفيان الرجل، وقال المازري: والمجنون الذي يفيق احيانا يباح قتله، ولا يقتل الصناع عندنا، لأن اشتغالهم بصنائعهم يمنعهم عنا كاشتغال الرهبان بالتعبد، وخالف سحنون في هذا الأصل وأباح قتل الحراس وقال: لم يثبت النهي عن قتل العسيف، وفرق بان الصانع معين لأهل دينه بصنعته بخلاف الراهب، وهو متجه على قول ابن حبيب في قتل رُهبان الكنائس بطريق الأولى، قال اللخمي: قال مالك: لا يقتل الصناع ولا الفلاحون، وروي() النهي عن قتل الأكارين وهم الفلاحون، وقال سحنون: يقتل الفلاح(٥). الثاني: في

<sup>1)</sup> في (د): قال في الكتاب ابن حبيب.

<sup>2)</sup> في (ي): والمشايخ، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (ي): وذروعهم.

<sup>4)</sup> لم اجده.

<sup>5)</sup> في (ي): الفلاحون.

(الكتاب): من وجد بساحِلِنا من العَدُوّ وقالوا: نحن تُجار ونحوه، فلا يقتلون، وليسوا لمن وجدهم، ويرى فيهم الإمام رأيه، وانا أراهم فيئاً للمسلمين، واذا قال تاجرهم: ظننت انكم لا تعرضون للتجار، أو يؤخذ ببلاد العدو مقبلا الينا قيقول: جئتُ أطلب الأمان، فهو مشكل، ويرد الى مأمنه، واذا لَفَظهم البحر فزعموا أنهم تجار، ولا يعلم صدقهم، ومعهم السلاح، رأى فيهم الإمام رأيه، ولا يخمسون، إنما الخمس فيها أوجف عليه، قال يحي: ولا يقبل قول (١) من ادعى انه رسول، وقال ربيعة: أن كان شأنه التجارة عندنا فهو كأمان، والا فلا عهد ولاذمة، قال صاحب (البيان): قال ابن القاسم: يجتهد في الجاسوس، وأرى ان تضرب عنقه، ولا نعلم له توبة، قال: وما قاله صحيح، ويتخير الإمام بين قتله وصلبه لِسعيه في الأرض بالفساد، دون النفي والقطع لبقاء الفساد معهما، وفي (الصحيح)(2) ان حاطب بن ابي بلتعة كتب الى مكة يخبرهم بمقدمه عليه السلام، فقال عمر رضي الله عنه: دعني اضرب عنقه يا رسول الله، فلم ينكر عليه السلام عليه ذلك، بل أخبره انه من اهل بدر، قال المازري: اذا كان الجاسوس مُسلما فقيل:يقتل، واختلف في قبول توبته، وقيل: ان ظن به الجهل،وكان منه المرة نكل، وان كانمعتادا: قتل، وقيل: يجلد جلدا منكلا ويطال سجنه(ق بمكان بعيد من المشركين، قال مالك: يجتهد الإمام فيه كالمحارب، قال صاحب (البيان): واذا ادعى الحربيون انهم أتوا يسلمون (4) فثلاثة اقوال: لا يقبل قولهم في السلام ولا التجارة ولا الفداء، ويَرَى فيهم الإمام رأيه في القتل والاسترقاق، وسواء كانت عادتهم التكرر لبلاد المسلمين أم لا، اخذوا في بلاد الإسلام أو قبلها لأشهب، ويقبل قولهم، و يردون الى مأمنهم إلا أن يتبين كذبهم إن اخذوا الى بلاد الإسلام،

<sup>1)</sup> في (د): ولا يقبل الا قول من ادعى . . .

<sup>2)</sup> البخاري في المغازي، باب فتح مكة، باب الجاسوس. ومسلم في فضائل الصحابة. باب فضائل اهل بدر، وابو داود والترمذي: الاول في الجهاد، والثاني في التفسير، عن علي بن ابي طالب.

<sup>3)</sup> في (ي): حبسه.

<sup>4)</sup> في (ي): ليسلمون، وهو لحن.

اما في بلاد المسلمين فهم في علي اليحي (أ) بن سعيد، وهو ظاهر قول مالك في (الكتاب) وان اخذوا في بلاد المسلمين، والثالث: ان كان شأنهم التكرر الينا قبل قولهُم، أو ردو الى مأمنهم، والا فهم للمسلمين، وروي عن مالك، أما إن أظهروا ذلك قبل وصولهم الينا: فلا خلاف انهم لا يسترقون، ويقبل قولهم.

الفرقة الثانية: الخوارج، والخارجون علينا من مِلّتنا قسمان، لطلب الملك وهم عصاة (الثوره، ولنصرة مذاهبهم بالتأويل، وفي (الكتاب): يستتاب اهل الأهواء من القدرية وغيرهم فان تابوا والا قتلوا ان كان الإمام عدلا، واذا خرجوا على امام عدل ودعوا لمذهبهم: دعاهم (السنة، فان أبوا قاتلهم، وأول من قاتلهم على رضي الله عنه، وما كفرهم ولا سباهم ولا أخذ أمواهم مقال التونسي: على رضي الله عنه، وما كفرهم ولا سباهم ولا أخذ أمواهم مقال التونسي: ويتوارثون عند الفقهاء، لقوله عليه السلام في الصحيح: (يَخْرُجُ (الله مِن ضِعْضِيء هَذَا قَوْمٌ تَحقرون صَلاتكُمْ إلى صَلاّتِهم، وَصِيامَكُمْ إلى صِيامِهم، يَوْرُونَ القُرآنَ ولا يَتجاوَزُ حَنَاجِرَهُم، يَرُقُ أحدُهُم مِن الدِّينِ كَما يُمرُقُ السَّهُمُ مِن الرَّميةِ، تَنظُرُ في يَتجاوَزُ حَنَاجِرَهُم، يَرقُ أحدُهُم مِن الدِّينِ كَما يُمرُقُ السَّهُمُ مِن الرَّميةِ، تَنظُرُ في النَّوْق وَقَدْ سَبقَ الفَرثُ والدَّمُ) فقوله يَتمارى في الفوق: يقتضي وقوع الخلاف في كفرهم وأن لهم نصيباً من الدين مشكوكا فيه، ويكوون قتلهم على هذا حدا كالرجم.

فوائد: يروى: ضئضىء وضيضي هذا وهو الأصل والمعدن:الذي يلف على طرف السهم والنصل، والفوق:طرف السهم الذي يجعل فيه الوتر. قال: واختلف في تكفيرهم، وعلى القول بالتكفير لا يتوارثون، وعدم التكفير ظاهر

<sup>1)</sup> كذا في الاصلين.

<sup>2)</sup> كذا في (ي) عصاة الثور ولنصرة. . . وفي (د): اتور.

<sup>3)</sup> في (ي): دُعُوا.

<sup>4)</sup> روى نحوه البخاري في فضائل القرآن، وفي الأنبياء، وفي الأدب، وفي استتابة المرتدين، باب قتال الخوارج، وابواب اخرى، ومسلم في الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، وفي (الموطأ) في القرآن. باب ما جاء في القرآن، وغيرهم، والمؤلف اورده ملفقاً من روايات أقربها إلى لفظه رواية الموطأ.

مذهب الفقهاء، وقيل: يضربون ويسجنون ولا يقتلون إلا أن يَدْعوا الى بدعتهم فيقاتلون، ولا تستباح نساؤهم ولا أموالهم، وفي (الكتاب): اذا تاب الخوارج بعد إصابة الدماء والأموال سقطت الدماء وما استهلكوه من الأموال لأنهم متأولون بخلاف المحاربين، ويؤخذ من وجه بعينه، ولا حد على امرأة سبيت، ولا يلاعنها زوجها ويحد قاذفها وترد الى زوجها الأول بعد عدة الأخر، قال ابن يونس: قال سحنون: لهم أحكام المسلمين في أمهات الأولاد وعلد النساء والمدبرين والوصايا، ولا يتبعون بما نالوا من الفروج، وما لا يعرف ربه من الأموال وُقف، فإن أيس منه تصدق به، قال ابن يونس: واذا سَبَى الخارجي امرأة فأولدها ألحق به ولدها كالمستحقة من المشركين وفيه الخلاف الذي ثمة، واذا كان الخوارج يَطلبون الوالي الظالم لم يجز الدفع عنه، ولا يجب على الناس قتل القدرية والباغية الا مع الولاة.

الفصل الثالث: في صفة القتال: وفيه سبعة ابحاث، البحث الأول: الدعوة قبل القتال. لقوله تعالى: ﴿ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (المائدة: 67) وفي قبل القتال. لقوله تعالى: ﴿ بَلَّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (المائدة: 67) وفي (المكتاب): لا نقاتل ولا نثبت قبل الدعوة الى الله تعالى، قال ابن القاسم: وكذلك اذا اتوا الى بلادنا، قال مالك: ومن قربت داره فلا يُدَع ولتطلب غِرته، ومن بعد ذلك فالدعوة قطع للشك، قال يحي بن سعيد: يجوز ابتغاء غِرة العدو ليلا ونهارا لبلوغ دعوة الاسلام أقطار الأرض، الا من تُرجى اجابته من اهل الحصون فيدعى، قال مالك: وأما القبط: فلا بد من دعوتهم بخلاف الروم، واختلف في العلة، فقيل: لبعد فهمهم، وليس كذلك، وقيل لِشرفهم بسبب مارية وهاجَر، لقوله عليه السلام: (استَوْصُوا(۱) بالقِبْطِ خَيراً فإن لَمُم نَسباً وَصِهرا) قال المازري: ضابط المذهب: أن من لا يعلم ما يقاتل عليه وما يدعى اليه، يدعى، ومَن عَلم ففيه أقوال: الدعوة على الإطلاق، وهذا احد قوليه في (الكتاب)

<sup>1)</sup> رواه الطبراني في المعجم الكبير عن كعب بن مالك باسنادين رجال احدهما رجال الصحيح كها قال الهيثمي في (مجمع الزوائد (63/10) ولفظه: اذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما، واصله في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب وصية النبي على باهل مصر عن ابي ذر مرفوعا بلفظ: انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما او قال صهرا.

وإسقاطها مطلقا، رواه ابن سحنون عنه، والتفرقة بين من يَعلم وبين من لا يعلم، وهو أحد قوليه في (الكتاب)، والرابع، يَدعو الجيش الكثير<sup>(1)</sup> لأمنه الغائلة<sup>(2)</sup> دون غيره، وهو عندي ظاهر كلامه، واما ان عاجلنا العدو فلا يدعى، ولو أمكنت الدعوة وعلمنا أن العدو لا يعلم أيقاتل على الملك أو الدين؟ دعي، ولا يحسن الخلاف في هذا القسم، قال اللخمي: لا خِلاف في وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم يبلغه امر الإسلام، ومن بَلغَهُ فاربعة اقسام: واجبة من الجيش العظيم اذا غلب على الظن الإجابة الى الجزية، لأنهم قد لا يعلمون قبول ذلك منهم، ومستحب، اذا كانوا عالمين ولا يغلب على الظن اجابتهم، ومباحة، اذا لم يُرْجَ قبوهُم، وممنوعة ان خشى احَدَهم لجِذرهم بسببها.

واختلف في التبييت (قا فكرهه مالك وأجازه محمد لقضية كعب بن الأشرف، وهو ثلاثة أقسام: من وجبت دعوته لا يجوز تبييته، ومن تستحب دعوته يكره تبييته، ومن أبيحت أبيح إلا ان يخشى اختلاط المسلمين بالليل، واذا توجّه القتال لا يعملون بالحرب بل المكر والخديعة، ومعتمد هذه الأقوال: اختلاف الآثار وظاهر (الله القرآن، ففي مسلم الله عن ابن عون: أنه كتب الى نافع يسأله عن الدعاء (قا قبل القتال، فكتب اليه: انما كان ذلك أول الاسلام، قد أغار عليه السلام على بنبي المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسعى على الماء، فقتل مُقاتليهم وسبى سَبيهم. وفيه (أن كان عليه السلام يغير اذا طلع الفجر، وكان اذا سمع أذاناً أمسك وإلاً أغار. قال أبو الطاهر: في وجوب الدعوة روايات: ثالثها: وجوبها لمن

<sup>1)</sup> في (ي): الكبير.

<sup>2)</sup> في (د): العامة.

<sup>3)</sup> في (ي): التبيت.

<sup>4)</sup> في (ي): وظواهر.

<sup>5)</sup> في (ي): اللقاء، وهو تصحيف.

 <sup>6)</sup> البخاري في العتق، باب من ملك من العرب رقيقا فوهب. ومسلم في الجهاد، باب جواز الإغارة على الكفار. عن عبد الله بن عون.

 <sup>7)</sup> مسلم في الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة اذا سمع فيهم الأذان. والترمذي في السير.باب
 ما جاء في وصيته ﷺ في القتال. عن أنس بن مالك.

بعدت عليه داره (1) ، وخيف من عدم علمه بالمقصود ، ورابعها : الجيوش الكبار . واختلف المتأخرون فيها على ثلاث طرق : أحدها : المذهب كله على قول واحد ، وتنزيلها على الأحوال ، وثانيها : تبقيتها على حالها ، وثالثها : ان المذهب على ثلاث روايات : الوجوب ، والسقوط ، والتفرقة بين قريب الدار وغيرها .

وفي (الجواهر): صفة الدعوة ان يعرض عليهم الإسلام، فإن أجابوا كف عنهم، والا عُوضت (لهم) (2) الجزية فان أبوا قُوتلوا (وإن اجابوا طُولبوا بالإنتقال الى حيث ينالهم سلطاننا، فان أجابوا كُف عنهم، وإن ابوا قُوتلوا) قال المازري: وحيث قلنا بالدعوة فقتلوا قبلها واستبيح مَالهم فلا دِيَّة ولا كفارة، وقتالهم كقتل المرتد قبل الإستتابة والنساء والصبيان، وقال (ش): تجب الدية كالذمي والمعاهد، وجوابه: الفرق بالعهد المانع، وها هنا لا عهد، والدعوة تُختلف فيها، وقال بعض البغداديين: لو ان المقتول تمسك بكتابه، وآمن بنبينا ونبيه على جنب ما اقتضاه كتابه: ففيه دية مسلم.

البحث الثاني: في (الكتاب): لا بأس بالجهاد مع ولاة الجَور، لأنه لو ترك لأضرَّ بالمسلمين، واستدل البخاري على ذلك بقوله عليه السلام: (الحَيلُ ( ) في نواصِيها الخيرُ الى يوم القيمة) ولأنا ان استطعنا ازالة منكرهم أطعنا طاعتين بالجهاد وازالة المنكرين، والا سقط عنا وجوب الإنكار فنطيع بالجهاد، قال اللخمي: وروي عن مالك لا يجب الخروج معهم ليلا يعينهم على ما يقصدونه من الدماء، قال اللخمي: لا أرى أن يغزوا معهم اذا لم يوفوا بالعهد، وهو اشد من تعديهم في الحُتُمُس وبشرب الخمور وانواع الفسوق، وانما تكلم مالك في وقت أكثر مجاهديه أهل الخير بتأخرهم يضعف الناس.

البحث الثالث: في (الكتاب): لا بأس بإخراج الأهل الى السواحل، ولا

<sup>1)</sup> في (د): من بعدت داره به.

<sup>2)</sup> ساقط من (ي).

<sup>3)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

<sup>4)</sup> رواه مسلم في الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة عن أنس بن مالك.

<sup>5)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

يدرب بهن الى ارض الحرب ولا العسكر العظيم، لما في البخاري (كنا نخرج معه عليه السلام فنسقي القوم ونخدمهم ونسقي الجرحى ونداوي الكلمى) قال اللخمي: وفي مسلم (2): (نهيه عليه السلام عن السفر بالقرآن الى أرض العدو مخافة أن تناله يد العدو) وقاله مالك والأثمة فيكره ذلك وان كان الجيش عظيماً خوف سقوطه أو نسيانه، وان لم يكن مستظهر الحرام، وقال (ح): يجوز في الجيوش العظيمة، قال صاحب (الإكمال): ولم يفرق مالك بين الحالين، وحكي ذلك عن سحنون وقدماء اصحابه، وأجاز الفقهاء الكتابة اليهم بالآية ونحوها دعوة الى الإسلام، لأنه عليه السلام كتب اليهم: ﴿قُلُ يا أهل الكِتاب تَعَالُوا إلى كَلِمةٍ سَوَاءٍ مونا عن الإستخفاف، وأجازه (ح) التوقع الإرشاد، وعند (ش) قولان، وان طلبوا مصحفا لينظروا فيه لم يمكنوا، فقد كره مالك وغيره معاملتهم بالدنانير عليها اسم مصحفا لينظروا فيه لم يمكنوا، فقد كره مالك وغيره معاملتهم بالدنانير عليها اسم ومن عمر رضي الله عنه.

البحث الرابع: فيمن يُستعان به، والأصل فيه: الأحرار المسلمون البالغون، ويجوز بالعبيد بإذن السادة، وبالمراهقين الأقوياء، ولا يجوز بالمشركين خلافا لرح). لنا: ما في مسلم<sup>(0)</sup>: (خَرَج عليه السلام قِبَلَ بَدر، فَليًّا كَان بحرة الوَبَرَةِ أَدركه رجل قد كان يذكر منه جولة ونجدة، ففرح أصحابه عليه السلام حين رأوه، فلما أدركه قال الرجل له عليه السلام: جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له عليه السلام: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، ثم مضى حتى أدركنا بالشجرة، أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له

 <sup>1)</sup> في الجهاد، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، وباب رد النساء الجرحى والقتل، وفي الطب، عن الربيع بنت مُعَوَّذ، ونحوه في سنن ابي داود والترمذي عن أنس.

<sup>2)</sup> في كتاب الاستخلاف، باب النهي عن السفر بالقرآن الى ارض العدو. والبخاري في كتاب الجهاد والسير: باب السفر بالمصاحف الى أرض العدو. عن عبدالله بن عمر. ورواه مَالك في (الموطأ) في كتاب الجهاد: باب النهي عن أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو.

قي الجهاد، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، والترمذي في السير، وابو داود في الجهاد، عن عائشة.

ﷺ كما قال أول مرة قال: لا، فقال: فَارْجِع، فَلَن نَستعِين بَشُرك، ثمَ رَجَع فأدركَه بالبَيْداء. فقال له كما قال أولَ مرة: تُؤمنُ بالله ورسوله؟ قال: نعم، فقال له عليه السلام: فانطلق) فقال ابن حبيب: هذا في الصف وارحف، أما في الهذم والمنجنيق ونحوه فلا بأس، وقال ايضا: لا بأس أن يقوم بمن سالمه على من حاره، لأنه عليه السلام استعان بأهل الكتاب على عَبدَةِ الأوثان، والجواب عن الحدث السابق: أنه عليه السلام تفرس فيه الإسلام اذ منعه.

البحث الخامس: في الدواوين وما يتعلق بها، يروى أن من أول من دون الدواوين في الإسلام عمر رضي الله عنه، وفي (الكتاب): لا بأس بكتابة الرجل اسمه في ديوان مصر(أ) او الشام او غيرهما، فان تنازع رجلان في اسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالاً ليترك له ذلك الإسم: قال ابن القاسم: لا يجوز، لقول مالك: لا يجوز بيع الزيادة في العطاء بعرض، ولأن المعطى ان كان صاحب الإسم فقد أخذ الآخر حراما، وان كان غيره فقد باع ما لم يعلم، قال ابن يونس: اذا لم يعلم ذلك تحالفا واقتسماه إن رآه الإمام، ولو كان المتنازع فيه الخروج وليس عطاء ثابتا اخرج الإمام أيهما شاء وأعطاه ذلك، ومراده في (الكتاب) الأعطية الثانية، وفي (الكتاب): وقد وقف عمر رضي الله عنه والصحابة بعده الفيء وخراج الأرضين للمجاهدين، وفرضوا منه للمقاتلة والعيال والذراري، فهو سُنة لمن بعدهم، فمن افترض فيه ونيته الجهاد جاز، قال ابن جرير: اصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يرعون، وقال مكحول: روعات البعوث تنفي رواعات يوم القيامة، قال اللخمي: المستحب أن لا يأخذ أجراً ويغزو لله تعالى خالصاً، فان أخذ من الديوان جاز إذا كانت جهة تجوز، واذا أراد رجلان أن يتطاويا وهما من ما حُوزَيْن فيرجع كل واحد منهما الى ما حُوِز صاحبه، جاز اذا أراد ذلك عُرفَاؤُهم، وفي (التنبيهات): الطوا بفتح الطاء والواو مقصور، والماحوز بالحاء المهملة والراء المعجمة، وفي (النكت) المَاجُوز: الموضع الذي يرابط فيه، نحو الإسكندرية والمنستير، والطوا: المُبادلة، فاذا كتب الإمام بعضهم للخروج الى

<sup>1)</sup> في (ي): بمصر والشام.

جهة وبعضهم الى جهة، اخبر فيجوز أن يخرج هذا لِثغر هذا، وهذا لثغر هذا، وفي (الكتاب): يجوز جعل القاعد للخارج من اهل ديوانه، لأن عليهم سد الثغور خلافا لـ(ش وح) لأنه قد مضى الناس، على ذلك، وربما خرج لهم العطاء، وربما لم يخرج، ولا يجعَل لغير من في ديوانه ليغرو عنه، وقد(1) كره إجازة فرسه لمن يغزو عليه، فإجارة النفس أشد كراهة.

قاعدة: العوضان لا يجتمعان لشخص واحد، ولذلك منعنا الإجارة على الصلاة ونحوها لحصولها للمصلي مع عوضها، وحكمة المعاوضة: انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما يبذل له، والجهاد حاصل للمجاهد، ومقتضى ذلك (المنع) مطلقا، وعليه اعتمد (ش وح) وراعى مالك العمل، قال يحيى بن سعيد: لا بأس في الطوا أن يقول لصاحبه: خذ بعثي وآخذ بعثك وأزيدك وكذا، وكذا وكرهه شرَيْح قبل الكتبة. أما بعدها فهو جائز الا لمن انتصب ينتقل من ماحوز الى ماحوز يريد الزيادة في الجعل، قال ابن يونس: اما اذا لم يتقدم كتبه فلم يجب عليها خروج، فلا فائدة في الإعطاء، قال التونسي: اذا سمي الإمام رجلا فلا يجعل لغيره الخروج عنه إلا باذن الإمام، (واذا قال: يخرج من البعث الفلاني مائة واعطى بعضهم لبعض جاز، ولو قال: يخرج جملة بعث الصيف فجعل بعضهم لمن بعضهم بعض جاز، ولو قال: يخرج جملة بعث الصيف فجعل بعضهم نفسه يلتمس الربح متى وجده خرج فمكروه، واما اذا قال: خذ بعثي وآخذ بعثك نفسه يلتمس الربح متى وجده خرج فمكروه، واما اذا قال: خذ بعثي وآخذ بعثك قبل وقت الخروج: فهو الدين بالدين، قال ابن عمر رضي الله عنهها: من أجمع على الغزو فلا بأس بأخذه ما يعطى، وقال مالك: لا بأس بالكراء في الغزو الى القفول من بلد العدو وتوسعة على الناس، لأن غزوهم معروف.

البحث السادس : في وجوه (4) القتال، في (الكتاب) : لا بأس بتحريق قراهم وحصونهم وتغريقها بالماء، وإخرابها وقطع شجرها المثمر، وقاله (ش)، وقال

<sup>1)</sup> في (ي): ويكره.

<sup>2) (</sup>المنع) ساقطة من (ي).

<sup>3)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): في وجود.

الأئمة : يجاز قطع النخل ونحوه ، لما في مسلم(١) أنه عليه السلام حرق نخل بني النضير . ويحمل قول الصديق رضي الله عنه على ما يرجى انتفاع المسلمين به ، وإذا كان (مسلم)(2) في حصن او مركب لا يحرق ولا يغرق، لقوله تعالى ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبِنَا الذينَ كَفَرُوا مِنهُمْ عَذَابًا أَلِيهًا ﴾ (الفتح: 25) ولا يعجبني ذلك اذا كان فيهم ذية المشركين ونساؤهم، واذ خرق العدو سفينة المسلمين جاز خروجهم الي البرير فراراً من الموت الى الموت، ولم يره ربيعة اذا طمع في النجاة<sup>(3)</sup> او الأُسْر، وقار ربيعة ايضا: الصبر أفضل، ولا يلقى ( الرجل نفسه بسلاحه ليغرق، بل يثبت لأمر الله تعالى، وفي (الجواهر): يجوز ارسال الماء عليهم وقطعه عنهم، لقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الحيلِ ﴾ (الانفال: 60) وفي النار خلاف، ما لم یکن عندهم أَسَاری المسلمین فلایجوز،ولو تترسوا بالنّساء والصبیان تركناهم الا أن يخاف على المسلمين ، فان تترسوا بمسلم تركوا ، وان خفنا على انفسنا ، لأن دم المسلم لا يباح بالخوف، فإن تترسوا في الصّف ولو تركوا لانهزم المسلمون وخيف استئصال قاعدة الإسلام أو جمهور المسلمين واهل القوةمنهم، وجب الدفع وسقط مراعاة الترس، ولا يجوز حمل رؤس الكفار من بلد الىبلد، ولا الى الولاة، وقد كرهه الصديق رضي الله عنه وقال: هذا فعل العجم، قال صاحب (البيان): ترمى الحصون بالمنجنيق وان كان فيها نساء وصبيان، فقد (رَمَى عليه(أالسلام أهلَ الطائِفِ بالمنجنيق، فقيل له: يا رسول الله، إنَّ فيهَا النساءَ والصِّبيانَ، فقال عليه السلام: هُمْ مِن آبَائِهِمْ) وإذَا لم يكن في الحصن الا المقاتلة:أجاز في (الكتاب)

 <sup>1)</sup> في الجهاد، باب قطع أشجار الكفار وتحريقها. ورواه أيضا البخاري في تفسير سورة الحشر، باب قطع الشجر والنخل. عن عبدالله بن عمر بن الخطاب.

<sup>2)</sup> ليست في (ي) ولا بد منها.

<sup>3)</sup> في (د): التجارة، وهو تحريف.

<sup>4)</sup> في (ي): ولا يثقل.

<sup>5)</sup> رواه ابو داود في المراسيل ص 37 عن مكحول، والترمذي معضلا، وابن مسعد في الطبقات (5/2) ووصله العقيلي من رواية عبدالله بن خراش وهو منكر، ورواه البيهقي (84/9) بسند ضعيف، هذا عن الرمي بالمنجنيق، اما السؤال عن النساء والذرية فليس منه، وهو في الصحيحين من حديث الصعب بن جتامة انه سئل عن اهل الدار من المشركين، فقال على المسميدين من حديث الصعب بن جتامة انه سئل عن اهل الدار من المشركين، فقال على منهم.

رميها بالنار، وروي عنه المنع، وإذا كان معهم النساء والصبيان فأربعة اقوال: يجوز المنجنيق دون التغريق والتحريق، وهو مذهب (الكتاب)، ويجوز جميع ذلك عند اصبغ، ومنع جميع ذلك مروي عن ابن القاسم، ويجوز التغريق والمنجنيق دون التحريق عند ابن حبيب، فان كان معهم أسارى للمسلمين امتنع التحريق والتغريق، وقال ابن القاسم: يجوز المنجنيق وقطع الماء عنهم، وروي منع ذلك عن مالك وأصحابه المصريين والمدنيين، واما السفن ان لم يكن فيها اسارى المسلمين جاز التحريق، والفرق بينها وبين الحصون: أنهم ان لم يحرقوهم فعلوا بهم ذلك وهو مُتعذر عليهم في الحصون، فإن كان فيهم الأسارى: فمنع ابن القاسم وجوز أشهب، وان كان فيهم النسوان والصبيان جاز قولًا واحداً، والمدرك في هذه الاحكام: قوله تعالى: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي. الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الحشر: 2) وقوله تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمةً عَلَى أُصولِهَا فَبَإِذْنِ الله وليُخزِيَ الفَاسِقِينَ﴾ (الحشر: 5) وقال عليه السلام(١) (لا يُعذب بالنارِ إلا رَبُّ النار) ووافقنا (ح) في قتل الحيوان الذي يُضعف قُواهم كالخَيْل والبغال، قال المازري: وقال ابن وهب و(ش): لا يجوز اتلاف الخيل والبغال لعدم الما كَلَةِ، ويجوز إتلاف فرس الفارس تحته بِلا خلاف فنقيس(2) عليه وعلى الشجر ، ويفرق الخصم بان مركوبه آلة للشر بخلاف غيره، والنبات ليس له حرمة في نفسه، بخلاف الحيوان، فنقيس على النساء والصبيان، وعلى المذهب اختار بعض الأصحاب الذبح لبعده عن التمثيل، ونهى بعض الأصحاب عنه ليبعد عن الأكل ويمكن ان تجوق (٥ لبعد ذلك عن الأمتعةِ، وخير في بعض الروايات بين الذُّبح والتعرقب، وأما النحل فنَهي عن إتلافه لا مكان تطيره الى بلد(4) الاسلام وغيرها كحَمام الأبرجة بخلاف المواشي والدواب، فان كانت كثيرة تقويهم: فروايتان احداهما:المنع، لما روي فيها تقدم، والجواز كالدواب، وأما الحيوان الناطق ان عجز

<sup>1)</sup> جزء من حديث رواه أبو داود في الجهاد، باب كراهية حرق العدو بالنار، وأصله في البخاري عن أبي هريرة.

<sup>2)</sup> في (ي): في (ي): فيقاس

<sup>3)</sup> في (ي): ان يجوز. ولعلها: أن تحرق

<sup>4)</sup> ني(ي): بلاد.

عن وصوله لبلدنا ترك النساء والصبيان وقتلت الرجال، الا أن يكونوا اسقطنا حكم القتل عَنْهم، واذا تركنا الولدان والنسوان والشيوخ في بلد(1) الحرب فهم لمن أخذهم(2) أو في حوزة الإسلام، فقال ابن حبيب: (لا يملكون،وذلك كالعتق لهم.

البحث السابع: في المبارزة فيها(3) تجوز الهزيمة، قال ابن يونس: قال ابن حبيبُ :)اختلف في قوله تعالى: ﴿الآن خَفَّفَ الله عَنْكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفا﴾ (الأنفال: 66) قيل: التخفيف في العدد، فلا يفر العدد من مثليه وان كان أشد منهم سلاحا وجَلَدا الا أن يكون بأرض الحرب بموضع مددهم فله التولية سعة، وقيل: ذلك انما هو في القوة دون العدد، وهي رواية عبد الملك عن مالك، وقوله قول ابن حبيب، قال: وهذا القول محمول على قول محمد: إن الانحياز الى والى جيشه الأعظم، وتنحاز السرية المتقدمة الى من خلفها مما يليها، وإذا نشأ القتال وكان السلطان ضعيفا: فله الانحياز اكثر من ثلاثة صفوف، وان علموا انهم يقتلون فالانصراف احب الى ان قدروا، والا تلازموا حتى يقتلوا، واذا حُصرت المدينة فضعفوا: قال ربيعة: يخرجون للقتال احب الى من الموت جوعا إن طمعوا في النجاة، والا فالصبر احسن، قال التونسى: لهم الخروج الى القتال، لعله اروح لهم، وقد اختلف في المركب تلقى عليها النار هل يلقى الرجل بنفسه ليغرق ام لا؟ قال ابن حبيب ومحمد: لا تجوز المبارزة بين الصَّفين اذا صحت النية الا بإذن الإمام، قال: ولا بأس ان يعضد (أنه الخيف عليه، وقيل: لا يعضد، لأنه لم يف بالشرْط وليس بجيد، لأنه اذا أخذ وجب فداؤه بالقتال وغيره، قال صاحب (البيان): اذا حمل الرجل الواحد على الجيش العظيم ارادة السمعة فَحَرامٌ إجماعا، أو خوف الأسْر لإحاطة العدوبه فجائز اجماعا، أو ليلقى الرعب في قلوب الكفار، والقوة في قلوب المسلمين، فكرهه عمرو بن العاص رضي الله عنه لأنه ألقي بنفسه الى التهلكة، ومنهم من استحسنه وهو الصحيح، وما زال السلف على

<sup>1)</sup> في (ي): بلاد ،

<sup>2)</sup> في (د): انذرهم.

<sup>4)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>3)</sup> كذا.

<sup>5)</sup> في (ي): يقصد.وهو تصحيف.

ذلك، وفي كلام مالك اشارة الى القولين، وفي (المقدمات): قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الفارّ من الزحف وان فر إمامه، وان بلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفا لا يجوز التولي، وان كان العدو زائدا على الضعف، لقوله (أ) عليه السلام: (لَنْ يغلب اثنا عشر ألفا مِن قِلة) فهذا الحديث مخصص للآية عند اكثر العلماء، وقيل: ان قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُومِّئِذٍ دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرفًا لِقِتالٍ أَو مُتَحَيزًا إلى فِيهَ فَقَدْ بَاء بَغَضَبٍ مِنَ الله ومأواهُ جَهَنّم، وبِئسَ المَصِيرُ (آل عمران: 111) خاص بَدر، والصحيح تعميمه الى الأبد.

فرعان: الأول، في (الجلاب): تقام الحدود في أرض العدو، وقاله (ش)، وقال (ح): كل ما يوجب الحد لا يوجبه الا مع الإمام نفسه، لأن ذلك ينفر القلوب، ويُفرق الكلمة، ويوجب الدخول لدار الحرب والردة (2)، وجوابه: ان أَدِلَّة الوجوب قائمة فتجب، لأنه من اعظم الطاعات، فيكون من أقوى اسباب المعاونات، وفي (اللَّباب) (6): إنزنا الأسير بحربية ثم خلص: قال ابن القاسم: عليه الحد خلافا لعبد الملك.

الثاني: قال امام الحرمين من الشافعية، إذا تيقن المسلمون انهم لا يؤثرون شيئاً البتة، وانهم يقتلون من غير نكاية العدو ولا اثر اصلا، وجبت الهزيمة من غير خلاف بين العلماء، وهو متجه، وعلى هذا يمكن انقسام الفرار الى الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح بحسب الأمارات الدالة على المصالح وتعارضها ورجحانها.

<sup>1)</sup> رواة الترمذي في السير ـ باب ما جاء في السرايا، وابو داود في الجهاد، باب ما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. عن ابن عباس. والحديث بتهامة: خير الصحابة اربعة، وخير السرايا اربعمائة، وخير الجيوش: اربعة آلاف، ومن يغلب الخ.

<sup>2)</sup> في (ي): والزيادة، وهي تحريف.

<sup>3)</sup> في (د): وفي الباب.



## البَارِّبِ السَّارِسِّ في أموال الكفار

#### وفيه خمسة فصول.

الفصل الأول: في تمييز مَا يخمس من غيره، قال اللخمي: أموال الكفار خسة أنواع: أحدها: لله خالصا وهو الجزية (والخراج وعشر اهل الذمة واهل الصلح يفعل الإمام في ذلك ما يراه مصلحة () وثانيها: لمن أخذه، ولا خمس فيه وهو ما اخذ من بلد الحرب من غير إيجاف، قال محمد: إن هرب الأسير بتجارته (على تخمس إن اسر () ببلد الإسلام، وان خرج الى دار الحرب فأسير خمست، لأنه خرج للذلك او الجهاد، ولو خرج تاجرا فسرق جارية أو متاعا لم يَخمس قاله مالك، وما طرحه العدو خوف الغرق فوجد ليس معه احد منهم، ولا يقرب قراهم، لا يخمس إلا أن يكون ذهبا أو فضة فيجرى على حكم الركاز، وان كان بقرب قراهم وثالثها: الا أن يكون يسيراً، وان كان بقرب الحربيين فهو كالحربيين أمره الى الإمام، وثالثها: خمسه لله تعالى وبقيته لواجده، وهي الغنيمة والركاز، ورابعها: مُختلف فيه هل بخمس أم لا؟ وهو ما جَلا عنه أهله، وله ثلاثة أحوال: ان ينجلوا بعد نزول الجيش (قيل (): في الا شيء فيه للجيش) لعدم القتال، وقيل: يخمس لأن الجلاء

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>2)</sup> في (ي): بجارية لم يخمس.

<sup>3)</sup> في (د): من بلاد.

<sup>4)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

بالخوف من الجيش بوان انجلوا(1) قبل خروج الجيش (خوفا منه ففيء. ويختلف في خراج ارضهم وما صولحوا عليه قبل خروج الجيش) للكاتبة أو رُسُل فهو في عنوان كان بعد نزول الجيش لهم كان على القولين لأنه بإيجافهم، والثالث: ما يؤدونه كل عام فهو كالخراج، وخامسها: ما غنمه العبيد بإيجاف من (3) أرض الإسلام ولا حُرّ معهم، قيل: هولهم ولا يخمس، وقيل: يخمس كالأحرار نظراً الى قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَمَّاغَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ للله خُمسه ﴾ (الانفال: 41) هل يندرج العبيد في الخطاب أم لا؟ وكذلك ان كانوا مع الجيش وبهم قدرة على الغنيمة، يختلف في انصبائهم، ويختلف في غنمه النساء والصبيان دون الرجال، هل يخمس أم لا؟

والماخوذ من الغنيمة سبعة أقسام: الأموال، والرجال، والنساء، والصبيان والأرضون، والأطعمة والأشربة، فالأموال تخمس للآية المتقدمة، والرجال يُخير الإمام فيهم بين خمسة أشياء: القتل، والمن، والفداء، والجزية، والاسترقاق، يفعل الأصلح من ذلك بالمن والفداء، ومن ضربت عليه الجزية من الحمس على القول بملك الغنيمة بمجرد الأخذ، والقتل (من رأس المال، والاسترقاق راجع الى جملة الغانمين، وإذا أسقط القتل امتنع القتل ويتخير في الأربعة، وإن من عليه لم يجز له حبسه عن بلده، الا أن يشترط عليه البقاء لمضرب الجزية، وإن أبقاه للجزية الإسترقاق دون المفاداة برضاه، وإن استرقهم جاز أن ينتقل معه الى الجزية والمن والفداء، وإن أبقاه للفداء امتنعت الحرية والرق الا برضاه، قال ابن الحاجب: وله المفاداة بالمال والأسرى، ولا فرق في التخيير بين أسرى العجم والعرب)، والأحرار الفلاحون يخير<sup>(3)</sup> فيهم فيها عدا القتل على الحلاف في قتلهم، وفي النساء والصبيان في ثلاثة: المن والفداء والاسترقاق، ووافقنا (ش) في التخيير وفي النساء والصبيان في ثلاثة: المن والفداء والاسترقاق، ووافقنا (ش) في التخير بين الخمس لما فيه من الجمع بين الأدلة، ففي الكتاب العزيز: ﴿فاقتُلُوا المُشْرِكِينَ

<sup>1)</sup> في (ي): وان ينجلو.

<sup>2)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>3)</sup> في (ي): بأرض.

<sup>4)</sup> ما بين القوسين كله ساقط من (ي).

<sup>5)</sup> في (د): خير.

حَيْثُ وَجَدُّتُوهُمْ (التوبة: 5) و حَتَّى يُعْطُوا الجِرْيَةَ عَن يَدٍ وهُمْ صَاغَرُون (التوبة: 29)، و فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وإِمًّا فِدَاءً ، (عمد: 4) وهو خير من اعتقاد النسخ، وقال (ح): لا يجوز المن والفداء، وقال بعض العلماء: يقتلون على الإطلاق، لقوله تعالى: و فإمًّا مَنَّا بَعْدُ وإمًّا فِداء وقال صاحب (البيان): وحكى الداودي أن أكثر اصحاب مالك يكرهون الفداء بالمال ويقولون: إنما كان ذلك ببدر، لأنه عليه السلام علم انه سيظهر عليهم، قال: واذا قلنا بالتخيير: فإن كان الأسير عظيم النبجدة قَتَله، أو عظيم القيمة استرقه أو فداه ان بذل فيه اكثر من قيمته، أو عديم القيمة دون القدرة على الجزية كالزمن (2) اعتقه، أو عديم القيمة دون القدرة على الجزية ضربها عليه، واختلف قول مالك ان التبس أمره فقال مرة: لا يقتله، وقال مرة: يُقتل لقول عمر رضي الله عنه: لا تحملوا الينا من هؤلاء الأ علاج (3) احداً جرت عليه المواسي.

فائدة: العلج من الأعلاج<sup>(4)</sup> والمعَالجة وهي المحاولة للشيء، فان العلج هو القوي القادر على محاولة الحرب.

وفي (الكتاب): يسترق العرب اذا سبوا كالعجم، وفي (الجواهر): لا يمنع الاسترقاق كون المرأة حاملا من مسلم، لكن لا يرق<sup>(3)</sup> الولد الا أن تكون حملت به حال كفر ثم سبيت بعد الإسلام، واذا شبي<sup>(9)</sup> الزوجان معا او الزوج اولا انقطع النكاح بينها عند اشهب خلافا لابن المواز، واذا سبيت هي أولا انقطع، وقال عمد: ان استبرئت (بحيضة (عصفه السيد قبل اسلام زوجها انقطع، والا فلا،

<sup>1)</sup> في (د): الفداء بالفداء.

<sup>2)</sup> في (ي): كالمرتهن.

<sup>3)</sup> في (ي): العلوج.

<sup>4)</sup> في (ي): العلاج.

<sup>5)</sup> في (د): لكن يرق الولد، وهو خطأ.

<sup>6)</sup> في (د): سبق، وهو تصحيف.

<sup>7)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

واذا سبيت)وولدها الصغير لم يفرق بينهما في البيع والقِسمة، والصغير لم يثغر<sup>(۱)</sup>، وروي: من لم يحتلم، ولو قطع عن الأم وبيع مع الجدة لم يجز، ويجوز التفرقة بينه وبين الأب والجدة.

(فرع). في (البيان): يجوز شراء الحربيين من آبائهم اذا لم تكن بيننا وبينهم هُدنة، وارتهانهم وبيعهم فيها رهنوا، والعبد الأسير لا يجوز له بيع ولده لأنه لا حكم له على ولده.

(فرع). قال المازري: إذا من على بلد فتحت عنوة وأقروا فيها فهم أحرار، والمشهور؛ أن ارضها وقف، وأما اموالهم: فينتفعون بها حياتهم، فان أسلموا او ماتوا فثلاثة أقوال: تكون لهم وتورث عنهم التالد والطارف<sup>(2)</sup>، لأنهم ملكوا، وقيل: لا يكون لهم التالد ولا الطارف نظرا الى انهم<sup>(3)</sup> ترك لهم مدة الحياة أو الكفر، والأصل: استحقاق المسلمين له، وقيل: التالد ليس لهم لأنه من الغنائم، ولهم الطارف لأنه من كسبهم بعد المن<sup>(4)</sup>.

ثم نرجع الى بقية أقسام اللخمي، قال: الأرضون على ثلاثة اقسام: بعيد عن قهرنا فنخرب بهدم أو بحرق، وتحت قهرنا غير أنه لا تسكن فيقطعه الإمام لمن فيه نجدة، ولا حق للجيش فيه، وقريب مرغوب فيه، فهل يوقف خراجه للمسلمين أو تجوز القسمة والوقف؟ قولان لمالك، وقد قسم (أن عليه السلام قريظة وفَدَك وخيبر. وقال عمر رضي الله عنه: لولا من يأتي من المسلمين لم ندع (أن قرية فتحت عنوة الا قسمتها، وفتحت مكة عنوة ولم تقسم، واختلف هل تركت منى لأهلها

<sup>1)</sup> اي لم تنبت له الأسنان.

<sup>2)</sup> في (ي): والطريف، وهو بمعنى التالد، والمعنى: القديم والجديد.

<sup>3)</sup> في (ي): انه.

<sup>4)</sup> في (د): الثمن، وهو تصحيف.

أ. رواه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر. عن عمر، وفي الصحيحين في كتاب المغازي غزو بني قريظة واخذ اموالهم، وفيه قصة. عن ابي سعيد. وكذلك ارض فدك.

<sup>6)</sup> في (ي): لم ادع.

فيجوز لهم بيعها اوفيثاً للمسلمين، وروي (ا) عنه عليه السلام: (مَكَّةُ حَرامٌ، لا تَحل إجَارةُ بيُوتها ولا بَيعُ رِباعِها) وكانت كذلك على عهده عليه السلام والخلفاء بعده، قال (صاحب البيانة): قال مالك: فتحت فَدَك عنوة بغير قتال على النصف له عليه السلام والنصف لهم، ولم يكن للمسلمين شيء، ولم يكن فيها تخميس لعدم القتال والإيجاف، وكذلك خير، ولذلك قطع عليه السلام لأزواجه منها، وكان هذا عنوة لمجرد الرعب الذي اعطيه (عليه السلام، ومنه (ق) فتح بني النضيروبني قعيقعان (العهد، ففتحت عنوة، وفي (الكتاب): ارض العنوة يجتهد فيها، وأرض ثم نقضوا العهد، ففتحت عنوة، وفي (الكتاب): ارض العنوة يجتهد فيها، وأرض الصلح لا تقسم واهلها على ما صولحوا عليه، قال ابن القاسم: وخراج الجماجم تبع للأرض عنوة أو صلحا، وقال ايضا: هي فيء، قال ابن يونس: قال محمد: تبع للأرض عنوة أو صلحا، وقال ايضا: هي فيء، قال ابن يونس: قال محمد: ترك الارض بايديهم عون لهم كها فعله عمر رضي الله عنه، قال محمد: ونساؤ هم كالحرائر في النظر إليهن والدية كدية الذمية، وإذا لم يقدر على الأرض لبعدها بيع كالحرائر في النظر إليهن والدية كدية الذمية، وإذا لم يقدر على الأرض لبعدها بيع أصلها.

(فرع). قال صاحب (البيان): اذا أتت الإمام هَديةً في أرض العدو: قال مالك: هي لجملة الجيش الا ان يكون ذلك من قرابة (أا و مكافأة، ولم يفرق بين ان تكون من الطاغية او من بعض الروم، وفيه تفصيل: اما من الطاغية فلا تكون له، قال مالك: وتكون غنيمة تخمس، وقيل: فيء المسلمين لا خمس فيه، واما ان كانت من بعض الروم: فروى اشهب أنها له اذا كان الحربي لا يُخاف منه، فإن

<sup>1)</sup> لم اجده بهذا اللفظ وروى ابن ماجة في السنن \_ المناسك \_ باب اجر بيوت مكة ، عن علقمة ابن نضلة قال: توفي رسول الله ﷺ وابو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة الا السوائب. من احتاج سكن، ومن استغنى اسكن، وهو ضعيف.

<sup>2)</sup> يشير للحديث المتفق عليه، ومنه: ونصرت بالرعب مسيرة شهر.

<sup>3)</sup> في (ي): وهو.

<sup>4)</sup> في (د): قلقعانة، ولعل الصواب: بني قينقاع.

<sup>5)</sup> في (د): من قربات او مكافآت.

أهدي الأمير من الطاغية أو من غيره من العدو وقبل دخوله بلد الحرب: فحكى الداودي: انها له، والمشهور أنها لجميع<sup>(1)</sup> المسلمين، وان الأمير بخلافه عليه السلام فيها قبله من قيصر والمقوقس وغيرهما، لأن الله تعالى خصه بما فتح عليه من أموال الحرب بالرعب بآية<sup>(2)</sup> سورة الحشر.

(فرع). قال ابن القاسم: الكلب المأذون في اتخاذه يدخل في المقاسم، مراعاة لقول من يجيز بيعه، ولاندراجه في عموم آية الغنيمة، وقال مالك: لا يدخل ، وهو القياس ، لنهيه (٥) عليه السلام عن ثمن الكلب .

الفصل الثاني: فيها يجوز الإنتفاع به من غير" قسم، وفي (الكتاب): يجوز اخذ الطعام من الغنيمة، والعلف، والغنم، والبقر، للأكل، والجلود للنعال والحفاف، والحواثج بغير اذن الإمام، وقاله الأثمة، لما في مسلم عن عبد الله ابن جعفر" قال: أصبتُ جِرابا من شَحم (يوم خيبر") فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله مبتسها. ووصّى الصديق رضي الله عنه يزيد بن ابي سفيان: لا تذبحن شاة الا لمأكلة"، قال ابن يونس، قال ابن القاسم: واذا ضم (الامام ما فضل عن ذلك ثم احتاج الناس اليه أكلوا منه بغير أمره، وفي (الكتاب): يؤخذ السلاح يقاتل به، ثم يرده. وكذلك الدابة ويركبها الى بلده ان احتاج اليها ثم يردها الى الغنيمة، فان قسمت الغنيمة باعها

<sup>1)</sup> في (ي): ان الجميع للمسلمين.

<sup>2)</sup> الآية رقم 6 من سورة الحشر. ونصها: وما افاء الله على رسوله منهم. . . والله على كل شيء قدير.

<sup>3)</sup> رواه البخاري في البيوع، باب ثمن الكلب، عن ابي جحيفة.

<sup>4)</sup> في (ي): بغير.

<sup>5)</sup> كذا في النسختين وهو خطأ. والصواب: عبدالله بن مغفل، وخبره في الصحيحين في المغازي، غزوة خيبر، قال الحافظ في (التلخيص 113/4): زاد ابو داود الطيالسي في المسند (138/1 عون المعبود) باسناد صحيح: فقال له ﷺ: هو لك، ووهمه الشيخ احمد ابن الصديق في (الهداية. في تخريج احاديث البداية 68/6) قائلا: ان هذا لا يوجد في روايته الطيالسي، ونقلها بنصها.

<sup>6)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>7)</sup> في (د): لماكولة، وهو خطأ.

<sup>8)</sup> في (د): ضمن.

وتصدق بثمنها، وكذلك كل ما يحتاج الى لبسه من الثياب، وروي عن ابن وهب: لا ينتفع بسلاح ولا دابة ولا ثوب، ولو جاز ذلك لجاز اخذ العين يشترى به، وما فضل من الطعام بعد رجوعه الى بلده: قال ابن القاسم وسَالِمٌ: يأكله وَيكره بيعه، وقال مالك: ياكل القليل ويتصدق بالكثير، وكلُّ ما اذن في النفع به بِبَيع رجع ثمنه مغناً يخمس.

(تمهيد): الأصل: المنع من الإنتفاع بمال الغنيمة الا بعد القسمة لحصول الاشتراك في السبب، لكن الحاجة تدعو المجاهدين لتناول الأطعمة لعدم الأسواق بدار الحرب، وهو ضرورة عامة، والضرورة الى الدواب خاصة، فتارة لاحظ مطلق الضرورة فعمم، وتارة راعى الحاجة الماسَّة فخص، واما النقدان: فَهُما وسيلتان للمقاصد، وليس مقصودين، فلا جرم امتنعا مطلقا، قال: واذا أُخَذَ هذا لِحَمَّ وَهَذَا عَسَلًا فلأَحَدِهما منعُ صاحبه حتى يقايضه<sup>(2)</sup> قال ابن يونس: كره بعضهم التفاضل بين القمح والشعير في هذا، وخففه آخرون، وفي (الكتاب): من نحت سرجا أو برى سهم ببلد العدو فهو له، ولا يخمس، وان كان يسيرا، وما كسب من صيد طير أو حيتان أوْ صنعة عبْده من الفخار فهو له، وان كثر، قال ابن يونس: قيل: ان كان للسرج قدر اخذ أجرة ما عمل والبَّاقي فيء، واذا باع صيده صار ثمنه فيئاً، وقال ابن حبيب: كل ما صنعه بيده انما له الأجرة، وما صاده من البزاة ونحوها مما يعظم خطره فمغنمٌ، بخلاف الحيتان، لأن هذه الأمور انما وصل اليها في ارض الحرب بالجيش، وفي (الجواهر): يجوز ذبح الأنعام للأكل، وقيل: لا يجوز اذا ذبحت للإنتفاع بجلدها ان احتيج اليه، والا رده الى المغانم، ويباح للأكل لمن معه طعام ولمن ليس معه بقدر الحاجة، وان فضل شيء بعد تفرق الجيش تصدق به ان كان كثيراً والا انتفع به.

الفصل الثالث: في الغُلول، قال المازري: هو من الغلل، وهو الماء الجاري بين الشجر، والغالّ يدخل ما يأخذه بين متاعه، فقيل له: غال، ويقال: غَلَّ يغل

<sup>1)</sup> في (ي): قال القاسم: ياكله ويكره بيعه.

<sup>2)</sup> في (د): يقبضه.

ويُغل، وفي (الموطأ)(١) قال عليه السلام: (أدوا الخَائِطَ والمخيط، فإنَّ الغُلُول عَارٌ ونَارٌ وشَنارٌ عَلَى أَهله يومَ القِيامَة) والخائط: الخيط، والمخيط: الإبرة، والشنار: العيب، فعندنا وعند (ح) و(ش): يؤدب ولا يُحرق رَحله خلافا لقوم، وفي أبي داود<sup>(2)</sup>: أنه عليه السلام وأبا بكر وعمر حَرَّقوا متاع الغال وضربوه. وهو ضعيف، قال صاحب (البيان): الإبرة ونحوها عند ملك: ليست غلولا اذا أخذها لقضاء حاجته، وليس عليه ردها في المغانم، وقوله عليه السلام (أدوا الخائط والمخيط) مبالغة في التحذير، قال ابن القاسم: واذا جاء الغالُّ تائبًا لم يؤدب، ومنعناه اذا تاب قبل القسم ورَّدُّ ما غَلَّه للمغانم، قال مالك: ولو أدب كان حسناً، ولو تاب بعد افتراق الجيش أدب عند الجميع، قال مالك(3): يتصدق به ان افترق الجيش، واختلف في مثل الدُّواء مِن: الشجر والمسن والرخـام فقيل: يمنــع اخذه اذا كان له ثمن، وقيل: يجوز، لأنه (لم يملكه العدو، وفرق مالك بين ما تنبته الأرض فيجوز، وبين غيره فلا يجوز لأنه ﴿ إِي يُوصِلُ لِتلكُ المُواضِعِ الا بِالجِيشِ، وما لا ثمن له يؤخذ قولا واحدا، وإذا اشترى الجارية من الغانم ثم وجد معها حليا ان كان نحو القرطين فلا بأس، وان كان كثيراً مما لا يشبه أن يكون من هيئتها (فلا أراه له)(5) وإذا اشترى الشيء(6) المحفوظ في أرض الحرب بالثمن اليسير، ثم وجد فيه حليات من الذهب ارجو ان لا يكون به بأس لتعذر رده للجيش، وقد حصل له بوجه جائز ليس بغلول، فهو كاللُّقطة بعد التعريف والْيأْس من صاحبها.

(فرع): قال: اذا علم (عدم)(الله الخمس: قال مالك: لا يشتري،

<sup>1)</sup> في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، وهو مرسل عن مالك باتفاق، لكن وصله النسائي في كتاب قسم الفيء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وفيه عنعنة محمد بن اسحاق.

<sup>2)</sup> في الجهاد، باب في عقوبة الغال، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، وهو ضعيف.

<sup>3)</sup> في (ي): قال ابن القاسم: ويتصدق.

<sup>4)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>5)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي) ولا بد منه.

<sup>6)</sup> في (د): السبي.

<sup>7)</sup> في (ي): قلب.

<sup>8) (</sup>عدم) ساقطة من (ي) ولا بد منها.

وقال ابو مصعب: يشتري وتوطأ الأمة، والخمس على المشتري، فان شك فيه: فالورع عدم الشراء، وهذا الاختلاف انما ينبغي اذا كان الرقيق لا ينقسم أجناسا، لأن الواجب ان باع<sup>(1)</sup> ليخمس ثمنه، اماما ينقسم اجناسا: فهو كمن باع سلعة غيره تعديا فلا يجوز لمن علم ذلك شراؤها.

الفصل الرابع: في النَفَل والسَّلَب، وفي (التنبيهات): النفل بفتح الفاء وسكونها: هو الزيادة عن السهم، ومنه نوافل الصلاة، وفي (الكتاب): لم يبلغني أن السلب للقاتل كان الا يوم حُنين، وهو لاجتهاد الإمام، وقاله (ح)، وقال (ش) وابن حنبل: السلَبُ للقاتل، لقوله (أعلىه السلام في مسلم (مَن قَتَل قتيلا لَهُ عَلَيه بَينةً فَلَه سَلَبه) وقضى (أن عليه السلام بالسلَب في قضية عوف وعروة وغيرهما.

(قاعدة): تصرفه عليه السلام يقع تارة بالإمامة لأنه الإمام الأعظم، وبالقضاء، لأنه القاضي الأحكم، وبالفتيا، لأنه المفتي الأعلم، فمن تصرفه ما يتعين لأحدها إجماعا، ومنه ما يتنازع الناس فيه، كقوله (4) عليه السلام: (من أحيى أرضاً ميتة فهي له) فقال (ح): ذلك من تصرف الإمامة فيتوقف الإحياء على اذن الإمام، وقلنا نحن بالفتيا(5)، فإن غالب أمره (6) تبليغ الرسالة، فكذلك الهنا، وكذلك قوله (7) عليه السلام لجند امرأة أبي سفيان لما اشتكت اليه تعذر وصالها الى

 <sup>1)</sup> في (ي): لأن الواجب ان يباع الخمس منه، والعبارة محرفة، ولعل الصواب: لأن الواجب إن
 بيع ان يخمس ثمنه.

<sup>2)</sup> رواه البخاري في الجهاد، باب من لم يخمس الأسلاب، وفي المغازي وفي البيوع وفي الاحكام، ورواه مسلم في الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ورواه مالك في (الموطأ) في الجهاد، باب ما جاء في السلب في النفل، ورواه الترمذي وغيرهم عن ابي قتادة. والسلب: ما يؤخذ من القِرن في الحرب من سلاح وثياب وغيرها.

 <sup>(3)</sup> رواه ابو داود في الجهاد، باب في السلب لا يخمس، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد، وسنده صحيح.

 <sup>4)</sup> رواه ابو داود في الخراج، باب احياء الموات، والترمذي في الأحكام، عن جابر، وهو في (الموطأ) في الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات.عن ابن عمر، وهو صحيح.

<sup>5)</sup> في (ي): بل الفتيا.

<sup>6)</sup> في (ي): غالب تصرفه بتبليغ.

 <sup>7)</sup> رواه البخاري في البيوع وفي المظالم وفي النفقات، ومسلم في الأقضية، باب قضية هند، وابو
 داود في البيوع، والنسائي في الفضاء، عن عائشة.

حقها: (خُذِي مَا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالمُعْرُوف) فاختلف الناس هل إذا ظفر الإنسان بجنس حقه أو بغير جنسه المتعذر هل يأخذه ام لا؟ قال (ش): هذا تصرف منه بطريق الفتيا، فلا يحتاج إلى اذن الإمام، فطرد أصله في الموضعين، وخالفنا نحن اصلنا، وكذلك (ح) لظاهر قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَمَّا غَنِمْتُمْ مِن شَيْء فَانَّ لله خُسُسهُ (الانفال: 41) وهو مقطوع به متواتر، والحديث خبر واحد، وليس اخص من الآية حتى يُخصصها لتناوله الغنيمة وغيرها وضعا، فكلاهما أعم وأخص من وجه، ويؤكد ذلك ترك أبي بكر وعمر رضي الله عنها ذلك في خلافتها، ولأن الحديث يستلزم فساد نيات المجاهدين وهم أحوج الى الإخلاص من الدنيا وما فيها، وفي يستلزم فساد نيات المجاهدين وهم أحوج الى الإخلاص من الدنيا وما فيها، وفي (الكتاب): أكره قول الإمام: قاتِلوا ولكم كذا، ومن فعل كذا فله كذا.

ويكره للأسير ان يقاتِل مع الروم عدوهم على ان يخرجوه الى بلاد الإسلام، ولا يحل له ان يسفك دمه على مثل هذا، قال ابن يونس: قال مالك: لا يجوز النقل قبل الغنيمة، وهو من الخيمس، قال سحنون: واذا قال ذلك الإمام قبل القتال مضى، ولو قال: من قتل هذا منكم فله سَلَبه (فقتله الأمير لم يكن له سلبه "الإخراجه نفسه بقوله: منكم، ولو قال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه، فلا شيء له فيمن قتل، ولو قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل قتيلين: فعندنا يخيره أو يعطيه سَلَب الأول خاصة، وعندنا له الأول خاصة، فإن الشرط اقتضى العموم في القاتلين والمقتولين دون القتلات فإن جهل الأول فقيل: نصفها، وقيل: اقلها، قال محمد: فان قتلها معا فقيل: له سَلَبُها، وقيل: اكثرهما، والفرق: أن الشرط إنما تحقق بها، فليس احدهما أولى من الآخر بخلاف الأول، ولا يدخل في العموم سلب من لا يجوز قتله كالمرأة ونحوها، الا ان تقاتل، واذا قال الإمام ذلك بعد القتال فلا شيء للذمي ولا للمرأة الا ان يعلم به الإمام، خلافا لأهل الشام في الذمي، وأسهب يرى الإرضاخ "اللذمي، وقياس قوله له السلب، وسوّى بين من الذمي، وأسهب يرى الإرضاخ "اللذمي، وقياس قوله له السلب، وسوّى بين من سمع ومن لم يسمع في الشرط.

ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>2)</sup> كذا في النسختين وكتب فوقها في (ي): كذا.

<sup>3)</sup> مصدر أرضع اذا اعطى .

قال سحنون : حلية السيف تبع للسيف ، ولا شيء له في السوار والطوق والعين كلها خلافاً لأهل العراق لأنها ليست سلباً غالباً ، ولفظه-عليه السلام-- محمول على المعلوم غالباً ، وله الترس والسرج واللجام والخاتم والرمح والسيف والبيضة والمنطقة بحليتها ، والساعد والساق دون الصليب في العنق .

واذا قال الإمام: من أصاب ذهباً أو فضة فله الربع بعد الخمس أمضيناه ، واذا<sup>(1)</sup> قال للسرية: ما غنمتم فلكم ، لم يمض وان كان فيه خلاف ، لأنه شاذ ، واذا جعل أجْراً لبعض السَّرايا لصعوبة بعض المواضع ، فلا شيء لمن انتقل الى غير سريته ، الا ان لم يعين الإمام ، ولو ضل رجل عن سريته حتى رجعوا لم يكن له شيء بخلاف الغنيمة ، ولو مات الوالي او عزل قبل أخذهم النفل ، وولى من يرى رأينا لم يكن لها شيء لعدم القبض لم ينتقضوا<sup>(2)</sup> أمضاه ابن سحنون مطلقاً .

الفصل الخامس : في قَسم (ن الغيمة . وفي الحديث (\*) : (كان مَن قبلنا يَضَع الغنائم فتأتي نار من السماء تأكلها) وكانت حَراماً عليهم ، لما في مسلم قال (ن عليه السلام (فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأرسلت الى الخلق كافة ، وختم بي النبيون قال ابن يونس : اختلف أصحابه عليه السلام يوم بَدْر قبل نزول المنع الا عمر رضي الله عنه فعاتبهم الله تعالى بقوله : ﴿ لولا تُحِتابُ مِنَ الله سَبَقَ ﴾ يريد ي تحليلها فعاتبهم الله تعالى بقوله : ﴿ لولا تُحِتابُ مِنَ الله سَبَق ﴾ يريد ي تحليلها ثم تنازعت طائفة غنموها ، وطائفة اتبعوا العدو ، وطائفة احدقوا (أ بالنبي عليه السلام فنزل : ﴿ يسألونك عَنِ الأنفالِ ، قُل الأنفالُ للهِ والرسول ، فاتّقُوا الله وأصلحوا ذات يبنكم ﴾ (الأنفال : 1) فسلموها له عليه السلام الله وأصلحوا ذات يبنكم ﴾ (الأنفال : 1) فسلموها له عليه السلام

<sup>1)</sup> في (ي) : ولو .

<sup>2)</sup> في (ي) : لم ينقض .

<sup>3)</sup> ني (ي) : نسمة .

<sup>4)</sup> رواه الترمذي في التفسير باب ومن سورة الأنفال ، رقم 3085 عن أبي هريرة بلفظ : لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤس من قبلكم . كانت تنزل من السماء نار ، فتأكلها . قال الترمذي : حسن حجج غريب .

<sup>5)</sup> مسلم في المساجد في فأتحته ، والترمذي في السير ، باب ما جاء في الغنيمة . عن أبي هريرة .

<sup>6)</sup> في (د): فيما أفضتم فيه عذاب . . . وهي آية أخرى غير هذه .

<sup>7)</sup> في (ي) : احدقت عليه 🅰 .

ببدر، ثم نسخ ببدر بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَثَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُّسَهُ وللرُّسول وَلذِي القُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالمساكِين وَابنِ السَّبِيلِ ﴾ (الأنفال: 41) فاختص عليه السلام بالخمس بِقوله(ا) ﴿ مَالِي الَّا الْخُمُس والخمس مردودٌ عَليكم ﴾ وإلَّا فظاهر الآية يقتضي أن له السدس، وفي (الكتاب): الشأن قسم الغنائم وبيعها ببلد الحرب، وهم اولى برخصها، وفي (الجواهر): قال محمد: الإمام مخير بين قسمة اعيان الغنائم وأثمانها بِحُسب المصلحة، وقال سحنون: ان تعذر البيع قَسمَ الأعيان، واختار القاضي ابو الوليد: قسم الأعيان دون البيع، قال ابن يونس: روى ابن وهب (عن(2) مالك) انه عليه(3) السلام لم يقفل من غزوة أصاب فيها مغنها حتى يقسمها، ولم يَزل الناس على ذلك الى زمن عمر بن عبد العزيز في البر والبحر، قال محمد: يُقسم كل صنف خمسة أجزاء، فالوصفاء صنف يقسم وصيفا حتى يفرغوا، ثم النساء كذلك، ثم يجتهد اهل النظر في القسمة، ثم يفرغ فحيث وقع سهم الإمام أخذه، ثم يبيع (4) الإمام الأربعة الحماس ويقسمها عليهم، وان رأى بيع جملة الغنيمة فَعَلَ، وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لِسعد بن ابي وقاص حين افتتح العراق: ان اقسم ما جلب الناسُ اليك من كراع (وسلاح) او مال بين من حضر من المسلمين، واترك الأنهار والأرضين لعمالها، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، لأنك لو قسمتها بين من حضر ما بقى ١٥٠ لمن يأتي بعدهم شيء، وتأول عمر رضي الله عنه قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤًا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنا اغْفِرْ لَنَا ولإخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾ (الحشر: 10).

### تفاريع اربعة

الأول: في (الكتاب): يسهم للفرس سهمان وسهم للفارس، والراجل

تقدم تخریجه.

<sup>2)</sup> سقط من (ي)

<sup>3)</sup> لم اجد هذا في موطأ يحيي بن يحيي، غير انه معروف من سيرته عليه السلام.

<sup>4)</sup> في (ي): اخذه، لم يبع الامام الا اربعة اخماس، وفيه تصحيف.

<sup>5) (</sup>وسلاح) ساقطة من (ي).

<sup>6)</sup> في (ي): لم يكن لمن بقي بعدهم شيء.

سهم، وقاله (ش) لما في الصحيحين (أنه (أنه السلام جَعَلَ للفَرَس سَهْمَينُ ولصاحبه سَهْم) وقال (ح): له سهمان فقط، سهم له وسهم لفرسه، لما في ابي داود (أنه عليه السلام فَرَضَ للفارِسِ سَهْمَينُ ولِلراجِل سَهها) ولأن نفع الفرس وارهابه للعدو أكثر، ومؤنته أعظم لاقتيات الفرس بالحشيش وما تيسر بخلاف الإنسان. والجواب عن الأول: منع الصحة، سلمنا لكن خَبرُنا مثبت بلفظه وخبركم ناف بمفهومه، والمثبت مقدم على النافي، والمنطوق مقدم على المفهوم، وعن الثاني: ان السهمين ليسا للفرس بل لكون المقاتل فارساً، والفارس افضل من الراجل (أبجاعا، ولأن الفارس يحتاج خادما لفرسه غالبا، فهو في ثلاثة، فلم يلزم تفضيل الفرس على الراجل، ومن له افراس لا يسهم لغير فرس، وقاله الأئمة، وقال ابو يوسف: لفرسين ، لأنه عليه السلام اعطى الزبير لفرسين ، وجوابه: يحتمل ان يكون نفلا وهو جائز، ولنا: القياس على الثلاثة فإن الإجماع منعقد على ما فوق الإثنين، وعلى السيوف والرماح، بجامع انها معدة للقتال قال ابن يونس: قال ابن سحنون: يسهم لفرسين ، وجوابه : يحتمل ، ورواه ابن وهب .

الثاني: في (الجواهر): يشترط فيمن يسهم له ان يكون حرا مسلما ذكراً مطيقاً للقتال بالبلوغ او المراهقة، فإن فقد العقل في دار الإسلام او دار<sup>(4)</sup> الحرب فقولان، فإن كان يفيق أحيانا بحيث يتأتى منه القتال أسهم له والا فلا، واذا حضر الكافر القتال بإذن الإمام فأقوال: ثالثها: يفرق بين استقلال المسلمين فلا يسهم له، وبين احتياجهم للمعونة منه فيسهم، وان لم يقاتل لم يستحق، والعبد كالذمي، وفي الصبي المطيق اقوال: ثالثها: التفرقة بين ان يقاتل ام لا، وان قاتلت المرأة فقولان، والا فلا، ومن خرج لشهود الوقعة فمنعه عذر كالضال، ففي الإسهام له

<sup>1)</sup> البخاري في الجهاد، باب سهام الفرس، وفي المغازي، باب غزوة خيبر، ومسلم في الجهاد، باب كيفية قسمة الغنيمة. . . عن عبد الله بن عمر.

<sup>2)</sup> في الجهاد، باب في سهمان الخيل، وابن ماجه في الجهاد، باب قسمة الغنائم، والدارمي واحمد في مسئده عن ابن عمر.

<sup>3)</sup> في (د): الرجال، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> في (د): وأراد.

اقوال، ثالثها – وهو اشهرها –: التفرقة بين ضلاله بعد الإدراب<sup>(1)</sup> فيسهم له وإلا فلا، ومن بعثه الأمير في مصلحة الجيش فشغله ذلك عن الشهود اسهم له، وروي: لا يسهم له، والأصل في شروط الاستحقاق مبني على شروط الوجوب، فإن الغنيمة تبع للقتال.

الثالث: في (الكتاب): والبراذين إذا أجازها الوالي كالخيل، وقاله (ش) و (ح) زاد في (الجلاب): الهجُن لقرب منفعتها من الخيل، واشتراط إجازة الوالي لاختلاف المواضع بالسهل، والعتاق خيل للعرب(2)، قال المازري: ولم يشترط ابن حبيب إجازة الوالي، وفسر<sup>(3)</sup> البراذين بأنها الخيل العظام، وفسرها غيره بما كان ابوه وامه نبطيين، فان كانت الأم نبطية والأب عربي فهجين وبالعكس مطرف، ومنهم من عكس، وفي (الكتاب): قال: ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير، لبعد المنفعة، بل اتفق الناس على انه لا يسهم للفيل مع أنه أرهب للعدو واقوى جسما وشجاعة، لأنه لا يصلح للكُرِّ والفرِّ، واذا كان القتال في السفن ومعهم الخيل، أو في البر(4) وسروا رجالة وتركوا خيلهم: فللفارس ثلاثة اسهم، لأنها معدة للحاجة اليها، كما يسهم للراجل، وان لم يقاتل، وإذا خرجت سرية من المعسكر(5) فغنمت، اورد الريح بعض السفن، أو ضل رجل عن أصحابه ببلد العدو فلم يحضر قتالا، شارك العسكرُ في الغنيمة السرية، والسفن الراجعة الذاهبة، والضال اصحابه، لطموح نفس الغانم لإعانة غيره بتوقع الإجتهاع، وان مات في ارض العدو وقبل اللقاء والمغنم فلا سهم له لعدم تحقق السبب، وكذلك لو مات فرسه، ولو شهد هو وفرسُه القتالَ مريضًا، او مات احدهما بعد القتال وقبل الغنيمة اسهم له، قال ابن يونس: روى اشهب في الفرس المريض: لا يسهم له، قال عبد الملك: الغنيمة تجب بإيجاف، فيُعْطى الفارس والفرس ما يعطى بالمشاهدة، قال ابن

<sup>1)</sup> في (د): الاياب، وهو تحريف، والمراد: التدريب.

<sup>2)</sup> في (ي): خيل العرف، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (د): بين.

<sup>4)</sup> في (د): البحر، وهو تحريف.

<sup>5)</sup> في (ي): من عسكر.

حبيب: وبه أقول، لقوله تعالى: ﴿ فَهَا أُوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِن خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ (الحشر: 5) فنفيه عنهم لعدم الاستحقاق يَدُل على سببيته ، ويدل على قول مالك أن الإيجاف انما هو مقصود القتال(١)، فالسبب في الحقيقة انما هو القتال، قال صاحب (البيان): في استحقاق السهم اربعة اقوال: قال عبد الملك: يستحق من كل ما غنم الجيش الى حين قفوله اذا مات بالإدراب، وان لم يكن في حياته لِقاعد، وقال ابن القاسم: لا يستحق بالإدراب الا ان يكون في حياته لقاعد، وشاهد القتال، وقال ايضا: (لا يستحق اذا شاهد القتال فمات بعده الا ما قرب من ذلك، والرابع(2): لا يستحق بمشاهدة القتال الا ما غنم بذلك القتال خاصة، قال المازري: وهل يملك الغنيمة بالأخذ وبالقسمة؟ قولان في المذهب، وبالقسمة قال مالك و(ح) لأنه عليه<sup>(٥)</sup> السلام انتظر هوازن ان تسلم فيرد عليها ما أخذه ، ولو ملكت لامتنع ذلك، وقال (ش) بالأخذ، لأن السبب هو الإيجاف أو القتال، والأصل:ترتيب الحكم على سببه، وانما لم تقسم غنائم مكةً وإرضها إما لأنها فتحت صُلحا عند (ش)، أوعنوة عند مالك وسائر الفقهاء، لكن له عليه السلام المن بالمغانم لكونها لا تملك الا بالقسمة، أو تملك بالأخذ لكن ذلك من خصائصها، لكونها انما أحلت ساعة ثم عادت الى الحرمة فلم تبّح الغنائم، ويدل على العنوة قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَاً مِبِينا﴾ (الفتح: 1) وتأمينه عليه السلام من ألقى سلاحه، ومن دخل دار ابي سفيان، وفي (الجواهر): يتفرع على ( ملك الغنيمة بالأخذ والقسمة: لو وقع في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين عتق عليه، وغرم نصيب اصحابه، ولو اعتق عبدا من المغنم قوم عليه، قاله سحنون، وقال ابن القاسم، واشهب: لا ينفذ عتقه، ولو وطيء أمَّةً حُد ولم تكن له ام ولد، وان سرق قطع خلافاً لعبد الملك فيهما، وقال سحنون: ان سرق ما يزيد على حصته

<sup>1)</sup> في (ي): للقتال.

<sup>2)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

<sup>(3)</sup> البخاري في المغازي، باب قول الله تعالى: (ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم)، وفي الوكالة، وفي العتق وغيره، وابو داود في الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال. عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.

<sup>4)</sup> في (ي): على قول مالك الغنيمة، وهو تحريف.

بثلاثة دراهم قطع و إلا فلا، ولا حد في الوطء ويثبت الإستيلاد، وان كان سهمه يستغرق الأمة اخذ منه قيمتها يوم الحمل، والاكمل من ماله، فان كان معدما فنصيبه منها بحساب أم الولد، ويباع باقيها فيها لزمه من القيمة، ويتبع من قيمة الولد بقدر ذلك، قال ابن يونس: قال سحنون: يستوى في أسهم الفارس الملك والجنس(1) والكراء والعارية والغصب، وعليه اجرة المثل(2) للمغصوب منه، وان رمى رجل(3) من العدو عن(4) فرسه فقاتل عليه فلا يسهم له، ومن حضر القتال عَلَى فرس فلم يفتح لهم في يومهم فباعه فقاتل عليه رجل اليوم الثاني فلم يفتح لهم فباعه فقاتل عليه الثالث ففتح لهم فالسهام للبائع الأول، لأنه قتال واحد، كما لو مات بعد اول يوم، وقاتل عليه الورثة، ومن ابتاع فرسا بعد المغنم واشترط سهمه: قال الأوزاعي: يجوز كمال العبد، ومنع سحنون ان كان الثمن ذهبا، لأنه ذهب وعرض بذَهَب، والفرق: أن العبد يملك، فماله ليس مبيعا، وانما اشترط على السيد رفع يده، وسهم الفرس مملوك للبائع، وفي (الجلاب): إجارة الفرس ببعض سهمه فاسدة، وله اجرة المثل، والسهمان للمقاتل، قال صاحب (البيان): اذا وَجَدَ فرسا عائدا عند القتال فقاتل عليه كان له سهمانه، ولو لم يكن للرجل الا فرس واحد، فتعدى عليه رجل وقاتل عليه وصاحبه حاضرٌ، ووجده عائدا به لكانت سهمانه لصاحبه (٥) بخلاف المتعدى اذا لم يكن صاحبه حاضرا، وهذا على مذهب ابن القاسم، وروايته: ان السهمين انما تستحق بالقتال، وقال عبد الملك: انها تستحق بالإيجاف، ولا يكون للمقاتل شيء في التعدي ولا العارية ونحوها من الوجوه التي يوجف عليها، او يُصير بيده بحد ثان الإيجاف، وهذا تفصيل فيها اجمله ابن يونس.

قال ابن القاسم: يسهم للإمام كما يسهم لغيره، قال مالك: ولا حق له من

<sup>1)</sup> في (ي): والحبس.

<sup>2)</sup> في (ي): الغصب.

<sup>3)</sup> في (ي): رجلا.

<sup>4)</sup> في (ي): عن قرب.

<sup>5) (</sup>لصاحبه) ساقطة من (د).

رأس الغنيمة، والذي كان عليه السلام يصطفيه منها فرسا او بعيرا او امة على حسب حال الغنيمة مخصوص به اجماعا، قال اللخمي: قال أشهب: اذا ظفر بالعدو وفيهم أسارى مسلمون، اسهم لهم وان كانوا في الحديد.

الرابع: في (الكتاب): وإذا قاتل التاجر والأجير اسهم له، وقاله (ح) و(ش) ولا يسهم للنساء ولا للعبيد والصبيان وان قاتلوا، ولا يرضخ لهم، قال ابن يونس: من قاتل من النساء قتال الرجال اسهم لها، ولا يسهم للعبد وان قاتل، لأنه مستحق المنافع، ويستحب للإمام ان يجزي العبد والمرأة والصبي من الخمس، وان كان في المعسكر نصارى فلا بأس ان يُعطوا من الخمس، وقد روي انه عليه السلام رَضَخَ ليهود ونساء وصبيان وعبيد في المعسكر، قال محمد: ويسهم لغير البالغ المطيق للقتال ان قاتل، والا فلا، قال ابن القصار: الأجير اذا خرج للجهاد وللإجارة بغير خدمة كالخياطة(1) اسهم له قاتل أم لا، قال سحنون: يسهم للأعمى والأقطع والأعرج والمخدوم فارسا، قال: والصواب في الأعمى ان لا شيء له، وكذلك الأقطع اليدين بخلاف أقطع اليسرى، ويسهم للأعرج ان حضر القتال، ولا شيء للمقعَد ان كان راجلا، ومن كان خروجه للغزو غير أن معه تجارة اسهم له قاتل أم لا، وفي (كتاب) ابن مزين: يسهم للأجير اذا قاتل كانت الغنيمة قبل القتال او بعده، وإن كان القتال مرارا قسم له (في جميع الغنيمة، وان لم يحضر الامرة واحدة، قال ابن نافع: لا يسهم الا ان يحضر اكثر ذلك، فإن حضر مرة قسم له )فيها فقط، قال ابن حبيب: يسهم للغلام ابن خمس عشرة سنة قاتل أم لا ، لإجازته<sup>(3)</sup> عليه السلام ابن عمر يوم الخندق وزيد بن ثابت والبراء بن عازب رضي الله عنهم أبناء خمس عشرة ، وان كان دون ذلك ان قاتل اسهم له والا فلا، وقال (ش) و(ح): لا يسهم للمراهق، لأن الإسهام تبع لوجوب القتال، والمراهق لا يجب عليه شيء.

<sup>1)</sup> في (د): كالخياط.

<sup>2)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>3)</sup> رواه البخاري في المغازي، باب غزوة الخندق، ومسلم في الامارة، باب بيان سن البلوغ عن ابن عمر.



### *البَّاابُ اليِّبَابِع* في قسمة الخمس والفيء

قال المازري: الخمس عندنا الى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته (ولو كانت جيعه) ويصرف الباقي في المصالح، لقوله (عليه السلام (ليسَ لِي مما أفاء الله عَلَيكم إلا الحُمُس، والحُمُس مَردُودٌ عَليكم) فلم يخصص جهة، وقال (ش): يقسم خمسة أسهم: سهم له عليه السلام، ويصرفه الإمام في المصالح، وسهم لذى القربى غنيهم وفقيرهم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وجعل للإمام التمليك كما قال في آية الزكاة، وجوابه تقدم هناك، وقال (ش) (ث) لثلاثة: لليتامى والمساكين وابن السبيل، وسقط سهمه عليه السلام لموته (أن) غيرهما: ستة، وزاد عمارة الكعبة لما استحال الصرف الى الله تعالى، صرف لبيته، وعندنا: الإضافة الى الله تعالى بمعنى التقرب في صرف الخمس، لقوله عليه السلام (أليس لي مما أفاء الله عليكم الا الخمس) الحديث ولم يقل: السدس، وفي (الكتاب): الخمس والفيء سواء، يعطى من ذلك أقرباؤه عليه السلام بالإجتهاد، ولا يخرج الفيء عن البلد الى غير اهله (ألا ان يكونوا اشد حاجة

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>2)</sup> النسائي في الفيء عن عبادة بن الصامت، ونحوه في سنن ابي داود في الجهاد، باب في الإمام يستأثر لنفسه بشيء من الفيء، عن عمرو بن عبسة.

<sup>3)</sup> في (ي): (ح)، والصواب: وقال (ح) و(ش) بدليل ما يأتي.

<sup>4)</sup> في (د): بموته.

تقدم تخریجه.

<sup>6)</sup> في (د): الى غيرة.

فينقل اليهم ما يفضل عن اهله، ويغطى المنفوس، ويقدم من أبوه فقير، وكان عمر رضي الله عنه يفرض للمنفوس مائة درهم، قال ابن يونس: قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: ذوو القربي: آله عليه السلام، وهو الأصح، وقيل: قريش، قال سحنون: وليس ذلك بمحدود، وقد سُوَّى ابو بكر رضى الله عنه بين الناس، وفضل عمر رضى الله عنه بسابقة الهجرة وقدر الحاجة، وقال: إن عشت الى قابل لألحقن اسفل النابي بأعلاهم، وفي (الجواهر): الفيء هو: الخمس، والجزية، والخراج، وما صُولح عليه الحربيون، وما يؤخذ من تجار الحرب، والذمة، وخمس الركاز، قال ابن حبيب، الذي مضى عليه ائمة العدل: البداية بسد مخاوف المسلمين بإصلاح الحصون وآلة الحَرب، فإن فضل فلقُضاتهم وعمالهم، ومن ينتفع " به المسلمُون ممن يبني المساجد والقناطر وما يحتاج اليه، ثم الفقراء، فان فضل ورأى الإمام تفرقته على الأغنياء فعل، أو يحبسه لعوارض الأيام، وفك الأسارى، وقضاء دين، او مُعُونة في عقل جراح، او تزويج عازب، أو إعانة حاج وارزاق من يلي مصالح المسلمين (٤)، والتفرقة بقدر الحاجة، فان الأرزاق وضعت في العالم لسد الخلات دون المنوبات، بل ادخر الله تعالى لكل عمل صالح اجره عنده، وعليه اعتمد الصديق رضي الله عنه، ولاحظ عمر رضي الله عنه أن اكرام ذوي الفضائل تبعث على الاستكثار منها ومنهم، وروي أعتبار التفرقة بالفضائل!، ( وروي ان ذلك ) موكل الى اجتهاد الإمام، ويوفر سهم اقربائه عليه السلام لامتناعهم من الزكاة، ويعطى العيال والذرية دون الأرفاء، ويعطى اهل البوادي القارين(4) والمرتحلين، وفي (الكتاب): يبدأ من الفيء اهل كل بلد افتتحت عنوة أو صلحا، ومن اوصى بنفقة في السبيل بدأ باهل الحاجة منهم، ويجوز اعطاء الجوائز.

<sup>1)</sup> في (د): ومن ينتفع به من المسلمين ممن يبني الخ.

<sup>2)</sup> في (ي): الاسلام.

<sup>3</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>4)</sup> في (ي): الفارس والمرتجلين، وهو تصحيف.

### *البَارِّ الثَّامِنُ* فيها حازه المشركون من الأموال وغيرها

أق (ي): الحربيون.

<sup>2)</sup> رواه أبو داود في الأيمان ، باب اليمين في قطيعة الرحم ، والنسائي في الأيمان والندور ، باب الكفارة قبل الحنث ، وباب اليمن فيما لا يملك . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وإسناده حسن .

<sup>3)</sup> البخاري في الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، ورواه احمد في المسند عن اسامة ابن زيد.

<sup>4)</sup> في (د): ما ترك لنا عقيل منزلا من دار.

<sup>5)</sup> في (ي): فالقيمة.

شيء وبعده بالثمن من غير تفصيل ، لما يروى (أ) ان رجلا وجد بعيراً كان المشركون أصابوه فقال عليه السلام: (إن أصبتَه قبل القسم فهُو لَك، وان اصبتَه بعدَ ما قسم اخذته بالقيمة) قال: وهو ضعيف السند.

#### تفاريع اثنا عشر:

الأول: في (الكتاب): ما حازه المشركون من مال مسلم او ذمي من عرض او عبد او غيره، أو أبق اليهم ثم غنمناه لهم (2)، فان عرفه ربه قبل القسمة كان احق به، وان لم يعرف ربه بعينه وعرف انه لمسلم أو ذمي قسم، فان جاء به فهو أحق به بالثمن بالغاً ما بلغ، ولا يخير على فدائه، ومن (3) وقع له أمة يعلمها لمسلم فلا يطأها حتى يَعرضها عليه فيأخذها بماله أو يدع، وسواء اشتراها ببلد الإسلام او الحرب، وكذلك العبد، وما وجده السيد قد (4) فات بِعتق او استيلاد فلا سبيل له عليه، وكان من مغنم او ابتياع من حربي، ووافقنا (ح)، ووافق (ش) في أم الولد والمكاتب والمدبر، والفرق بين قبل القسم وبعده: ضرر نقض القسمة أو ذهاب آخذه بغير شيء، قال ابن يونس: قال محمد: اذا كان عرف ربه، وكان غائباً، وكان نقله له مصلحة فعل ذلك وإلاً باعه الإمام له، قال اشهب: ان كان ايصاله من غير (5) كلفة كالعبد والسيف فباعوه بعد علمهم، أخذه ربه بغير ثمن، قال محنون: اذا وجد الفرس في المغنم موسوما بالحبس لا يقسم، ويخلى السبيل، وقال ايضا: لا عبرة بذلك لأنه قد يوسم ليلا يؤخذ من ربه.

الثاني: في (الكتاب): إذا أسر (الله الحرب ذميا ثم غنمناه لم يكن فيئا ورد

أ اورده ابن القيم في زاد المعاد (76/5) طبع مؤسسة الرسالة نقلا عن (المدونة) و(الواضحة) ولم يأت بسنده، ولم يخرجه محققاه، وقد اخرجه الدارقطني في السنن (114/4) والبيهقي (111/9) عن ابن عباس وفي سنده متروك.

<sup>2) (</sup>لهم) ساقطة من (ي).

<sup>3)</sup> في (د): ولو، وهو تحريف.

<sup>4)</sup> في (د): فقد، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> في (ي): بغير.

<sup>6)</sup> في (د): اذا اسبا.

الى ذمته، قال ابن القاسم: ولو أسلم اهل بلد على احراز ذمتنا وفي أيديهم رفيقٌ لهم فهم أحق بجميع الأمتعة من اربابها ، القوله (١) عليه السلام (من أسلم على شيءٍ في يَدِهِ للمسْلِمِينَ فَهُو لَهُ) وإذا قدم تاجِر بأمان بعبيد المسلمين فلا يؤخذوا منه، وإن أسلم عندنا كانوا له، ومن اشترى ام ولد رجل من حربي فعلى سيدها جميع الثمن وان كان اكثر من قيمتها، ولا خيار له بخلاف العبد، والفرق: أن ام الولد لا يجوز الانتفاع بها لغيره، واذا قسمت في المغنم اخذها بالقيمة، ولو اعتقت لم تؤخذ فيها فدية، قال ابن يونس: قال اشهب: على سيدها الأقل من ثمنها أو قمتها، قال سحنون: إن صارت في سهم رجل بهائتين، ثم غنمت فصارت في سهم رجل آخر بخمسين، فله اخذها بهائتين (2) يأخذ منها من هي بيده خمسين، والباقي للأول، وكذلك لو توالت البياعات، أو كانت امة، وإليه رجع سحنون، وقال: إذا اعتق ام الولد من صارت في سهمه عالما بها، فكأنه وضَعَ المال عن سيدها، فله أخذها بغير ثمن ويبطل العتق، ولو أولدها<sup>(3)</sup> المبتاع أخذهابالثمن،ويرجع عليه بقيمة ولدها، ولو مَات سيدها عتقت وبطل حق الميتاع، ولو قتلت ثم مات سيدها قَبل فدائها بيعت، لأن هذا فعلها بخلاف الأول، ولو ماتَّت بيد من صارت بيده لم يتبع سيدها بشيء، وكذلك اذا ماتت في الجناية قبل الفداء، ولو أسلم عليها اهل الحرب اخذها سيدها بقيمتها.

الثالث: في (الكتاب) : ما حازه المشركون من اموال المسلمين ثم أتوابه الينا: كره شراوه منهم، ومن ابتاع عبدا من دار الحرب أو وهب له فكافأعليه، فلسيده أخذه ودفع ما ودًى من ثمن أو عَرض، فإلم يكاف على الهبة اخذه بغير شيء، فان باعه بطل اخذربه، لتعلق حق المشتري وضعف ملك ربه بشبهة ملك الحربي، وقال غيره: يأخذه بدفع الثمن الى المبتاع ويرجع به على الموهوب، قال ابن

<sup>1)</sup> البيهقي في السنن الكبرى (113/9) وسعيد بن منصور في السنن مرسلا وموصولا، وابن عدي عن ابي هريرة، وهو صحيح أفاده الألباني في (ارواء الغليل) رقم 1731.

<sup>2)</sup> في (ي): بالمائتين.

<sup>3)</sup> في (د): ولوالدها، وهو تصحيف.

يونس: قال اشهب: الأمة كالأمة المستحقة يأخذها ربها وقيمة ولدها، وقاله ابن القاسم ثم رجع، والفرق عنده: أن المستحق يأخذ بغير ثمن فهو أقوى، قال سحنون: اذا وقع الآبق في سهم رجل فباعه وتداولته الأملاك: لربه اخذه بأي ثمن شاء كالشفعة، ثم رجع فقال: بل بما وقع في المقاسم، ورواه عن ابن القاسم (قال(۱) ابن القاسم:) ولو سبي العبد ثانية بعد تداول الأملاك، فلا مقال للذي سبي منه آخرا أولى منه بعد دفع ما وقع به الى من هو بيده، فإن اخذه فلربه الأول اخذه بما وقع به في المقاسم الثانية، لأنه ملك ثانٍ، ومن كتاب عمد: ومن ابتاع عبدا من المغنم، بمائة ولم يعرف ربه، ثم سبي (2) ثم اشتراه رجل بخمسين، يقال(3) لربه: ادفع مائة للأول وخسين للثاني ان شاء، ويأخذه والا فلا، بخمسين، يقال(4) فداه من الثاني بخمسين، فان أسلمه اليه فلربه الأول (من الثاني)(4) إعطاء خسين وأخذه.

الرابع: قال ابن يونس: قال سحنون: العبد المأذون يركيه الدين ويجني، ثم يأسره العدو فيقع في سهم رجل، فلربه فداؤه بالأكثر مما وقع به في المقاسم، أو أرش الجناية، فإن كان الأرش عشرين وثمن المغانم عشرة، أخذ من صار له عشرة، والمجني عليه عشرة. فإن كان الأرش عشرة أخذ من هو بيده العشرين ولا شيء لصاحب الجناية: كما لو سبي فابتاعه (الله رجل، ثم سبي ثانية وغنمه ففداه ربه بالأكثر، وبه قال ابن القاسم، وقال اشهب: اذا اعتق المشترى من المغنم الربه نقض عتقه، وهو خلاف قول ابن القاسم في البيع والهبة، ولم يختلف قول اشهب في نقص البيع.

الخامس: قال ابن يونس: ويرد المدبر من المغانم لسيده ان عرفت عينه، قال سحنون: وان لم يعرف بعينه دخلت خدمته في المغانم، قال عبد الوهاب:

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

<sup>2)</sup> في (ي): نسبي، وهو تصحيف.

<sup>3)</sup> في (ي): فقال ربه.

<sup>4) (</sup>من الثاني) ساقطة من (ي).

<sup>5)</sup> في (ي): واتبعه، وهو تصحيف.

<sup>6)</sup> في (ي): المغانم.

يريد: يؤاجر بمقدار قيمته فيجعل ذلك من المغانم، أو يتصدق به إن تفرق الجيش، فاذا استوفى المستأجر حقه كان باقى خراجه موقوفا كاللقطة، قال ابن القاسم: وان جهلوه اقتسموه، ولسيده فداؤه بالثمن ويرجع مدبرا، ولا يتبع المدبر بشيء، فان امتنع من فدائه أخدمه من صار اليه في الثمن، فإذا وفي رجع لسيده مدبرا، فإن مات سيده في أثناء الخدمة عتق واتَّبع بباقي الثمن، وان لم يسعه الثلث عتق ما وسعه، واتبع ما عتق منه بما يقع عليه من بقية الثمن كالجناية، ويحسب قيمة المدبر عبدا حتى يعلم ما يحمله الثلث، وإن لم يترك السيد شيئا عتق ثلثه ورق ثلثاه، ولا قول للورثة، وفي الجناية يخيرون فيها رق في الإسلام او دفع ما يقع عليه من الجناية، والفرق: أن المشترى من المغانم انما اشتراه مما يرق منه، وفي الجناية اسلمت خدمته، فاذا لم يحمله الثلث فهو كمعتق بعضه فيخير(١) الورثة، وقال غير ابن القاسم: ان حمله الثلث عتق ولم يتبع بشيء، وان حمل البعض لم يتبع تلك الحصة المعتقة بشيء بخلاف الجناية التي هي فعله، وفرق عبد الملك بين وقوعه في المقاسم وبين المشترى في بلد الحرب، فقال في الثاني: يتبعه مشتريه بما بقى عليه، ويحاسبه بما يخدمه به، وان حمله الثلث لا يتبع بشيء، كالمشترى من المغنم، والمشترى من بلد الحرب لا يحاسب بشيء ما اخذ به ويتبع بالثمن، واذا أسلم حربي على مدبر: قال سحنون: له جميع خدمته ، وان مات سيده عتق في ثلثه ولم يتبع بشيء كحر أسلم عليه، وإن حمل الثلث بعضه رق باقيه ولم يتبع ما عتق منه بشيء، وان كان على السيد دَيْن مُحيط بجميع ماله، وعلى المدبر الذي أسلم عليه وقال: اذا اشتربت المدبرة من العدو أو المغانم أو أسلم عليها حربي فوطئها فحملت كانت له ام ولد، ولا ترجع الى سيدها، وان دبرها الثاني وَلَمْ يَعلم سيدها فدفع سيدها اليه ما فَكَاها به بطل تدبيره، وعادت على حالها، وان أسلمها بقيتُ بيد سيدها تخدمه ولا يبطل تدبيره، فإن مات الأول وحملها الثالثعتقت ولا يتبعهُّا الثاني بجميع الفداء، فان مات الثاني وحملها الثالث يسقط الفداء، قال ابن القاسم: لو اعتق المدبر مشتريه نفذ العتق بخلاف ام الولد، والمعتق الي اجل،

<sup>1)</sup> في (ي): يتخير.

<sup>2)</sup> في (د): واتبعها الثاني.

(لعدم قبولها الملك الثاني، وخالف اصبغ في المعتق الى أجل)(1) وسحنون ان اعتقه وهو عالم به.

السادس: قال ابن يونس: قال سحنون: والمعتق إلى أجل كالمدبر ان عرف ربه وقف له والا وقفت خدمته في المقاسم ، فإن جاء سَيّده نه ربين فداء خدمته واسلامها لمشتريها ، ولو جهل بيع في المقاسم ، فإن فداه سيده عاد مدبر ، وإن أسلمه أخدمه امشتري في الثمن، فإن استوفى قبل الأجل عاد لسيد ، والاعتق ولم يتبع ، وان فداه أحد من العدو فداه السيد (الله بذلك ان شاء ، ولا يحاسب بعد العتق ، والا صارت خدمته للفادي للأجل ، فاذا عتق اتبعه بجميع الفداء ، قال محمد: يحاسبه بالخدمة ويتبعه بالباقي ان اشتراه من العدو ، فان اشتراه من المغنم لم يتبعه ، وإذا أسلم الحربي على معتقة إلى أجل وأولدها كان عليه قيمة ولدها على أنهم يعتقون عند الأجل ، لأنه لم يملكها ملكا تاما ، ولو قتلت فقيمتها للذي على أنهم يعتقون عند الأجل ، لأنه لم يملكها ملكا تاما ، ولو قتلت فقيمتها للذي أسلم عليها ، ولو ولدت من غيره فولدها معها في الخدمة ، ولو فداها رجل من الحربيين فأولدها فدفع السيد الفداء خاصة بقيمة الولد على أنه ولد ام ولد . هالنواطىء قيمة (النوادر) قال: والصواب: ولد معتقة الى أجل فإن أسلمها فعلى الواطىء قيمة ولدها ، وكذلك لو اخذها من المغانم فأولدها .

السابع: قال ابن يونس: ويرد المكاتب الى ربه من المغانم غاب أَوْ حَضَر، فإن لم يعرف بعينه بيعت كتابته في المغانم، وتؤدى الى من صار اليه، فإن عجز رق والا عتق، وولاؤه للمسلمين، فان جاء سيده بعد بيع كتابته ففداه كان مكاتبا، وان أسلمه وعجز رق لمبتاعه، وقيل: إن أتى سيده وقد قبض المبتاع بعض الكتابة وأراد افتكاكه: فان كان المقبوض نصف الكتابة بالقيمة حسبها عليه بنصف الثمن، وكذلك سائر الأجزاء، وعابه عليه بعض الأصحاب وقال: بل يدفع ما ودى ويأخذ جميع المقبوض من الكتابة، قال ابن القاسم: ولو بيع المكاتب في المقاسم ولم يعلم، فان رد الثمن على مشتريه عاد (ق) مكاتبا، وان عجز خير سيده بين إسلامه رقيقا كالجناية، والى هذا رجع سحنون، قال محمد: وان اشتراه من العدو ولم يفده سيده يقال له:

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

<sup>2)</sup> في (ي): سيده.

<sup>3)</sup> في (ي): كان.

وف لمشتريك الثمن وأد كتابتك لسيدك ويعتق، (وان اشتري من الغنيمة فأسلمه سيده فلايلزمه الا اداء كتابته لسيده ويعتق)(1) وان عجز رق لمشتريه، قال سحنون: وانأسلم الحربي على مكاتب لمسلم فله كتابته، وإن عجز رق له، وان ادى فولاؤه للعاقد لها،

الثامن: قال ابن يونس، قال سحنون: الموصى بخدمته ثم هو لفلان، فأخذه العدو في الخدمة فابتاعه رجل: يقال للمخدم: افده بالثمن فإذا تحت الخدمة يقال لصاحب الرقبة: ادفع اليه ما فداه به، والا اسلمه اليه رقيقا. التاسع: في (الكتاب): اذا أسر العدو حُرة مسلمة او ذمية فولدت عندهم، ثم غنمها<sup>(2)</sup>، فالصغار بمنزلتها ليس فيئاً، والكبار اذا بلغوا وقاتلوا فيءً، ولو كانت أمة، فكبير ولدها وصغيرهم لسيدها، قال ابن يونس: قال عبد الوهاب: اذا بلغ ولد الحرة لم يكن فيئاً، وإن لم يقاتل، وقال ابن شبلون: هم فيء قاتلوا ام لا، تغليبا للدار، وقال سحنون: جميع ولد الامة فيءً إلا ان تقول: تزوجت فولدت فلسيدها، قال مالك: ولد الحرة تبع لها في الإسلام كالمسلمة يغصبها النصراني في بلدنا، ولو اغتصبها عبد كان الولد حرا، وقال اشهب: ولد الذمية صغارهم وكبارهم فيءً، وفي ولد الحرة المسلمة ثلاثة اقوال: احرار في التفرقة بين الصغير والكبير، وفي ولد الأمة ثلاثة اقوال: عبيد لسيدها، فيء ان كانوا من زوج فلسيدها، أو ان ملكها بالسبي أو غيره ففيء، ومنشأ الخلاف في هذه الفروع: النظر الى تغليب الدار، أو تغليب النسب.

العاشر: في (الكتاب): قال ابن القاسم: آذا أسلم حربي ببلده وقدم الينا وترك اهله وماله، ثم غنمنا ذلك: فماله وامرأته وولده فيء، قال ابن يونس: قال غيره: ولده الصغير تبع له، وماله له الا ان يقسم فيأخذه بالثمن، وامرأته فيء، قال مالك: ولو اسلم فأقام ببلده فدخلنا عليه فماله وولده فيء، وقال اشهب: ولده أحرار تبع له، وماله له الا ان يقسم، وامرأته فيء، ولو دخل مسلم وتزوج عندهم، وكسب مالا وولدا، فهو مثل الأول، قال محمد: واذا قدم حربي

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

<sup>2)</sup> في (ي): ثم غنمناها، وهو الصواب.

بأمان، فأسلم وغنم معنا فماله ودوابه ورقيقه وحريمه له، وامرأته وولده الكبير فيء له وللجيش، وينفسخ النكاح للشركة، وولده الصغير تبع له، وفي (الجواهر): اذا أسلم الحربي وغزا معنا ففيه ثلاثة اقوال: المشهور: أنه فيء واخذه قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالثمن، وقال ابن الحارث: إن ضموه الى املاكهم من - بن إسلامه وخرج هو من عندهم ففيء وإلا فلا.

الحادي عشر: في (الكتاب): من ابتاع عَبْداً من الفيء فدل سيده عبى مال له أو لغيره بأرض العدو، والعبد كافر أو أسلم أو عتق، فان دله في جيش أخر: فالمال للجيش الآخر دون السيد والعبد، لأنه باستيلائهم، فإن دله قبل قفول الجيش الأول فهو للجيش الأول، وإن نزل بأمان ومعه عبيد المسلمين فباعهم، لم يكن لربهم اخذهم (بخلاف() بيعه اياهم في بلد الحرب، لأن الذمي لو وهبهم في بلد الحرب لمسلم فوفر لهم اخذهم) بغير ثمن، والخارج الينا لو وهبهم لم يأخذهم ربهم، قال ابن يونس: قال ابن القاسم: اذا نزل الحربي بأمان فأسلم عبده، أو قدم به مسلمًا لم يمنع من الرجوع إذا أدى ما عليه، ولُو كان امة لم يمنع من وطئِها، وَأَنكر هذا ابن خلف من اهل المدينة، فقال له مالك: ألم تعلم انه عليه (2) السلام صالح اهل مكة على ان يرد عليهم من جاءه منهم، فهرب ابو جندل مسلما اليه عليه السلام فطلبه أبوه من مكة فرده عليه السلام وقال: (انا لا نخفر بالعهد) وقال عبد الملك: يعطى في كل مسلم اوفر قيمته وينزع منه، واما ما بأيديهم من سبايا المسلمين فيؤخذ منهم بالقيمة، وان كرهوا، وابوجندل انما أسلمه النبي عليه السلام لأبيه، وشفقة الأبوة تأبي الضرر(3)، أو لأنه عليه السلام اطلع على عاقبة امره، وأما ما بأيديهم من اموال المسلمين، أو رقيق كافر أو أحرار ذمتنا، فلا يؤخذ منهم، وروي عن مالك، وانفرد ابن القاسم بأنه لا يعرض لهم في شيء مما اسلم من رقيقهم أو ما بأيديهم من أسرى المسلمين وسبيهم، ووافقه محمد، قال ابن القاسم: إذا أسلم فأحرار الذمة رقيق له، وكذلك العبد المسلم اذا ارتد لا يعرض

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>2)</sup> تقدم تخريجه في صلح الحديبية.

<sup>3)</sup> في (ي): الضرب.

له، فإن باعه استتيب فإن تاب وإلا قتل، قال محمد: وفي شرائه إشكال، ولو اعترف المستأمن أنه عبد أو ذمي أو مرتد: قال محمد: حكم عليه، وقال ابن القاسم: لا يقتل، وروي عنه في الرسول يرتد يقتل، قال اصبغ: الرسول وغيره سواء، وقال ابن القاسم: لو سرق المعاهد عبدا أو حرا ثم قدم ثانية بأمان اخذ منه، كما لو أدى ثم هرب ثم رجع عن أخذهما، لأنها صارا بيد حربي بعد الرحلة عنا.

الثاني عشو: لو أسلم عبد الحربي بقي على ملكه الا ان يخرج العبد الينا او يغنمه وهو مسلم، وسيده مشرك، ولا يرد الى سيده إن أسلم بعد اخذه، وقد ابتاع الصديق رضي الله عنه بلالا فلما أسلم أعتقه والدار دار شرك، وقال اشهب: اسلام العبد ببلاد الحرب يزيل ملكه عنه، خرج أم لا، وان اشتري كان فدا(1) واتبع بالثمن، قال ابن القاسم: ولو قدم الينا عبد بأمان معه مال سيده، فالمال للعبد، لأنه عليه(2) السلام ترك للمغيرة المال الذي اخذه لأصحابه.

(تمهيد): عندنا من أسلم على شيء فهو له، وقال (ش): لربه أخذه بغير ثمن، لنا: ما رواه ابن وهب قال عليه (قالسلام: (مَن أَسلَم عَلَى شَيء فِي يَديْه للمسْلِمِينَ فَهُو له) وقوله (4) عليه السلام: (الإسلام يجُبّ ما قبله) ولأن للكافر شبهة ملك فيها جازه لقوله تعالى: ﴿للفُقراءِ المُهَاجِرِينَ الذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وأُمُوا لِهُم (الحشر: 8) فسماهم فقراء بعد هجرتهم، ولهم اموال وديار تَحْتَ أيدي الكفار، ولانعقاد الإجماع على عدم الضمان في الاستهلاك.

<sup>1)</sup> في (د): بدار.

<sup>2)</sup> لم اجده.

تقدم تخریجه.

<sup>4)</sup> ابن سعد في الطبقات، عن الزبير، وعن جبير بن مطعم، وهوصحيح، كما في (ارواء الغليل رقم 1067).



## *البَابُبابُ التَّاسِّع* في التأمين

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسَوُّلاً ﴾ (الاسراء: 24) وقولُه عليه (العلام: (المسلمون تَتَكَافَأ دِماؤُهُم، ويُجيرُ عليهم أدناهُمْ، ويددُ عَلَيهم أقصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُم) وفي (الموطأ) (2) كتب عمر رضي الله عنه الى عامله: انه بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلج حتى اذا اشتد في الجبل وامتنع قال رجل مَطْرَسْ يقول له: لا تخف، فاذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده، لا اعلم مكان أحد فعل ذلك الا ضربتُ عنقه.

(فائدة)، قوله: مطرس فارسيّة وفيه لغتان، الطاء والتاء.

وفيه ثلاثة اطراف: الطرف الأول: العاقد، قال اللخمي: الأمان في الجيش للأمير خاصة ليلا يُفترى عليه، وأجازه محمد من غير الأمير الأعلا ان لا يغزوهم أحد، فان أمن واحد من الجيش واحداً من الحصن مضى على رأي محمد، ومنعه ابن حبيب، وتقدم (ق) الإمام الى الناس في ذلك، ثم ان أمن أحد قبل النهي او بعده يخير الإمام في ذلك، (قال سحنون (أن): واذا أمن المسلم حربيين أمنوا، ويتخير الإمام، واتفق ابن حبيب وسحنون ان عقده على الإمام) وعلى الناس انه لا

<sup>1)</sup> ابو داود في الديات: باب ايقاد المسلم بالكافر.عن ابن عمرو، وهو حسن.

<sup>2)</sup> في الجهاد، باب ما جاء في الوفاء بالأمان، وفي سنده رجل مجهول، وبعده: قال يحيي: سمعتُ مالكاً يقول: ليس هذا بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل.

<sup>3)</sup> في (ي): ويتقدم.

<sup>4)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

يلزم، بل ينظر الإمام، وفي (الكتاب): أمان العبد والمرأة والصبي اذا عَقَل الأمان جائز، وقاله (ش) وقال غيره: يتخير الإمام بين الإمضاء والرد إلى المأمَن، لأن عمر رضي الله عنه كتب الى سفيان بن عامر وهو يحاصر قيسارية: من أمن منكم حر أو عبد أحدا من عدوكم فهو آمن الى ان يرد الى مأمنه، أو يقيم فيكون على الحكم في الحرية، وإن وجدتم في عسكركم احداً منهم لم يعلمكم بنفسه حتى قدمتم عليه فلا أمان له ولا ذمة، واحكموا فيه بما هو أفضل للمسلمين، قال ابن يونس: قال سحنون: لا يجوز أمان الذمي بحال، لقوله(1) عليه السلام: (يسعى بذمتهم أدناهُم) فأضافه اليهم، فيكون مسلما، وان أجاز الإمام الصبي للقتال تخيرَ في امضاء أمانه، والا فلا أمان له، قال محمد: فإن حَسبنا المُجيرَ مُسلما فهل يردون الى مأمنهم أو هم فيء؟ (قولان لابن القاسم، قال محمد: ولو قالوا: علمنا أنه ذمي وظننا جواز أمانه فهم فيء، قال ابن يونس<sup>(2)</sup>؛) قال التونسي: وهو ضعيف، والأشهر: ردهم الى مأمنهم في هذا كله، قال ابن سحنون: وان أمن امير الجيش ذميا بالأمان فأمن فهو جائز، فإن أمن الذمي عن مسلم من العسكر فقال: أمنكم فلان المسلم أو قال: فلان، فإن علموا أنه ذمي فهم فيء، والا فهي شبهة، قال ابن سحنون: ولو قال الإمام لأهل الحرب: من دخل الينا بأمان فلان من المسلمين، أو بأمان احد من المسلمين فهو ذمي لنا أو رقيق، فكما قال، وقول عمر مذهبنا الا قوله: فإن شككتم فإنه في، وقول سحنون خلاف ما في (الكتاب) في قوله: اذا وجدنا الذمي مقبلا الينافيقول: جئتُ لأطلبَ الأمان يرد الى مأمنه، قال مالك: والإشارة بالأمان كالكلام، وليتقدم الى الناس في ذلك، قال سحنون: وأمان الخوارج لأهل الحرب جائز، وقال أشهب: اذا أسر رجلٌ من السرية فلما احسوا بها طلبوا الأمان من الأسير فأمنهم، إن كان آمنا على نفسه جاز والا فلا، وهو مصدق، قال محمد: وإن اختلف() قوله أخذ بقوله الأول، قال سحنون: لا

<sup>1)</sup> تقدم تخريجه آنفا.

<sup>2)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ي).

<sup>3)</sup> في (ي): اختلف.

يكون أمانه أمانا ولا أصدقُه لأنه (١) ضرر على المسلمين، ولا يقدر الأسير على مخالفتهم، قال ابن القاسم: ان أمنهم بالتهديد فلا أمان لهم، فان قالوا: تؤمننا ونُخَلِّيك فهو أمان، قال ابن حبيب: إن أمن العدو اسيراً على أن لا يهرب، فلا يهرب، لأنه يؤدي الى التضييق على الأسرى، ولو خلوه على أن حلف بالطلاق والعتاق، جاز الهرب لأنهم يقولون: اعتق أو طلق بخلاف الأول، ولا يلزمه ذلك، لأنه مُكْرَهُ، قال المازري: المشهور جواز أمان العبدكالحر،قال سحنون و(ح): إن اذن له سيده في القتال جاز والا فلا، وروي عن مالك: لا تأمين له، والمشهور: عدم اعتبار المرأة بخلاف المراهق، ومنعه (ش) لأن عدم التكليف نُخل بالثقة به في المصلحة، وقيل: ان اذن له جاز والا فلا، وفي (الجواهر): وقيل: يصح تأمين الذمي لأنه تبع للمسلمين، وكل من أجزتا تأمينه لا يتوقف على تنفيذ الإمام، وقال عبد الملك: لا يلزم غير تأمين الإمام، ويشترط في المؤمن:التمييز والعقل وعدم الخوف، قال اللخمي: اختلف في الأمان بعد الفتح، قال محمد: إذا أمن الأسير سقط عنه القتل دون الإسترقاق، وقال سحنون: لا يحل قتله لمن أمنه، ويتعقبه الإمام، وهو معنى قوله(2) عليه السلام: (أُجِرْنَا مَن أُجِرت يا أُم هَانيء) يومَ فتح مكة، واذا بعث الأمير سرية وجعل ما رأوهُ صوابا جاز، وان جعل لهم القتل والسبي لم يتعدوا ذلك، فان جاءت سرية أخرى من ذلك الجيش او من بلد لم يكن لهم نقض ذلك، وإن جاءت من بلد آخر وجيش آخر ولا يرجع الى أمير الأولي فلهم ذلك على رأي سحنون، وليس لهم ذلك على رأي غيره، واذا خرجت سرية بغير اذن الإمام لم يلزمه ما عقدت.

الطرف الثاني: في المعقود، وفي (الجواهر): هو الواحد والعدد المحصور وغير المحصور يختص بالسلطان،

الطرف الثالث، نفس العقد، وفي (الجواهر): ينعقد بصريح اللفظ وكنايته

<sup>1)</sup> في (د): لأنهم.

<sup>2)</sup> البخاري في الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس، وفي الصلاة وفي الجهاد، باب امان النساء وجوارهن، وفي الأدب، ومسلم في الحيض وغيرها.عن ام هانيء.

والإشارة المفهمة، وان رده الكافر ارتد، ولا بد من القبول ولو بالفعل، ولو ظن المسلم (1) أن الكافر اراد الأمان ولم يرده لم يقتل، ولو دخل الى سفارة لم يفتقر الى أمان بل القصد يؤمنه، ولو قال الأمير: أمنت كل من قصد التجارة صح منه دون الأحاد، وإن ظن الكافر صحته وفي له به، بل لو ظن ما ليس بتأمين تأمينا أمن، فلو أمن جاسوساً أو طليعة لم ينعقد، ولا تشترط فيه المصلحة، بل يكفي عدم المضرة، واذا انعقد كففنا عن النفس والأهل والمال، واذا أمنت المرأة من الإسترقاق صح، ويجب في المبارزة الوفاء بالشروط فلو اثخن المسلم وقصد ترقيقه منعناه على أحد القولين، ولو خرج جماعة لإعانة الكافر باستنجاده قتلناه معهم، وان كان بغير اذنه لم يعرض له، ولو خرج جماعة لجماعة ففزع بعضهم من قربه جاز له اعانة الآخر كها فعله علي وحمزة رضي الله عنها مع عبيدة بن الحارث، ولو قال رجل من الحصن: أفتح لكم على حكم رجل صح (2) إن كان عاقلا عدلا بصيرا بمصالح القتال، كها اتفق لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ويصح من الفاسق، ويتعقبه الإمام بالإمضاء أو الرد الى المأمن، ولو حكموا ذميا أو امرأة أو صبيا أو عبدا وهم عالمون به لم يجز حكمهم، وليحكم الامام بما يراه، لأنهم رضوا بأقل المسلمين، وهذا أعلا فلا حجة لهم.

#### (تفريع)

في (الكتاب): اذا مات عندنا حربي مستأمن وترك مالا، أو قتل، فماله وديته لورثته ببلده، وقال غيره: يدفع الى حُكامهم، قال ابن يونس: قال ابن حبيب: اذا ظهرنا على ورثته قبل وصوله اليهم فهو فيءً لذلك الجيش، وانما يدفع ماله لورثته اذا استؤمن على ان يرجع، أو كان شأنه الرجوع، اما لو استؤمن على الإقامة: فماله للمسلمين، وان جهل الحَال فللمسلمين، ولو أودع المستأمن عندنا مالا ثم رجع الى بلده فمات أو قتل في محاربتنا رُد مالُه لِوَرثَته، ولو أسرَ (ق) ثم قتل مالا ثم رجع الى بلده فمات أو قتل في محاربتنا رُد ماله لورثته، ولو أسرَ (ق) ثم قتل

<sup>1)</sup> في (ي): ولو ظن الكافر أن المسلم...

<sup>2) (</sup>صح) ساقطة من (د)، ولا بد منها.

<sup>3)</sup> في (ي): ولو قتل ثم اسر، وهو غلط فاضح.

فماله فيء لا يخمس، واذا قتل العبد المستامن مسلما او ذميا عمدا قتل به، أو خطأ فديته على عاقلته متى قدر على ذلك، وهو كالذمي في أحكامه، قال ابن القاسم: واذا داين ثم عاد لبلده فغنمناه وله عندنا ودائع وديون، فالذي ببلد الحرب لمن غنمه، والذي ببلد الإسلام لغرمائه، ولو لا غرماؤه لكان لمن غنمه لِقوة السبي، وقال غيره: يرد ما عندنا لأهله ان لم يكن عليه دين، قال ابن عبدوس: اذا سرق المستأمن قُطع قياساً على الذمي، وقال اشهب: لا يقطع ولا السارق منه لضعف عقده بالتحديد عن عقد الذمة، ولا يُحد في القذف، قال مالك: وان خصى عبده لا يعتق عليه كما لو أخصاه ببلده، قال اشهب: بخلاف الذمي لأنه عليه (١) السلام اعتق على سندر عبده حين أخصاه وجَذع أنفه، وسندر يومئذ كافر.

قال صاحب (البيان): اذا أمن الرجل على أنه حربي فظهر انه مرتد او عبد لمسلم، او ذمي: قال ابن القاسم: لا يستتاب المرتد، ولا يرد العبد الى سيده، وقال ابن حبيب: لا امان لهما، وقيل: لا امان لهما الا إن يشترط (2) ذلك، قال: والثاني اظهر، لأن الشرط مبطل لحق الله تعالى في الردة وحق السيد في الرق، وان ظهر انه ولد مسلم في دار الحرب فثلاثة اقوال: الاستيتاب (3) قاله ابن القاسم تغليبا للدار، وقيل: يحكم له بحكم الأب، وقيل: ان كان الولد مقيها معه ببلد الحرب وهو فيه على وجه الملك لا على وجه الجزية لا تراعى يده عليه، وان ولده في بلد الاسلام: قال ابن القاسم: يقتل ولا يستتاب إن أبي الإسلام، لأن ولادته ببلد الإسلام شبهة تمنع رقه، واذا اسلم بعض الرسل: قال مالك وابن القاسم: يرد، وقال ابن حبيب: لا يرد وان اشترطوا الرد، وقيل: لا يرد إلا أن يشترطوا الرد، وفيل (الكتاب): اذا اسلمت الرهائن: قال مالك: يردون، قال ابن القاسم: كانوا

<sup>1)</sup> الذي في قصة سندر أنه هو المعتق على مولاه زنباع الجذامي لا كها يوهمه كلام المؤلف هنا، وقصة سندر رواها الطبراني من طريق ربيعة ابن لقيط، وذكرها الخطيب في المؤتلف والمختلف وابن يونس في تاريخ مصر والبخاري في التاريخ، وابن منده وغيرهم انظر (الإصابة) للحافظ ابن حجر، حرف السين.

<sup>2)</sup> في (ي): اشترطا.

<sup>3)</sup> في (ي): لا يستتاب.

احرار او عبيدا، وقال غيره: لا يردون وان اشترطوا، لأن رده (أ) عليه السلام ابًا جندل منسوخ بقوله: ﴿ وَإِمَا تُخَافَنُ مِنْ قَوْمٍ خِيانَـةً فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سواءٍ ﴾ (الأنفال: 58) ونحن نخاف على المردودين.

كان هذا في صلح الحديبية وحديثها طويل تقدم تخريجه وهو في البخاري من كتب الشروط، والحج، والمغازي، والتفسير، عن عروة بن الزبير ورواه ابو داود في الجهاد، وغيره.

## *البَاحِبُ العَاشِر* في المهادنة والنظر في شروطها وأحكامها<sup>ن</sup>

النظر الأول : في الشروط ، وهي أربعة :

الأول: الحاجة إليه ، قال المازري: فإن كان لغير حاجة (ألا مصلحته لا يجوز لوجوب القتال الى غاية اعطاء الجزية ،وإن كان لمصلحة نحو العجز عن القتال مطلقاً أو في الوقت الحاضر ، فيجوز بعوض أو بغير عوض على وفق الرأي السديد للمسلمين ، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعْ لَمَا ﴾ (الأنفال: 61) وصالح عليه السلام أهل مكة .

الشرط الثاني: أن لا يتولاه الا الإمام.

الشرط الثالث: خلوه عن شرط فاسد ، كترك مسلم في أيديهم ،أو بذل مال من غير خوف .

الشرط الرابع: أن لا يزاد على المدة التي تدعو اليها الحاجة في اجتهاد الإمام ، وقال أبو عمران: يستحب أن لا يزيد على أربعة أشهر الا مع العجز ، لقوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ ِ أَربعةَ أَشْهُرِ ﴿ (التوبة: 2) فإن استشعر جبانة فله نبذ العهد قبل المدة.

النظر الثاني : في حكمه ، في (الجواهر) : يجب الوفاء بالشروط الصحيحة ، ولا يجوز أن يشترط : من جاءنا منهم (أن مسلماً أو مسلمة رددناه السهم ، قال المازري : عندنا يرد من جاء مسلماً وفاء بالعهد من الرجال دون النساء ، لقوله تعالى : ﴿ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ ﴾ (المتحنة : 10) ولأن ردتهن أقرب ، وقيل : يمنع الجميع لحرمة الإسلام .

<sup>1)</sup> في (ي): وحكمها.

<sup>2)</sup> في (ي): بغير مصلحة.

<sup>3)</sup> في (ي): معهم، وهو تصحيف.



# البَما*ئِلُحَ*اد*يعَشَر* في الجزية

وفيه فصلان: الفصل الأول: في العقد، ويتجه الفقه فيه في سبعة مباحث. البحث الأول: وفي (الجواهر): هو التزام تقريرهم في ديارهم وحمايتهم والدَّرء عنهم بشرط بذل الجزية والإستسلام، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُومُنُونَ بالله ﴾ - الى قوله تعالى - ﴿ من الذين أوتوا الكِتاب حَتَّى يُعطُوا الجِزْية عَن يَدٍ وهُمْ صَاغِرُون ﴾ (التوبة: 29) وينبغي تعيين مقدار الجزية وقبولهم ذلك، فإن لم يعين نزلوا على مقدار جزية أهل العنوة، وهو ما قدره عمر رضى الله عنه، واذا وقع العقد فاسداً فلا نقتلهم ونلحقهم بمأمنهم.

البحث الثاني: في العاقد وهو الإمام ، وفي (الجواهر): يجب عليه اذا بذلوه ورآها(1) مصلحة إلاَّ أن يَخاف غائلتهم ، ولو عقده مسلم بغير اذن الإمام لم يصح ، لكن يمنع الإغتيال .

البحث الثالث: في المعقود له، وفي (الجواهر): وهو كل كافر ذكر بالغ حُر قادر على اداء الجزية، يجوز اقراره على دينه، ليس مجنونا ولا مغلوبا على عقله ولا مترهبا منقطعا في دير، قال في (الجواهر): هذا ظاهر المذهب، وروي عن مالك استثناء الفرس لقوله تعالى في الآية: ﴿من الذين أُوتُوا الكتاب﴾ وهُم لا كتاب لهم، واستثنى ابن الجهم: كفار قريش إما إكراما لهم عن صَغار الجزية، أو لأنهم أسلموا يوم الفتح، واستثنى ابن وهب: مجوس العرب، وعبد الملك و (ش) مَن

<sup>1)</sup> في (ي): ورآه.

ليس بكتابي، و (ح): مشركي العرب، لتوهم اسلامهم، واما الصبي والمرأة والعبد والمجنون والمترهب فتبع لآجزية عليهم، والفقير يقر مجانا، وقيل: تجب عليه لصيانة دمه، وتؤخذ من الصبي عند بلوغه، ولا تقبل من المرتد، لأنه لا يقر (أ) على دينه، وفي (الكتاب)(2): قال مطرف وعبد الملك: إنما تسقط الجزية عن الراهب في مبدأ (أ) ملها، أما من ترهب بعد ضربها فلا، قال ابن يونس: لا يقبل من العرب الا الإسلام الا من دخل منهم (أ) في مكة، وفي (الجواهر): قال مالك: من انتقل من العَدُو الى بلد الإسلام ضربت عليه الجزية، وهو بالخيار بين الإقامة والرجوع الى بلده، واستحسنه ابن القاسم، وقال محمد: يسقط خياره بعد التزامها، واذا اعتق بلده، واستحسنه ابن القاسم: تلزمه الجزية، وليس له الخروج منها، قال النصراني عبده: قال ابن القاسم: تلزمه الجزية، وليس له الخروج منها، قال أشهب: لا جزية عليه، لأنه مروي عن علي رضي الله عنه، فإن أعتقه مسلم: قال مالك: لا جزية عليه لئلا يضربه العتق، قال ابن حبيب: الأحسن اخذها منه والذمي أن ينقل جزيته من بلد الى بلد من بلاد الإسلام.

البحث الرابع: البقعة، وفي (الجواهر): يقرون في سائر البقاع إلا في جزيرة العرب، وهي: مكة والمدينة واليمن في رواية عيسى، ومن أقصَى عَدَن وما والاها الى اليمن كلها الى<sup>(3)</sup> ريف العراق في الطول، ومن جُدة وما والاها من ساحل البحر الى أطراف الشام، ومصر في المغرب والمشرق، وما بين يثرب الى منقطع السماوة<sup>(6)</sup> في رواية ابن حبيب، ولا يمنعون من الاجتياز بها مسافرين.

فائدة: الجزيرة مأخوذة من الجزر الذي هو القطع، ومِنه الجزار لقطعه أعضاء الحيوان، والجزيرة لانقطاع المياه عن أوساطها الى أجنابها، وجزيرة العرب قد احتف بها بحر القُلزوم من جهة المغرب، وبَحر فارس من جهة المشرق، وبَحر الهند من جهة الجنوب، فسميت جزيرة لذلك.

<sup>1)</sup> في (د): لأنه يقر. . وهو تحريف قبيح.

<sup>2)</sup> في (ي): وفي اللباب.

<sup>3)</sup> في (ي): ابتداء.

<sup>4)</sup> في (ي): بينهم.

<sup>5)</sup> في (ي): الاريف العراق، وهو تحريف.

<sup>6)</sup> في (د): السموات.

قال المازري إذا لم يأمن الإمام رجوعهم عن العقد لمجاورتهم العدو نقلهم من ديارهم الى حيث يأمن، والا فلا.

البحث الخامس: في تفصيل ما يجب عليهم، وفي (الجواهر): وهو أربعة، الأول: الجزية، فلو أقرهم من غير جزية أخطأ ويخيرون بين الجزية والرد الىالمأمن، وأكثر الجزية أربعة دنانير على اهل الذهب، وأربعون درهما على اهل الوَرِق، ولا يزاد على ذلك، ويخفف على الضعيف بالإجتهاد، قال ابن القاسم: لا ينقصون من فرض عمر رضي الله عنه لعسر، ولا يزاد لغنى، وقال القاضي ابو الحسن: لا حد لأقلها، لأن فعل عمر رضي الله عنه انما كانبالاجتهاد، فيجتهد غيره من الأئمة (الله بحسب الحال، وقيل: أقلها دينار أو عشرة دراهم، وقال (ش): دينار على الغني والفقير، لقوله (على عليه السلام: (خذ من كل حالم ديناراً) وقال (ح): على الغني ثمانية وأربعون درهما، والمتوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر درهما. (ويزاد ولينقص على قدر طاقتهم ـ (تنبيه) الدنانير عندنا خسة، ثلاثة: اثنا عشر درهما، والجزية.

(تمهيد): الجزية مأخوذة من الجزاء الذي هو المقابلة، والمأخوذ عند الأصحاب مقابل للدم، وَيرد عليه انه اقتضى عصمة الأموال والذراري، وهي غير مستحقة القتل، فليس حقن الدم هو كل المقصود، ويغزى للشافعية أنها اجرة الدار، ويرد عليه أن المرأة تنتفع بالدار ولا جزية عليها، والمتجه ان يقال: هي قبالة جميع المقاصد المرتبة على العقد. (سؤال) عادة الشرع دفع اعظم المفسدتين بإيقاع أدناهما، وتفويت (المصلحة الدنيا لتوقع المصلحة العليا، ومفسدة الكفر توفي على مصلحة المأخوذ من أموال الكفار جزية، بل على جملة الدنيا، فلِمَ أقرهم

<sup>1)</sup> في (ي): الأمة.

<sup>2)</sup> ابو داود في الإمارة، باب في اخذ الجزية، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، عن معاذ بن جبل، وحسنه.

<sup>3)</sup> زيادة من (ي).

<sup>4)</sup> في (د): وتوقيت المصلحة الدنيا بدفع المفسدة العليا.

الشرع على الكفر بهذا النزر اليسير؟ ولم لاَحَتمُّ القتالَ دَرْءاً لمفسدته؟ جوابه : أن هذا من باب التزام المفسدة الدنيا لتوقع المصلحة العليا، وذلك: أن الكافر اذا قتل انسد عنه (١) باب الإيمان ومقام السعادة، فشرع الله تعالى الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل<sup>(2)</sup> الزمان، ولاسيها مع اطلاعِه<sup>(3)</sup>على محاسن الاسلام، وإن مات على كفره فيتوقع ذلك من ذريته وذرية ذريته الى يوم القيامة، وساعة من إيمان تعدل دهرا من كفر، ولذلك خلق الله تعالى آدم على وفق الحكمة واكثر ذريته كفار، فعقد الجزية من آثار رحمته تعالى، قال: فلو أسلم أو مات بعد سنة سقطت عنه اذا اجتمعت عليه سنون، قال ابو الوليد: ان كان اقر اخذت منه او لعسر () فلا تؤخذ، ولا تثبت في ذمته بالعجز، لأن الفقير لا جزية عليه، وقال (ش): اذا أسلم بعد وجوبها اخذت منه بناء على أنها اجرة، وعندنا بدل من سفك الدم، وحضا على الإسلام بالصغار، لنا: قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعطُوا الجُّرْيةَ عَن يَدٍ وَهُم صَاغِرون﴾ (التوبة: 29) فشرط في اعطائها الصغار، وهو ممتنع على المسلم، ووافقنا (ش) على اذلال الذمي حالةً الأخذ منه، والكراء لا يقتضي الهوان، وفي (المقدمات): قال (ش): - وهو الظاهر من المذهب \_ وجوبها بآخر الحول، وليس عن مالك نصا، وقال (ح): بأول الحول عند العقد ثم بعد ذلك عِند اول كل حول، لأنها بدل الدم، وقد سلم لهم المبدل فيجب البدل، وجوابه: انها تؤخذ لصيانتهم سنة ولم تحصل.

الثاني: في (الجواهر): الضيافة وأرزاق المسلمين، لأن عمر رضي الله عنه فرض مع الدنانير مُدين من حنطة عن كل نفس في الشهر، وثلاثة اقساط زيتا على من كان بالشام، والجزية على من كان بمصر اردب حنطة في كل شهر، وقال: ولا ادري كم من الودك والعسل؟ وعليهم من الكسوة التي كان عمر رضي الله عنه يكسوها الناس، وعلى ان يضيفوا من مَر بهم ثلاثة أيام، وعلى اهل العراق خسة عشر صاعا كل شهر على

<sup>1)</sup> في (ي): عليه.

<sup>2)</sup> في (د): في المستقبل من الزمان.

<sup>3)</sup> في (ي): الاطلاع.

إن كان مر اخذت او لعسر.

كل رجل مع كسوة معروفة ، قال: ولا ادري كم قدرها؟ قال مالك: وأرى ان يَوضع عنهم اليوم من الخيافة والأرزاق لما حدث عليهم من الجور.

الثالث: الإهانة، في (الجواهر): تؤخذ منهم على وجه الإهانة والصَّغار المثالا لأمره تعالى.

الرابع: العشر في التجارة، والأصل فيه قوله(1) عليه السلام: (لَيسَ عَلَى المسلمين عُشر، إنما العُشُر عَلَى اليهود والنَّصاري) وقال عمر رضى الله عنه، لأهل الذمة: اذا اتجرتم في بلادكم فليس عليكم الا الجزية، واذا اتجرتم الى غيرها اخذ منكم العشر، وفي (الجواهر): يؤخذ العشر من تجار الحربيين، ولا يؤخذ من الذمي الا ان يتجر في غير أفق عَقد جزيته فتؤخذ منه كلها دخل ،ولو دخل مرارا في السنة، وقال (ح): لا تؤخذ من السنة الا مرة كالجزية. لنا: فعل عمر رضى الله عنه، ولتكرر الإنتفاع والحكم، فيتكرر بتكرر سببه، واختلف: هل المأخوذ عما يعتاضون \_ وهو رأى ابن القاسم \_ أو عما يدخلون به؟ قال ابن حبيب: وسبب الخلاف: أن المأخوذ لحق الإنتفاع في القطر أو الوصول اليه، وتفرَّع على ذلك فرعان. الأول: لو دخلوا ببضاعة أو عين فارادوا الرجوع قبل البيع أو الشراء: قال ابن حبيب: يجب عليهم العشركالحُرْبيين، وابن القاسم لا يوجبه، الثاني: لو دخلوا بإماء: فإن ابن حبيب يمنعهم الوطء والاستخدام، ويحول بينهم وبينهن لشركة المسلمين معهم، خلافا لابن القاسم، وفي (الكتاب)(2): اذا قلنا: لا يؤخذ منهم الا بعد الشراء الله قال مالك: إن قدم بعين فاشترى به سلعة أخذ منه عشر السلعة، وقيل: عشر ثمنها، وقيل: أن كانت تنقسم فعشرها، والا فعشر قيمتها، ويدل على الأول: أن لو اخذنا عشر قيمتها كان مشتريا مِنَا عشر السلعة فهي سلعة

<sup>1)</sup> ابو داود في الخراج والأمارة، باب في تعشير اهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارات، عن حرب بن عبيدالله عن جده ابي امه، عن ابيه، وهو ضعيف. ورواه احمد في المسند (474/3) بنفس السند، بلفظ: انما الحراج على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين خراج، وفي رواية: العشور.

<sup>2)</sup> في (ي): وفي اللباب.

ثانية فيتسلسل، ولو قدم بفضَّة ليصرفها(١) او بثياب لصبغها ترك عشرها بغير صبغ ولا صرف (2)، فإن لم ينظر في ذلك حتى عمل الجميع اخذ منه قيمة العشر غير معمول، فإن باع واشترى بعد ذلك في البلد أو في بلد آخر من ذلك الأفق: لم يؤخذ منه شيء، قال محمد: لا شيء عليه في الذي صبغه أو ضربه، قال ابن القاسم: يؤخذ من الحربي عشر(٥) المعمول، وإذا أكرى الذمي أبله من بلد الى غيره أخذ عشر كراثه في المكرى اليه، وقال ابن القاسم: لا يؤخذ منه شيء الا من كِراء الرجوع الى بلده، وقال اشهب: لا شيء عليه لجلاب (١) ابله وأولادها، وقال محمد: يؤخذ منه سواء اكري من بلده أو من غيره، وقيل: يسقط الكراء على قدر مسيره فيها سار في بلاده سقط، ويختلف اذا أسلم في سلعة ليقبضها بغير بلده: هل يراعي موضع العقد أو موضع القبض؟ واذا تجر عبيدُ اهل الذمة أخذ منهم (الا<sup>(5)</sup> عشر واحد) كالأحرار لحصول المنفعة<sup>(6)</sup>، وفي (الجواهر): لو باعوا في بلد واشتروا فيه لم يؤخذ منهم الا عشر واحد، ولو باعوا في افق ثم اشتروا في آخر بالثمن فعشران لتعدد المنتفع فيه، وهو سبب العشر، ويخفف عن اهل الذمة فيها حملوه الى مكة والمدينة من الزيت والحنطة خاصة، فيؤخذ منهم نصف العشر، لأن عمر رضى الله عنه كان يأخذ العشر من القطنية ونصف العشر من الحنطة والزيت، وروى ابن نافع: العشر قياساً على غيرهما، ولأن ذلك انما كان لتكثير الحمل اليهما، وقد اتسع الإسلام، وإذا دخل الحربي بأمان مطلق أخذ منهُ العشر لا يزاد عليه الا أن يشترط عند العقد، فلو نزل الذمي بالخمر وما يحرم علينا: قال مالك: يؤخذ منه العشر بعد البيع، فإن خيف خيانتهم جعل عليهم أمين، قال ابن نافع: ذلك اذا جلبوه (٢) لأهل الذمة لا لأمصار المسلمين التي لا ذمة فيها،

<sup>1)</sup> في (ي): ليضربها.

<sup>2)</sup> في (ي): ولا ضرب.

<sup>3)</sup> في (د): غير.

<sup>4)</sup> في (ي): كجلاب.

<sup>5)</sup> زيادة من (د) . ولعل العبارة : . . . ما أخذ منهم . . .

<sup>6)</sup> في (ي): الانتفاع.

<sup>7)</sup> في (ي): اذا جلبوا للذمة.

وقال ابن حبيب: يريق الوالي الخمر ويقتل الخنزير، ولا يجوز إنزالهم على بقاء ذلك.

(تنبيه)، مشهور المذهب: أنهم مخاطبون بالفروع فتكون مباشرتهم لذلك منكراً تجب ازالته وتفسد المعاوضة فيه، ولا ينقل الثمن عن ملك المشتري فيتضح قول ابن حبيب، ويشكل قول مالك، قال: واذا انتقل الذمي من قطر الى قطر كمصر والشام فأوطن الثاني، ثم قدم بتجارة للأول: قال ابن القاسم: لا يؤخذ منه شيء لأنه ببلد عقد ذمته، ويؤخذ منه اذا رجع الى الثاني، قال اصبغ: ذلك اذا لم تحول جزيته، فلو اشترى الذمي واخذ منه العشر ثم استحق ما بيده أورد بالعيب رجع بالعشر، قال ابن سحنون: واذا غلب على الذمي دين المسلم: قال اشهب: لا يؤخذ منه العشر، ولكن لا يصدق فيه ولا يسقط العشر دين الذمي، قال صاحب (البيان): اذا نزل الروم برقيق فصلحناهم على عشر ما معهم منه، فأسلم الرقيق، أخذ منهم ما صولحوا عليه، ولهم الرجوع بهم، وفي (الكتاب): ليس الذي يؤخذ منه ما صولحوا عليه، ولهم الرجوع بهم، وفي (الكتاب): ليس مسلمة: ان كانت لهم عادة حملوا عليها، واذا نزلوا ولم يبيعوا: قال ابن القاسم: يؤخذ منهم ما صولحوا عليه، باعوا أم لا، بخلاف الذمي لانتفاعهم بالنزول الذي لا يستحقونه، والذمي يستحق المسعى في آفاق الإسلام، إنما العشر عليه للإنتفاع بتنمية المال، وسوى ابن نافع.

البحث السادس: فيها يَجب عَلينا بمقتضى العقد، في (الجواهر): هو وجوب الذب عنهم، وصيانة انفسهم واموالهم، وترك كنائسهم وخورهم وخنازيرهم، فإن اظهَروا خَراً أهرقناها، والا فيضمنها المسلم، وقيل: لا يضمن، ولو غصبها وجب ردها، ويؤدب من أظهر الخنزير، ولو باع الأسقف عَرصة أو حانوتا من كسبه ألا جاز إن كان البلد صلحا، ولم يجز ان كان عنوة، ولا يجوز في أحباسهم الا ما يجوز في أحباسهم الا ما يجوز في أحباسنا، ولا يحكم حاكم المسلمين في منع بيع الكنائس ولا برده ولا يعاد أق

أي (د): كنيسة، وهو تصحيف.

<sup>2)</sup> في (د): ولا نفاذه حبسها.

جنسها، لأن التصحيح خلاف الشرع، والإبطال خلاف العقد، وان اتفقوا في التحاكم الينا: فالحاكم غير بين الحكم والترك، وقيل: لا يحكم بينهم الا برضا أساقفتهم، لأنه فساد عليهم، ومستند المذهب قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ جَاوُكَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُم ﴾ (المائدة: 42) ومتى تعلقت الحكومة بمسلم وجب الحكم تغليبا للإسلام، قال يحي بن عمر: وكذلك مختلفا الملة لعدم اتحاد الأساقفة فليس احدهما أولى من الآخر فيسقطون، فإن ترافعوا الينا في التظالم: حكمنا بينهم على كل حال للزوم ذلك الينا بالإسلام، ولهم بالعقد، لأنه من الذب عنهم.

البحث السابع: فيما يلزمهم بمقتضى (١) العقد ، وهو ثلاثة أنواع .

النوع الأول: الكنائس لا يمكنون من بنائها في بلد بناها (المسلمون أو ملكوها عنوة ،ويجب نقض كنائسها ، فإن فتحت صلحاً على أن يسكنوها بالخراج) (2) ورقاب الأبنية للمسلمين ، وشرطوا إيقاء كنيسة جاز ، وإن شرطوا الدار لهم ، وعليهم خراج ، ولا تنقض (3) الكنائس فذلك لهم ، ثم يمنعون من رمها خلافاً لرش) : قال عبد الملك : الا أن يكون (4) ذلك شرطاً ، والمدرك : أنها من المنكرات ، والعين التي تناولها العقد قد انهدمت ، والعود فم يتناوله العقد فهو منكر تجب إزالته ، ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة ، وقيل : لهم الترميم ، لأنه من جملة أغراضهم الملزمة (5) كعصر الخمر، وان اشترط اهل الصلح احداث كنيسة : قال عبد الملك : هذا الشرط باطل، الا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم، فهو لهم، وان لم يشترطوه ، وأما اهل العنوة : فلا يمكنون من ذلك ، وان كانوا معتزلين عن بلادنا لأن قهرنا لهم ازال ذلك والتمكن منه فلا نعيده ، ولا يمنع اهل الصلح من اظهار الخمر والناقوس ونحوه داخل كنائسهم ، ويمنعون خارجها ، ومن حمل الخمر من الحير والناقوس ونحوه داخل كنائسهم ، ويمنعون خارجها ، ومن حمل الخمر من طرية الى قريتهم التي يسكنونها مع المسلمين منع ، وتكسر (6) الخمر ان ظهرنا عليها ،

<sup>1)</sup> في (د): في مقتضى.

<sup>2)</sup> ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>3)</sup> في (ي): ولا ينتقض.

<sup>4)</sup> في (د): الا أن لا يكون. . . وهو تحريف.

<sup>5)</sup> في (ي): الملتزمة.

<sup>6)</sup> كذا في الأصلين، ولعلها: وتكسر اواني الخمر.

وان قالوا: لا نبيعها من مسلم، وان اظهروا ناقوسا كسرناه، وان وجدنا شكرانا أدبناه، وان اظهروا صلبهم في عيد او استسقاء كسرناها وادبناهم، ويخفون أصوات نواقيسهم وقراءتهم في كنائسهم.

النوع الثاني: يمنعون من ركوب البغال والخيل النفيسة دون الحمير بالأكف عَرضًا دون السروج، إما لأنه شرط في العقد، أو لأن الصَّغار يأبَي ذلك.

النوع الثالث: يمنعون من جَادَّة الطريق، ويضطرون الى المضيق اذا لم يكن الطريق خاليا، لما يروى (أ) عنه عليه السلام: (لا تبدؤهم بالسلام، والجُوهُم إلى أضيق الطريق) ولا يتشبّهون بالمسلمين في الزي، ويؤدبون على ترك الزنانير، لأن اللبس يؤدي الى تعظيمهم دون تعظيم المسلمين، ولا يدخلون المساجد، وأمر عمر بن عبد العزيز ان يختم في رقاب رجال اهل الذمة بالرَّصاص، ويظهروا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأكف عرضا، وقال عمر رضي الله عنه: سموهم ولا تخلوهم، وأذ لوهم ولا تظلموهم، ونهى أن يتخذ منهم كاتبا، قال الله تعالى: ﴿ لا تَتَخِذُوا بِطانَة مِن دُونكُمْ ﴾ (آل عمران: 118) ونهى عنه عثمان رضي الله عنه، وكتب عمر رضي الله عنه أن يُقاموا من الأسواق، وقاله مالك.

الفصل الثاني: فيها<sup>(2)</sup> يوجب نقض العهد وما لا يوجب، وفي (الجواهر): اذا اظهروا معتقدهم في المسيح او غيره أدبناهم، ولا ينتقض به <sup>(3)</sup> العهد، وانما ينتقض بالقتال ومنع الجزية والتمرد على الأحكام، وإكراه المسلمة على الزنا، فإن أسلم لم يقتل، لأن قتله لنقض العهد لا للحد. وكذلك التطلع الى عورات المسلمين، وأما قطع الطريق والقتل الموجب للقصاص فكحكم المسلمين، وتعرضهم له عليه السلام او لغيره من الأنبياء يوجب <sup>(4)</sup> القتل الا أن يسلم، وروي:

<sup>1)</sup> مسلم في السلام، باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، واحمد في المسند، عن ابي هريرة، وابو داود في الأدب عن ابي هريرة ايضا.

<sup>2)</sup> في (د): فيها يكُون يوجب. . . مما لا يوجب نقض العهد.

<sup>3) (</sup>به) زيادة من (ي).

<sup>4)</sup> في الأصلين: فيوجب.

يوجع ادبا ولا يترك(١) ، فإن رجع عن ذلك قبل منه، وأما المسلم ان كذب على رسول الله ﷺ عزر، أو كذبه فمرتد، وان سب الله تعالى أو رسوله عليه السلام او غيره من الأنبياء عليهم السلام قتل حدًّا، ولا تسقطه التوبة، فإن اظهار ذلك منه يدل على سوء باطنه فيكون كالزنديق لا<sup>(2)</sup> تعلم توبته، وقيل هو كالمرتد، قال اللخمي: ان زَن بالمسلمة تطوعا لم ينتقض عهده عند مالك، وانتقض عهده عند ربيعة وابن وهب، وإن غرها بأنه مسلم فتزوجها فهو نقض عند ابن نافع، وان عَلِمت به لم يكن نقضا. وان طاوعته الأمّة لم يكن نقضا. وان اغتصبها(٥): قال محمد: ليس بنقض وفيه خلاف، قال: فإن عوهد على انه متى أتَّى بشيء (4) من ذلك فهو نقض، انتقض عهده بذلك، (وان عوهد على انه يضرب ويترك فهو كذلك وفاء بالعهد<sup>®</sup>) قال ابن حزم في (مراتب<sup>®</sup> الاجماع): اختلف العلماء في نقض عهد الذمي وقتله وسبى أهله وماله اذا أخل بواحد مما نذكره: وهو اعطاء اربعة مثاقيل ذهباً في انقضاء كل عام قَمَري، صرف كل دينار: اثنا عشر درهما، وان لا يَحدثوا كنيسةً ولا بيعة ولا دَيراً ولا صومعة، ولا يجدُّدُوا مَا خرب منها، ولا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائسهم وبيعهم ليلا أو نهارا، ويوسعوا أبوابها للنازلين، ويضيفوا مَن مَرَّ بهم من المسلمين ثلاثا، وان لا ياووا جاسوسا ولا يكتموا غِشا للمسلمين ، ولا يعلموا اولادهم القرآن . ولا يمنعون الدخول في الإسلام، ويوتروا " المسلمين، ويقوموا لهم من المجالس، ولا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم، ولا فرق شَعرهم، ولا يتكلموا بكلامهم، ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا السروج، ولا يتقلدوا شيئاً من السلاح، ولا يحملوه مع انفسهم، ولا يتخذوه، ولا ينقشوا في خواتمهم بالعربية، ولا يبيعون الخمر، ويجزون مقادم

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ف (ي): ويشد به.

<sup>2)</sup> في (ي): ولا تعلم.

<sup>3)</sup> في (د): وان طاؤعته، وهو تصحيف.

<sup>4)</sup> في (ي): شيئا.

 <sup>(</sup>د).

<sup>6)</sup> أنظر (مراتب الاجماع) طبعة القدسي، باب قسم الفيء والجهاد والسير، صفحة 115.

<sup>7)</sup> في (د): ويوقروا.

رؤسهم، ويشدون الزنانير، ولا يظهرون الصليب، ولا يجاورون المسلمين عبوتاهم، ولا يظهرون في طريق المسلمين نجاسة، ويخفون النواقيس واصواتهم، ولا يظهرون شيئا من شعائرهم، ولا يتخذون من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، ويرشدون المسلمين، ولا يطلعون عليهم عدوا، ولا يعرفون مسلما شيئا من كفرهم، ولا يسبوا احدا من المسلمين فأحرى الانبياء عليهم السلام، ولا يظهرون خرا ولا نكاح ذات عرم، وأن يسكنوا المسلمين بينهم، فمتى أخلوا بواحد من هذه: اختلف(أ) في نقض عهدهم وقتلهم وسبيهم.

(تمهيد)، هذه القيود إما أن تكون اشترطت عند العقد، أو استفيدت من قوله تعالى: ﴿وهم صَاغِرُون﴾ وعلى التقديرين، فقد يسبق الى خاطر الفقيه أن نقض العهد بواحد منها متجه (ق)، وان مذهب الجمهور على خلاف الدليل، وليس كذلك، وكشف الحجاب عن الحقّ في المسألة ان نقول: عقد الجزية عاصم للدماء كالإسلام، وقد ألزم الله تعالى المسلم سائر التكاليف في عقد إسلامه، كما الزمنا الذمي هذه الشروط في عقد أمانه، فكما انقسم رفض التكليف في الإسلام الى ما ينافي الإسلام، ويبيح الدماء والأموال، كرمي المصحف في القاذورات، وانتهاك عنافي الإسلام، وهو ضربان: كبائر، توجب التغليظ بالعقوية، ورد الشهادة، وسلب أهلية الولاية، وصَغائر توجب التأديب دون التغليظ، فكذلك عقد الجزية تنقسم شروطه الى ما ينافيه. كالقتال والحروج عن أحكام السلطان، فإن ذلك مناف للأمان والتأمين، وهما مقصود العقد، وإلى ما ليس عنافي للأمان والتأمين، وهو كالكبيرة بالنسبة الى الإسلام، كسب المسلم، كالحرابة والسرقة، وإلى ما هو كالصغيرة بالنسبة الى الإسلام، كسب المسلم، واظهار الترفع عليه، فكها أن هذين القسمين لا ينفيان الإسلام، ولا يبطلان واظهار الترفع عليه، فكها أن هذين القسمين لا ينفيان الإسلام، ولا يبطلان والأهان والأهان والقسمين الا ينفيان الإسلام، ولا يبطلان والأهان والأهان والقسمين الا ينفيان الإسلام، ولا يبطلان والقهار الترفع عليه، فكها أن هذين القسمين لا ينفيان الإسلام، ولا يبطلان والأهان والأهان والأهار الترفع عليه، فكها أن هذين القسمين لا ينفيان الإسلام، ولا يبطلان والمهم المهارة والمهار الترفع عليه، فكها أن هذين القسمين الا ينفيان الإسلام، ولا يبطلان والتأهيد والمهار الترفي عليه، فكها أن هذين القسمين المهار الترفية والمهار والتأهيد والمهار الترفيان الإسلام، ولا يبطلان والتهار والته

<sup>1)</sup> في (ي): اختلفوا.

<sup>2)</sup> في (ي): يبيح.

<sup>3)</sup> في (ي): التكاليف.

<sup>4)</sup> في (د): وانتهاك، وهو تصحيف.

<sup>5)</sup> في (ي): ولا يبطل.

عصمته للدماء والأموال، فكذلك لا يبطلان عصمة عقد الجزية، ولا يبطلانه لعدم منافاتها له، والقاعدة: أنه لا يبطل عقداً من العقود الا ما ينافي مقصوده، فكذلك ها هنا ، فبهذا التقدير يظهر إشكال في إكراه المسلمة على الزنا ، وجعله ناقضا، بل إلحاقه بالحرابة(١) متجه بطريق الأولى، لعموم مفسدة الحرابة في النفوس والأبضاع والأموال، وعدم اختصاص ذلك بواحد من الناس، فعلى هذا التقدير تخرج مسائل هذا الباب، وفي (الكتاب): قال ابن القاسم: واذا تلصص الذمى فَقَتَلُ وأَخَافَ السبيل فهو كالمحارب المسلم في حكمه، فان خرجوا نقضا للعهد وامتنعوا في غير ظلم، والإمام عادل، فَهُم فَيْءً كما فعل عمرو بن العَاص بالإسكندرية لما عصب عليه بعد الفتح، قال التونسي: لم يجعل القتل في الحرابة نقضا وهو يقول: غَصبُ المسلمة على الوطيء نقض، وهو مشكل، إلا ان يكون العهد اقتضاه، قال ابن القاسم: فان كان لظلم ردُّوا الى ذمتهم، قال ابن يونس: قال ابن مسلمة: حرابة الذمي نقض للعهد، ولا يؤخذ ولده لبقاء العهد في حقه بخلاف ماله، الا ان يكون من الحرابة، لأنه في ذمته، وقال الداودي: ان كان من ظلم فهو نقض، لأنهم لم يُعاهدوا (أن() يظلموا) من ظلمهم، وروي أَنَّ عُمر رضى الله عنه اخبر ان ذميا نخس بَغلا عليه مسلمة فوقعت فانكشفت عورتها، فأمر بصلبه في ذلك الموضع، وقال: انما عاهدناهم على إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، وأن يهوديا دهن ناقته وعليها امرأة فوقعت فانكشفت فقتله ابنُها فأهدر دمه، قال ابن حبيب: اذا غُصب مسلمة فلها الصداق من ماله، والولد على دين امه، ولو اسلم لم يقتل، وروي عن عمر رضى الله عنه نقض عهده بذلك، قال ابن القاسم: اذا حاربت الذمة وظفر بهم والإمام عدل: قتلوا وسبي نساؤهم، ولا يعرض لمن يظن انه مغلوب معهم، كالشيخ الكبير والضعيف، ولو ذهبوا (لبلد ِ الحرب نقضا للعهد وتركوا اولادهم لم يسبوا بخلاف اذا ذهبوا)(3 بهم، الا أن يكون ذلك لظلم اصابهم، الا ان يعينوا علينا المشركين، فهُم كالمحاربين، وقال ايضا:

<sup>1)</sup> ساقط من (ي).

ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>3)</sup> مايين القوسين ساقط من (د).

اذا حاربوا والإمام عدل: استحل سبيهم وذراريهم الا من يظن انه مغلوب كالضعفاء، ولم يستن اصبغ، وألحق الضعفاء بالأقوياء في النقض كا اندرجوا معه في العقد، ولأنه عليه السلام سبى ذراري قريظة ونساءهم (2) بعد النقض كها اندرجوا بالعهد، قال ابن القاسم: اذا استولى العدو على مدينة للمسلمين فيها ذمة فغزونا معهم واعتذروا بالقهر الذي لا يعلم الا بقولهم، فمن قتل منهم مسلما قتل والا (3) أطيل سجنه، واذا نقضوا العهد وقد سرقوا اموالا وعبيدا، ثم صالحونا على العود للذمة، فان لم يطلع على السرقة الا بعد الصلح خيرهم الإمام بين ردها وبين عودهم الى الجزية (4)، وان اشترطوها فلا كلام له، وكذلك ما اخذوه في الحرابة بعد النقض، قال المازري: وينتقض العهد (5) اذا صار عينا للحربيين.

<sup>1)</sup> في (ي): التنقض.

<sup>2)</sup> في (ي): وسباهم بعد نقض العهد.

<sup>3)</sup> في (د): ولا أطيل، وهو تحريف.

<sup>4)</sup> في (ي): الحرابة.

<sup>5)</sup> في (د): العبد.

# *البَابُّالِثَّا بِيْعَشَر* في المُسابقة والرمي

#### وفيه فصلان :

الفصل الأول: في المسابقة ، وفي الترمذي قال<sup>(1)</sup> عليه السلام: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) ، وقال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا هُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّة ﴾ (الأنفال: 60) والسبق بسكون الباء: الفعل ، وبفتحها: ما يجعل للسابق ، وفي مسلم<sup>(2)</sup>: سابق عليه السلام بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء ، وكان آخرها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق<sup>(3)</sup> ، وفي البخاري : قال<sup>(4)</sup> عليه السلام (مَن أدخل أوساً بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس قماراً ومن<sup>(5)</sup> أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق ، فهو قمار) قال ابن يونس : قال ابن المسبب : لا بأس برهان الخيل اذا كان فيها محلل يخرج هذا سبقاً (وهذا سبقاً)<sup>(6)</sup>

ابو داود في الجهاد، باب في السبق، والترمذي في الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق.
 والنسائي في الخيل، باب السبق عن ابي هريرة، وهو صحيح.

 <sup>2)</sup> رواه البخاري في الجهاد، باب السبق بين الحيل، وياب اضهار الحيل للسبق، وابواب وكتب اخرى، ومسلم في الإمارة، باب المسابقة بين الحيل وتضمرها. عن عبد الله بن عمر.

<sup>3)</sup> في (ي): رزيق.

<sup>4)</sup> رواه ابو داود في الجهاد، باب في المحلل، عن ابي هريرة، وهو ضعيف، وقول المؤلف: وفي البخاري؛ وهم.

الزيادة من (ي) وهي من الحديث.

<sup>6)</sup> ساقطة من (ي).

ويدخل بينهما ثالث، لا يخرج شيئا، فان سبق المحلل اخذ، وان سُبق لم يأخذ، قال ابن عبد الحكم: اذا سبق اخذ سُبق الرجلين، وإن لم يسبق هو وسبق احدهما اخذ سبق صاحبه ولا شيء للمحلل، وهذا لا يقوله مالك، وانما يجوز عنده ان يجعل الرجل سبقه خارجا(1) بكل حال، فإن تسابق رجلان وجعل ثالث سبقا للخارج منها: فإن سبق هو كان السبق للمصلي، وان كانت خيلا كثيرة، وكذلك الرمى، ويجوز عمل سرادق من دخله أولاً سبق، وفي (الجواهر): المسابقة عَقد لازم يشترط في عوضه ما يشترط في عوضه؛ وليس من شرطه استواؤه من الجانبين، وَله ثلاث صُور: الأولى: أن يجعل الوالي او غيره محللا للسابق، والثانية ان يخرجه احد المسابقين، والثالث: ان يخرج كل واحد منهما شيئاً من سَبق أخذهما(2)، فلا يختلف في اباحة الأولى، وأما الثانية: فإن كان المخرج لا يعود اليه المخرج، بل ان سبق اخذه السابق، أو سبق كان لمن يليه، أو لمن حضر، ان لم يكن معهما غيرهما فجائز، قال الاستاذ ابو بكر: هذا على قوله المشهور: أن السبق لا يعود، وعلى القول الآخر: أن السّبق لمن سبق من مخرجه أو غيره كما رواه ابن وهب عنه، لا يكون طعمة لمن حضر، بل للسابق، ولو شرطه طعمة لمن حضر لم يجز عند معظم العلماء، وإن شرط رجوعه إلى مخرجه إن سبق: فَرُويت الكراهة، وأخذ بها ابن القاسم، وروى ابن وهب الجواز، وأما الثالثة: ان لم يكن معهما غيرهما: فلا يجوز، قولا واحدا، فان كان معهما من لا يأمنان أن يسبقهما يغرم ان سبق، ولا يغرم ان سبق، والمشهور عن مالك: المنع. وروي الجواز، ويشترط تعيين الغاية والموقف، الا ان يكون لهم عادة فتتعين، ويتعين (ألخيل دون معرفة جَريها وراكبها، وكره مالك حمل الصبيان عليها خشية العطب، قال صاحب (الإكمال): ويشترط ان تكون الخيل متقاربة الحال، وفي (الجواهر): ولا تجوز السابقة بالعوض() الا في الخيل أو الركاب (أو في(5) الخيل والركاب)، وتجوز بالعرض بغير عوض في غير

<sup>1)</sup> في (ي): جاز.

<sup>2)</sup> كذا في (ي) وفي (د): احدها.

<sup>3)</sup> في (ي): وتعيين.

<sup>4)</sup> في (ي): بالعرض.

زیادة من (ي).

ذلك مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين، كالسفن والطير لتوصيل الأخبار، واما طلب المغالبة<sup>(1)</sup>: فلا يجوز، وتجوز المسابقة على الأقدام، وفي رمي الحجارة، ويجوز الصراع لقصد الرياضة للحرب بغير عوض .

(قاعدة). لا يجتمع في الشرع العوضان في باب المعاوضة (2) لشخص واحد، ولذلك منعنا الإجارة على الصلاة ونحوها لحصولها مع عوضها لفاعلها، وحكمة المعاوضة: انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له، والسابق له اجر التسبب الى الجهاد فلا يأخذ السبق،

(تنبيه): المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد: القمار، وتعذيب الحيوان لغير مأكلة، وحصول العوض والمعوض لشخص واحد على الخلاف المتقدم، واستثنيت من هذه القواعد لمصلحة الجهاد.

(فاثدة). اسهاء الخيل في حلبة(٥) السباق عشرة، يَجمعها قول الشاعر:

أتساني المجسلي والمصسلي وبعده المسلي، وقال بعده عاطف يسري ومرتاحها ثم الحضي، وموتسسل وجاء اللطيم والسكيت له يبري

فالمجلي: اولها، والمصلي: الثاني لكونه عند صلى فرس الأول، ثم هي مرتبة كذلك الى آخرها.

الفصل الثاني: في الرمي، وفي (الجواهر): هو كالسبق فيها يجوز ويمتنع، ويشترط فيه رشق معلوم، وإصابة معينة، وسبق الى عدد مخصوص، أو لا يحسب لأحدهما الا ما اصاب في الدائرة، ويحسب للآخر ما اصاب في الجلد كله فجميع ذلك صحيح لازم، ويختص بالرمي عن القوس: دون غيره، ولو عرض للسهم نكبة من بهيمة عرضت، أو انكسر السهم أو القوس لا يكون بذلك مسبوقا، بخلاف الفارس يسقط عن فرسه، او يسقط الفرس فينْكَسِر، فان كان السبق بين جماعة خرج هذا، وان كان بين اثنين: قال محمد: الذي رأى اهلُ الخيل أن الواصل الى الغاية سابق، وأنكره، واختار أن ما كان من قبل الفارس من تضييع

<sup>1)</sup> في (ي): واما لطلب المغالبة فلا.

<sup>2)</sup> في (ي): المعاوضات.

<sup>3)</sup> في (ي): حلية. وهو تصحيف.

الشوط وانقطاع اللجام وخرق الفرس، فلا يعذر به، وكذلك إن نفر من السرداق فلم يدخلُه ودخل الآخر سبق الممتنع، وان كان ذلك من غيره، كما لو نزع شوطه أو ضرب وجه فرسه لم يكن مسبوقا وعذر به، قال ابن يونس: ولا بأس بالرمي على أن يعتق عنه عبداً أو يعتق هو عن نفسه، وعلى ان يعمل له عملا معروفا، والله اعلم.

تمَّ كتاب الجهاد وبه تمَّ الجزء الثالث من الذخيرة يليه الجزء الرابع أوله كتاب الأيمان .

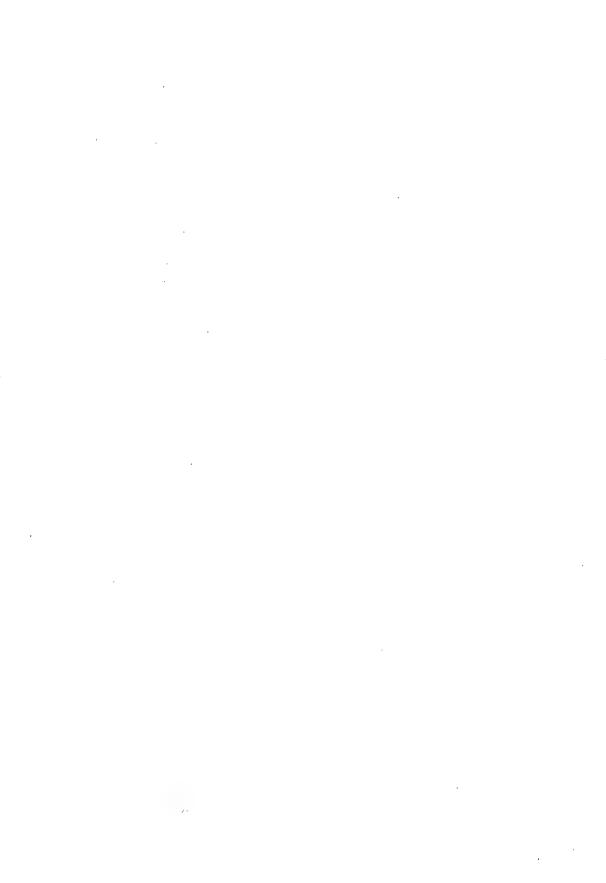

## فهرس الموضوعات

# الجزء الثالث

### كتاب الزكاة

| الصفحا                                                      | الموضوع |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| عدة : الأصل في كثرة الثواب والعقاب أو قلتهما 6              | قاد     |
| يه : أوجب الله تعالى الزكاة شكراً للنعمة                    | تنب     |
| هید: کل عین جاز بیعها جاز تعلق الزکاة بها                   | ت       |
| <b>أول: في</b> زكاة النقدين                                 |         |
| يه : الدرهم المصري أربعة وستون حبة                          | تنب     |
| وع خمسة :                                                   | ا فر    |
| مرع الأول ، ما زاد على النصاب أخد منه بحسابه                | ٠ ال    |
| ئدة : الرقة : الدراهم المسكوكة                              | فا      |
| مرع الثاني : لو كانت المائتان ناقصة تجوز بجواز الوازنة      |         |
| رع الثالث: إذا كان النقد مغشوشاً يسيراً                     | الة     |
| مرع الرابع: يضم الذهب إلى الورق بالأجزاء لا بالقيمة         | فأا     |
| ئدة هندسية فقهية يعلم بها النقد المغشوش                     |         |
| مرع الخامس : حلي التجارة المفصل بالياقوت ونحوه يزكى عليه 16 | ઇા      |
| نسم الثاني من النقدين ما يكون قيماً في المتاجر              |         |

| فروع ستة : الأول ، فإن اشترى بعرض كان للتجارة                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
| الثاني : إذا استهلك عرض التجارة                                       |
| الثالث : إذا باع سلعة للتجارة                                         |
| الرابع : إذا ابتاع عبداً للتجارة                                      |
| قاعدة : كل ما له ظاهر فهو منصرف لظاهره                                |
| الفرع الخامس : إذا اكترى أرضاً فلبتاع طعاماً                          |
| فائدة : والفرق أنه متولد عن الأرض                                     |
| الفرع السادس : من اشترى عرضاً للتجارة ثم نوى القنية 19                |
| فروع ثمانية : الأول : يُقَوَّم نخل التجارة                            |
| الحالة الثالثة : المقارضة ، وهي مأخوذة من القرض                       |
| قاعدة : متى كان الفرع يختص بأصل أجرى عليه من غير خلاف كان الفرع يختص  |
| فرعان : الأول : يجوز اشتراط زكاة الريح                                |
| الثاني : لا يزكى العامل وإن أقام أحوالاً                              |
| القسم الثالث: من النقدين ما يكون ديوناً في النمة                      |
| فروع ثلاثة : الأول : من حال عليه الحول على ماله فأقرضه                |
| الثاني : لو زكى الأول بعد الحول قبل قبض الدين                         |
| الفرع الثالث : لو تلف الأول قبل الحول لم يزك ما يقبض                  |
| الثاني : لا يجزئه التطوع بزكاة الدين قبل قبضه                         |
| الثالث: من أودع مالاً فأسلفه المودع ثم طلبه ربه بعد سنين              |
| النظر الثاني : في شروط الوجوب                                         |
| قاعدة : متى يثبت الشرع حكماً حالة عدم سببه أو شرطه 33.                |
| الثاني : لو اشترى سلعة بمائة دينار فباع السلعة بمائة وثلاثين          |
| الثالث: لة تِسلف ماثة دينار فريح فيها بعد الحول عشرين                 |
| الرابع : من باع عشر دنانير بمائة درهم بعد الحول                       |
| الخامس : إذا اشترى بالعشرين سلعة بعد الحول                            |
| البحث الثاني: في الفوائد وهي الأموال المتجددة من غير أصل              |
| فروع أحد عشر : الأول : إذا أفاد دون النصاب ثم أفاد قبل حوله نصاباً 35 |
| الثاني : لو رجعت بقية أحدهما أو كليهما نصابا                          |

| الثالث : لا يزكى الكتابة الميراث والهبة إلا بعدُ حول بعد القبض . 37         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| الرابع : تستقبل المرأة بمهرها حولاً بعد القبض                               |
| الخامس : إذا تُأخر ثمن الشركة عند الحاكم ليقسم فلا يزكى 37 .                |
| السادس : لو بعث بمال یشتری به ثوباً                                         |
| السابع : من ورث نصاباً من ماشية أو نخلاً فأثمرت 38                          |
| الثامن : إذا أفاد عشرة فأقرضها                                              |
| التاسع : إذا افاد نصاباً ثم ما دونه فزكى الأولَ                             |
| العاشر: لو باع المقتناة بنسيئة                                              |
| الحادي عشر : إذا اجتمعت فوائد واقتضاءات                                     |
| الشرط الثاني : التمكن من التنمية                                            |
| فروع خمسة : الأول المغصوب مع الديون                                         |
| الثاني : اللقطة تزكى لعام واحد                                              |
| الثالث : إذا دفنه فضاع زكاه لكل عام                                         |
| الرابع : الماشية المغصوبة تعاد بعد أعوام                                    |
| الخامس : المشهور تزكية الوديعة لكل عام                                      |
| الشرط الثالث : قرار الملك إذا اكرى داره أربع سنين                           |
| النظر الثالث : في الموانع ، وهمي أربعة الأول ، الدين                        |
| فروع ثلاثة : الأول : يسقطها مهر المرأة ونفقتها 45                           |
| الثاني : إذا وهب الدين المقدور كملي أخذه                                    |
| الثالث: إذا اقترض نصاباً فاتجرُ به حولاً                                    |
| المبحث الثاني: فيما يقابل به الدين                                          |
| فروع خمسة : الأول : يجعل دينه في قيمة رقبة ملبريه                           |
| الثاني : يجعله في دينه المرتجى دون الميثوس                                  |
| الثالث : من له ماثتان مختلفي الحول ، وعليه مائة                             |
| الرابع : لو كان له مائة وعليه مائة لأجير لم يعمل له                         |
| الخامس: إذا كان له مائة وعليه مائة وبيده مائة                               |
| المانع الثاني : في اتخاذ النقدين حلياً لاستعمال مباح                        |
| <ul> <li>فروع أربعة : الأول : لا زكاة فيما يتخذه النساء من الحلى</li> </ul> |

| الثاني : إذا ورثه الرجل محبسه للبيع                     |
|---------------------------------------------------------|
| الثالث : لا زكاة في حلية السيف والمصحف والخاتم          |
| الرابع : لا زكاة في حلى الصبيان                         |
| المانع الثالث : الرق ، لأن العبد يملك                   |
| المانع الرابع : توقع طريان المستحق                      |
| النظر الرابع: فيمن تجب عليه                             |
| البحث الأول: في الأموال المطلقة                         |
| قاعدة : خطاب الله تعالى قسمان                           |
| البحث الثاني : في الأموال الموقوفة                      |
| النظر الخامس : في الجزء الواجب وهو ربع العشر            |
| تمهيد: قوله عليه السلام: ففيها ربع العشر 57.            |
| الباب الثاني: في زكاة المعادن                           |
| الفصل الأول: في جنسه                                    |
| الفصل الثاني: في قدره                                   |
| فائدة : يقال النيل والنول والنوال والنائل وهو العطاء 61 |
| الفصل الثالث: في واجده                                  |
| الفصل الرابع: في موضعه                                  |
| الفصل الخامس: في الواجب فيه                             |
| فائدة : القبلية نسبة إلى ساحل البحر                     |
| الباب الثالث: في الركاز                                 |
| الفصل الأول: في جنسه                                    |
| الفصل الثاني: في قدره                                   |
| الفصل الثالث: في موضعه                                  |
| فرع : كره حفر قبور الجاهلية                             |
| الفصل الرابع: في واجده                                  |
| الفصل الخامس: في الواجب فيه                             |

| الباب الرابع: في زكاة المعشرات:                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| النظر الأول : في الموجب ، وفيه بحثان : الأول في جنسه             |
| فروع أربعة : الأول : تؤخذ الزكاة من الزيتون                      |
| الثاني : إذا بلغ حب الفجل والجلجلان خمسة أوسق 75                 |
| الثالث: ولا يختلف المذهب في عدم الزكاة عم البعسل 75              |
| الرابع : لا زكاة في الفواكه كالجوز واللوز                        |
| البحث الثاني: في قدره ، والنصاب عندنا معتبر                      |
| فائدة : وقفت من تحرير مقادير أوزان الزكاة                        |
| تنبيه : الدرهم الشرعي سبعة وخمسون حبة                            |
| فروع ستة : الأول : يُعتبر النصاب في حصة كل واحد من الشركاء    79 |
| الثاني : الأرز والذرة والدخن يضم                                 |
| الثالث : في القطاني وهي الفول يضم                                |
| الرابع : الزبيب والتين والزيتون إن قلنا هي ذكوية فأجناس . 81     |
| الخامس : ما اتفق من الزرع في النبات والحصاد من                   |
| الجنس الواحد أضيف                                                |
| السادس: يحسب في الزرع ما أكل منه                                 |
| النظر الثاني : في الجزء الواجب                                   |
| فوائد: سقى السماء: المطر والسح                                   |
| نظائر : إلحاق الأقل بالأكثر إثنتا عشرة مسألة                     |
| فرعان : الأول ما لا يشمر ولا يتزبب . يخرص                        |
| الثاني : إذا جمع النصاب من القمح والشعير والسلت أحد من           |
| كل واحد بحسابه                                                   |
| النظر الثالث: في وقت الوجوب                                      |
| فرعان : الأول : إذا مات بعد الإزهاء والإفراك ، فالزكاة عليه      |
| الثاني : من باع زرعه بعد فركه أخرج منه الزكاة                    |
| النظر الرابع: في الواجب عليه                                     |
| فروع ستة : الأول من اكترى أرض خراج أو غيرها                      |
| الثاني: لو باع مسلم أرضاً لا خراج عليها من ذمي 87                |

| الثالث : من اكترى أرضاً غير خراجية                                     |
|------------------------------------------------------------------------|
| الرابع : إذا باع الزرع أخضر                                            |
| الخامس: من منح ارضه صبياً أو ذمياً                                     |
| السادس : إذا أوصى بزكاة زرعه الأخضر                                    |
| تنبيه : تقدم في الأموال الموقوفة لا زكاة فيما أتى عليه الحول من ذلك 89 |
| النظر الخامس: في صفة الإخراج ؟                                         |
| فروع ثلاثة : الأول لا يخرص إلّا التمر والعنب                           |
| الثاني : إذا اتهم الإمام أرباب الزيتون                                 |
| الثالث : الزيتون الذي له زيت تؤخذ الزكاة                               |
| ا <b>لباب الخامس</b> : في زكاة النعم                                   |
| ·                                                                      |
| فائدة : يشكل قوله عليه السلام : فابن لبون ذكر                          |
| الفصل الأول: في السبب الموجب، وفيه فروع أربعة:                         |
| الفرع الأول: لا صدقة في الغنم إلا في أربعين ففيها شاة                  |
| الفرع الثاني : إذا كمل النصاب بالولادة قبل مجيء الساعي                 |
| فوائد : الربى التي تربى ولدها                                          |
| الفرع الثالث : تؤخذ الصدقة من الغنم المعلوفة والسائمة                  |
| الفرع الرابع : تضم أصناف النوع الواحد من الماشية                       |
| الفصل الثاني : في شروط الوجوب                                          |
| تمهيد : لما قال عليه السلام : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» 97  |
| فروع عشرة : الأول : السنة أن يبعث السعاة طلوع الثريا استقبال الصيف 101 |
| الثاني: إذا استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعي 102                 |
| الثالث : من ورث غنماً أو اشتراها للقنية ثم باعها 102                   |
| الرابع: ما نقص من الماشية بعد نزول الساعي                              |
| الخامس: إذا قال الساعي أفدت غنمي في شهر صدقة 104                       |
| السادس : إذا هرب بماشيته ثم زادت بعد سنين                              |
| السابع: إذا غاب عن خمس من الإبل                                        |
| الثامن: من مات بعد الحول قبل مجيء الساعي 107                           |

| التاسع : وله أن يبيع ويريح بعد الحول قبل مجيء الساعي 108 |
|----------------------------------------------------------|
| العاشر : لا يبعث السعاة في السنة الشديدة الجدب 108       |
| الشرط الثالث : التمكن مطالبة الساعي دون قدرة رب الماشية  |
| الفصل الثالث : في الواجب في الماشية                      |
| فوائد : ذات العور ، أي ذات العيب                         |
| فرعان : الأول : المُأخوذ يختص بغير الأوقاص               |
| فائدة : الوقص ما لا زكاة فيه مما بين الفريضتين في الزكاة |
| الفرع الثاني : إن كان له ستون ضانية                      |
| النوع الثاني : زكاة البقر                                |
| فوائد: ابن السنة تبيع                                    |
| النوع الثالث : الإبل                                     |
| فائدة : الذود لما بين الثلاثة إلى العشرة                 |
| تفريع : ودفع بغير موضع الشاة في الخمس                    |
| فروع : لا يأخذ الساعي دون الشيء المفروض                  |
| فوائد : أسنان الإبل أحوار فإذا فصل عن أمه فهو فصيل       |
| لباب السادس: في زكاة الخلطة                              |
| الفصل الأول: في حقيقتها                                  |
| الفصلُ الثاني : في شروطها                                |
| الفصل الثالث: في تراجع الخلطاء                           |
| الفصل الرابع: في تعدد الخلطة                             |
| فرع: إذا وجبت حصة من شاة أو غيرها                        |
| الفصل الخامس: في اجتماع الخلطة والانفراد                 |
| الباب السابع : في أداء الزكاة                            |
| فروع ثلاثة : الأول : يسأل الإمام الناس عن الناض          |
| تمهيد: اجتمع في الزكاة شبه الوديعة                       |
| الثاني : النية واجبة في أداء الزكاة                      |
| الثالث: لو تصدق بجملة ماله                               |

| الحالة الثانية : تعجيل الزكاة                              |
|------------------------------------------------------------|
| الحالة الثالثة : التأخير مع الإمكان                        |
| الباب الثامن : في صرف الزكاة والنظر في المصرف وأحكام الصرف |
| الشرط الأول: الإسلام                                       |
| الشرط الثائي : خروجهم عن القرابة الواجبة                   |
| فرع: ويلحق بالقرابة الزوج                                  |
| الشرط الثالث : خروجهم عن آل النبي عليه السلام              |
| الشرط الرابع : الحرية ، لأن العبد مكفى بنفقة سيده          |
| الصنف الأول : الفقير                                       |
| الصنف الثاني : المسكين                                     |
| الصنف الثالث : هو العامل                                   |
| الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم                              |
| الصنف الخامس: فك الرقاب                                    |
| فرع : لو اشتری من زکاته رقبة فأعتقها                       |
| الصنف السادس: الغارم                                       |
| الصنف السابع: سبيل الله تعالى                              |
| الصنف الثامن: ابن السبيل                                   |
| النظر الثاني : في أحكام الصرف ، وهي سبعة : الأول : إن      |
| وجد الأصناف كلها                                           |
| الحكم الثاني: في الترتيب                                   |
| الحكم الثالث: في الإثبات                                   |
| الحكم الرابع : مباشرتها                                    |
| الحكم الخامس: في الخطأ فيها                                |
| الحكم السادس: تفريقها بغير بلدها                           |
| الحكم السابع: لا يخرج في زكاته اسقاط دينه عن الفقير        |
| الباب التاسع: في زكاة الفطر                                |
| الفصل الأول: في سبب الوجوب                                 |

| تنبيهان : الأول ، قد تجب النفقة ولا تجب الزكاة                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| تنبيه : تجب بغروب الشمس                                                             |
| فروع ثلاثة : الأول : ويستحب أن تؤدى بعد الفجر يوم الفطر 157                         |
| الثاني : ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطر قائماً                                  |
| الثالث : من مات يوم الفطر أو ليلته                                                  |
| لفصل الثاني: في الواجب عليه                                                         |
| لفصل الثالث: في الواجب عنه                                                          |
| فروع ثمانية : الأول : يؤديها عن عبيده المسلمين                                      |
| نظائر : ثلاثة مسائل تعتبر فيها الأنصباء                                             |
| الثاني : إذا أوصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر                                          |
| الثالث : زكاة العبد زمن الخيار                                                      |
| الرابع: لا يؤديها عن عبد عبده                                                       |
| الخامس : تسقط زكاة الولد ببلوغ الغلام                                               |
| السادس : يزكي عن خادم واحدة من خدم زوجته                                            |
| السابع : إذا أمسك عبيد ولده الصغار لخدمتهم 167                                      |
| الثامن : يؤديها الوصي عن اليتامي وعن عبيدهم 167                                     |
| الفصل الرابع: في الواجب والبحث عن جنسه                                              |
| البحث الأول: في جنسه                                                                |
| فرع: فإن لم يعمل الأقط                                                              |
| فائدة : الأقط : جبن اللبن المخرج زبده                                               |
| البحث الثاني : في صفته                                                              |
| البحث الثالث: في قدره                                                               |
| البحث الرابع: في مصرفه                                                              |
| كتاب الحج                                                                           |
| <ul> <li>تنبيه : قال الله تعالى : ﴿وأتموا الحج والعمرة الله ﴾ ولم يقل في</li> </ul> |
| الصلاة وغيرها لله                                                                   |
| فائدة : قوله عليه السلام : من حج البيت فلم يزفت ولم يفسق 173                        |
|                                                                                     |

| قاعدة : الحج أفضل من الغزو                                  |
|-------------------------------------------------------------|
| الباب الأول: في سبب وجوبه                                   |
| الباب الثاني: في الشروط                                     |
| فروع ثلاثة : الأول : إذا اجتمعت الشروط مع السبب             |
| الثاني : الحج راكباً أفضل                                   |
| الثالث: يكره التنفل بالحج قبل أداء فرضه                     |
| الباب الثالث: في الموانع وهي ثمانية : الأول الأبوة ِ        |
| قاعدة : إذا تزاحمت الواجبات قدم المضيق على الموسع           |
| المانع الثاني : الرق                                        |
| المانع الثالث : الزوجة المستطيعة لفرض الحج                  |
| المانع الرابع : استحقاق الدين                               |
| المانع الخامس: الإحصار بالعدو ؟                             |
| فرعان : الأولَ المحصر بعدوٍ غالبٍ أو فتنة في حج             |
| الثاني : من أحصر بعد الوقوف فقد تم حجه                      |
| المانع السادس: المرض                                        |
| المانع السابع: حبس السلطان                                  |
|                                                             |
| الباب الرابع: في السوابق وهي ثلاثة: الأولى: النيابة في الحج |
| قاعدة : الأفعال قسمان ، منها ما يشتمل على مصلحة             |
| فروع اثنا عشر : الأول : الإرزاق في الحج                     |
| الثاني : من أخذ مالاً يحبُّج به عن ميت                      |
| الثالث: مِن ضعف من كبر                                      |
| فائدة : الصُّرورة لغة : من لم يتزوج أو لم يحج 197           |
| الرابع : إذا استؤجر على الحج فاعتمر عن نفسه 197             |
| الخامس: من حج عن ميت أجزأته النية                           |
| السادس: من أخذ مالاً على البلاغ فسقط منه                    |
| السابع: إذا أوصى بأن يحج عنه بأربعين                        |

| الثامن : يجب اتصال العمل بالعقد في الإجارة المعينة 201             |
|--------------------------------------------------------------------|
| التاسع : من عليه مشي إلى مكة فأوصى به                              |
| العاشر : لو أحرم عن أبيه وأمه لم ينعقد                             |
| الحادي عشر : إذا أوصى أن يحج عنه بمال                              |
| الثاني عشر : إذا أحرم الأجير عن الميت                              |
| قواعد : قوله تعالى : ﴿ الحَجِّ اشْهِر مُعْلُومات ﴾ مبتدأً وخبر 204 |
| السابقة الثالثة: الميقات المكاني                                   |
| فائدة : يروى أن الحجر الأسود في أول أمره كان له نور                |
| فروع سبعة : الأول : يستحب لأهل مكة ولمن دخلها بعمرة أن يُحرم       |
| بالحج من المسجد الحرام                                             |
| الثاني : من جاوز الميقات يريد الإحرام                              |
| الثالث: من أهل من ميقاته بعمرة                                     |
| الرابع: دم تعدى الميقات يجزىء فيه الصوم                            |
| الخامس : إذا أحرم من خارج الحرم مكى                                |
| السادس: يجوز للسيد إدخال رقيقه مكة                                 |
| السابع: يكره الإحرام قبل الميقات                                   |
| الباب الخامس: في المقاصد                                           |
| تنبيه : اصطلاح المذهب أن الفرض والواجب سواء ٢٠٠٠                   |
| المقصد الأول : الإحرام                                             |
| البحث الأول: عن حقيقته                                             |
| تنبيه : النية إذا تجردت عن القول أو الفعل المتعلق بالحج            |
| قاعدة: النية إنما شرعها الله تعالى لتمييز العبادات 219             |
| تفريع : لو أُحرم مطلَّقاً لا ينوي حجًّا ولا عمرة                   |
| فائدة : المراد بعفا الوبر                                          |
| تمهيد : رَفْضُ النية في الحج والوضوء لا يضره                       |
| البحث الثاني : في سننه وهي أربع : الأول الغسل                      |
| السنة الثانية : التجرد من المخيط                                   |

| فائدة : إنما منع الناس من المخيط وغيره في الإحرام      |
|--------------------------------------------------------|
| السنة الثالثة: يصلي ركعتين ثم يلبي ناوياً              |
| فوائد: ألب بالمكان إذا أقام به                         |
| المقصد الثاني : دخول مكة                               |
| المقصد الثالث: الطواف                                  |
| الشرط الرابع: الموالاة                                 |
| الشرط الخامس: الترتيب                                  |
| الشرط السادس: أن يخرج بجملة جسده عن البيت              |
| الشرط السابع : أن يكون داخل المسجد                     |
| الشرط الثامن: إكمال العدد                              |
| الفصل الثاني : في سننه وهي أربعة : الأولى الرملان      |
| السنة الثانية : أن يطوف ماشياً لا راكباً               |
| السنة الثالثة: الدعاء                                  |
| السنة الرابعة : استلام الحجر                           |
| المقصد الرابع: السعي                                   |
| الفصل الأول : في الشروط وهي أربعة : الأول : الترتيب    |
| الثاني : الموالاة                                      |
| الثالث: إكال العدد                                     |
| الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح                            |
| الفصل الثاني: في سننه: وهي خمس: الأولى: اتصاله بالطواف |
| السنة الثانية: الطهارة ،                               |
| السنة الثالثة: المشي                                   |
| السنة الرابعة : أن يتقدمه طواف واجب                    |
| السنة الخامسة : الرملان                                |
| المقصد الخامس : الوقوف بعرفة . لا                      |
| فروع خمسة : الأول : من أحرم بالحج من مكة وأخر الخروج   |
| الثاني : موضع الخطبة به اليوم حيث كان قديماً           |
| تنبيه: عن إقامة الجمعة بعرفة                           |

| الفرع الثالث: إذا فرغ الإمام من الصلاة دفع إلى عرفات                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفرع الرابع: من وقف به مغمى عليه حتى دفع أجزأه                                                                |
| الفرع الخامس : من تعمد ترك الوقوف حتى دفع الإمام أجزأه                                                         |
| قاعدة : المضيق في الشرع مقدم على ما وسع في تأخيره                                                              |
| المقصد السادس: الدفع إلى المزدلفة                                                                              |
| فائدة : المَّازمان تثنية مَّازم                                                                                |
| المقصد السابع: جمرة العقبة                                                                                     |
| المقصد الثامن: في الحلاق والنبائح                                                                              |
| المقصد التاسع : طواف الإفاضة 🔑                                                                                 |
| تفريعات أربعة : الأول : تعجيل طواف الإفاضة                                                                     |
| الثاني : إذا حاضت قبل الإفاضة                                                                                  |
| الثالث: ُ إذا أحرم مكي من مكة بالحج أجزأه                                                                      |
| نظائر : يجزىء غير الواجب عن الواجب                                                                             |
| التفريع الرابع يجزىء القارن طواف واحد                                                                          |
| المقصد العاشر: رمي مني                                                                                         |
| فائدة: الجمرة اسم للحصاة                                                                                       |
| تفريعات ستة : الأول يرمى في كل يوم من الأيام الثلاثة                                                           |
| الفاذر . بي الحمر تين الأوليين من فوقهما                                                                       |
| الثالث: إن فقد حصاة فأخذ ممّا بقي عليه                                                                         |
| الرابع : إذا بات ليلة أو جلها من ليالي منيَّ                                                                   |
| الخامس : إذا قدر على حمل المريض القادر على الرمى                                                               |
| السادس : لأهل الآفاق أن يتعجلوا في اليوم الثالث                                                                |
| المقصد الحادي عشر: الرجوع من مني ﴿                                                                             |
| المقصد الثاني عشر . طواف الوداع                                                                                |
| <b>الباب السادس: في ا</b> للواحق                                                                               |
| البا <b>ب السادس:</b> في اللواحق                                                                               |
| اللاحقة الروبي . القرآن الأول الطهارة                                                                          |
| المهيد ويعم التداخل في السريعة في |

| الثاني : العبادات                                           |
|-------------------------------------------------------------|
| الثالث الكفارات:                                            |
| تفريعات ثلاثة : الأول : أجاز الشاة في دم القران             |
| الثاني : إذا كانت عمرته في أشهر الحج                        |
| الثالث : إذا دخل مكي بعمرة                                  |
| اللاحقة الثانية: التمتع                                     |
| الشرط الأول : إذا كان له أهل بمكة                           |
| الشرط الثاني : إجتماع العمرة والحج في أشهره                 |
| الشرط الثالث : أن لا يرجع إلى وطنه                          |
| اللاحقة الثالثة : فوات الحج                                 |
| * اللاحقة الرابعة : حج الصبي ، وفيه فصلان : الأول في أفعاله |
| الفصل الثاني: فيما يترتب عليه من المال                      |
| الباب التاسع: في محظورات الإحرام                            |
| قاعدة : الجوابر مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة 301         |
| ✔ أنواع المحظورات : الأول : لبس المخيط                      |
| تغريعان : الأول : يكره إدخال المنكبين في القباء             |
| الثاني : إذا شد منطقته فوق إزاره افتدى                      |
| النوع الثاني : تغطية الرأس والوجه                           |
| النوع الثالث : لبس الخفين والشمشكين                         |
| النوع الرابع : حلق الشعر                                    |
| تفريع : إن حلق المحرم رأس حلال افتدى                        |
| النوع الخامس : الطيب                                        |
| النوع السادس: قص الأظفار                                    |
| النوع السابع : قتل القمل                                    |
| النوع الثامن : قتل الصيد                                    |
| الفصل الأول: في حقيقة الصيد المعصوم                         |
| فائدة : الفسق ، الخروج                                      |

| تفريعات : الأول ، ليس على المحرم في قتل سباع الوحش  |
|-----------------------------------------------------|
| الثاني : يكره ذيح الحمام الوحش وغير الوحش           |
| الفصل الثاني في موجب الضمان                         |
| قاعدة : أسباب الضمان في الشريعة ثلاث                |
| تفريعات تسعة : الأول ، لا شيء في الصيد إذا جرح وسلم |
| الثاني : إذا تعلق بأطناب فسطاطه صيد فعطب            |
| الثالث : إذا رأى الصيد محرماً فهرب منه              |
| الرابع : إذا أمر المحرم عبده بإرسال صيد             |
| الخامس : إذا اجتمع محرمون على قتل صيد               |
| السادس: ما صاده في إحرامه أرسله                     |
| السابع: من طرد صيداً من الحرم إلى الحل              |
| الثامن: اذا صاد طيراً                               |
| قواعد : العمد والخطَّأ في ضمان المتلفات سواء        |
| التاسع : من قتل صيوداً فعليه بعددها كفارات          |
| قاعدة : الموانع الشرعية ثلاثة أقسام                 |
| الحادي عشر: إذا طرح المحرم عن نفسه الحلمة والحمنان  |
| الفصل الثالث: مَن أكل المحرم من الصيد               |
| الفصل الرابع: في الجزاء                             |
| تفريعات خمسة : الأُول يحكم في جزاء الصيد حكمان      |
| الثاني : الواجب في النعامة بدنة                     |
| الثالث: أدنى ما يجزىء في جزاء الصيد                 |
| الرابع : جزاء الصيد كالهدايا                        |
| الخامس : إذا حكموا عليه بالهدى                      |
| السبب الثاني لتحريم الصيد: الحرم                    |
| فائدة: القين، الحداد، والعضد الكسر                  |
| وفيه فصلان :                                        |
| وفيه فصلان : الفصل الأول : في الصيد                 |
| ن من الأول بحد ذي الحلال بعكة                       |

| الثاني : ما وقع من الجراد في الحرم                               |
|------------------------------------------------------------------|
| الثالث: في الجراد قبضة من طعام                                   |
| الفصل الثاني: في النبات                                          |
| النوع التاسع: الجماع                                             |
| الفصل الأول: في الجماع في الفرج أو المحل المكروه                 |
| تفريعات أربعة : الأول : إذا جامع زوجته في الحج                   |
| الثاني : يحرم في قضاء الحبح والعمرة                              |
| الثالث: إذا أفسد المتمتع حجه                                     |
| قاعدة: انعقد الإجماع على أن العلم قسمان قاعدة                    |
| التفريع الرابع: إن أكره نساءه محرمات أحجهن 343                   |
| الفصل الثاني: في مقدمات الوطء                                    |
| النوع العاشر: عقد النكاح والإنكاح من المحرم                      |
| النوع الحادي عشر : التزين بإماطة الأذى والتنظيف                  |
| تفريعات ثلاثة : الأول : إذا خضب رأسه أو لحيته                    |
| الثاني : من دهن كفيه أو قدميه من الشقاق                          |
| الثالث: لا بأس بالائتدام بالسيرج والسمن 345                      |
| <b>لباب الثامن</b> : في الفدية المرتبة على الترخص بالمخيط والطيب |
| فصل في تداخل الفدية                                              |
|                                                                  |
| لباب التاسع: في دماء الحج                                        |
| الفصل الأول: في أنواعها ، الأول: ما وجب من غير تخيير             |
| الثاني : ما وجب مع التخيير                                       |
| الثالث: التطوع                                                   |
| الفصل الثاني : في أحكامها وهي عشرة : الحكم الأول : الشركة فيها   |
| الحكم الثاني : التقليد والإشعار                                  |
| الحكم الثالث : تعيينه بالتقليد                                   |
| الحكم الرابع: في صفاتها من الجنس والسن والسلامة                  |
| الحكم الخامس : في ضلاله أو سرقته أو هلاكه قبل نحره               |

| السادس: إذا خرج الأسير                         |
|------------------------------------------------|
| الباب الثالث: في شروطه                         |
| الباب الرابع: في موانعه                        |
| الباب الخامس: في القتال وفية ثلاثة فصول:       |
| الفصل الأول: في المقاتِل                       |
| الفصل الثاني: في المقاتل                       |
| الفصل الثالث : في صفة المقائل وفيه سبعة أبحاث  |
| البحث الأول: الدعوة قبل القتال                 |
| البحث الثاني : لا بأس بالجهاد مع ولاة الجور    |
| البحث الثالث : لا بأس بإخراج الأهل إلى السواحل |
| البحث الرابع: فيمن يستعان به                   |
| البحث الخامس: في الدواويين                     |
| البحث السادس : في وجوه القتال                  |
| البحث السابع: في المبارزة                      |
| فرعان : الأول : تقام الحدود في أرض العدو       |
| الثاني : في وجوب الهزيمة بغير خلاف             |
| الباب السادس: في أموال الكفار وفيه خمسة فصول   |
| القصا الأمان في ترمان من المعار وفيه حمسه قصول |
| الفصل الأول: في تمييز ما خمس من غيره           |
| فرع: يجوز شراء الحربيين من آبائهم              |
| فرع: إذا مَنَّ على بلد فتحت عنوة               |
| فرع: إذا أتت الإمام هدية في أرض العدو          |
| فرع: الكلب المأذون في اتخاذه                   |
| الفصل الثاني: فيما يجوز الانتفاع به من غير قسم |
| الفصل الثالث: في الغلول                        |
| فرع: إذا علم عدم أداء الخمس                    |
| الفصل الرابع: في النقل والسلب                  |
| الفصل الخامس: في قسم الغنيمة                   |

| تفاريع أربعة : الأول : للفرس سهمان وللفارس سهم                   |
|------------------------------------------------------------------|
| الثاني: شروط من يسهم له                                          |
| الثالث: البراذين                                                 |
| الرابع : إذا قاتل التاجر والأجير                                 |
| لباب السابع: في قسمة الخمس والفيء                                |
| لياب الثامن: فيما حاذه المشركون من الأموال                       |
| تفاريع اثني عشر: الأول: ما حازه المشركون من مال سلم ٢٠٠٠ ٠٠٠ 434 |
| الثاني : إذا أسر أهل الحرب ذمياً ثِم غنمناه                      |
| الثالث : ما حازه المشركون من أموال المسلمين 435                  |
| الرابع : العبد المأذون يركبه الدين                               |
| الخامس: يرد المدير من المغانم لسيدة                              |
| السادس : العتق إلى أجل                                           |
| السابع : يرد المكاتب إلى ربه المغانم                             |
| الثامن : الموصى بخدمته                                           |
| التاسع : إذا أمر العدو سلمة فولدت لديهم                          |
| العاشر: إِذَا أُسَلُّم حَرِّبِي ببلده                            |
| الحادي عُشر: من ابتاع عبداً من الفيء                             |
| الثاني عشر : لو أسلم عبد الحربي ٢٠٠٠٠٠٠٠                         |
| الباب التاسع: في التأمين وفيه ثلاثة اطراف                        |
| الطرف الأول: العاقد                                              |
| الط ف الثاني: في المعقود                                         |
| الط ف الثالث : نفس العقد                                         |
| تفريع : إذا مات عندنا حربي مستأمن                                |
| الباب العاشر: في المهادنة                                        |
| النظر الأول: في شروطها وهبي أربعة : الأول : الحاجة إليه          |
| الثاني : لا يتولاه إلا الإمام                                    |

| الثالث : خلوه عن شرط فر سد 449                         |
|--------------------------------------------------------|
| الرابع : لا يزاد على المدة 449                         |
| النظر الثاني : في حكمه                                 |
| الباب الحادي عشر: في الجزية وفيه فصلان:                |
| الفصل الأول : وفيه سبعة مباحث :                        |
| البحث الأول : التزام تقريرهم في ديارهم                 |
| البحث الثاني : في العاقد وهو الإمام                    |
| البحث الثالث: في المعقود له                            |
| البحث الرابع: البقعة                                   |
| البحث الخامس: في تفصيل ما يجب عليهم وهي أربعة:         |
| - الأول: الجزية                                        |
| الثاني : الضيافة                                       |
| الثالث: الإهانة                                        |
| الرابع: العشر في التجارة                               |
| البحث السادس: فيما يجب علينا بمقتضى العقد              |
| البحث السابع: فيما يلزمهم بمقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع |
| النوع الأول: بناء الكنائس                              |
| النوع الثاني : ركوب البغال والخيل                      |
| النوع الثالث : جادة الطريق                             |
| الفصل الثاني : فيما يوجب نقض العهد                     |
| تمهيد: اشتراط القيود عند العقد                         |
| الباب الثاني عشر: في المسابقة والرميوفيه فصلان:        |
| الفصل الأول: في المسابقة                               |
| قاعدة : لا يجتمع في الشرع العوضان                      |
| تنبيه : المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد                 |
| الفصل الثاني : في الرمى                                |
| فهرس الموضوعات                                         |
|                                                        |





ميروت. لبنيان د کرال کرد الله د د

شارع الصوراتي (المعماري) – الحمراء ، بناية الأسود

تلفون البناية: /340131 تلفون مباشر : 350331 ص . ب. 5787-113 بيروت ، لبنان

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI B.P.:113-5787 Beyrouth, LIBAN

رقم 201 / 6000 / 10 / 1994

التنضيد والطباعة: دار صادر، ص. ب. 10 ـ يبروت

#### **COPYRIGHT © 1994**

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI P. B.: 113-5787- BEIRUT

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.

# AD - DAHĪRA

Šihābaddīn Aḥmad b. Idrīs al - Qarāfī 684 / 1285

Tome 3

Mis au point et annoté
par
MOHAMED BOUHUBZA

